



# الثارة البداية والنهاية

ترجمة وتعلق القاسم عبده قاسم

النجزء الاول

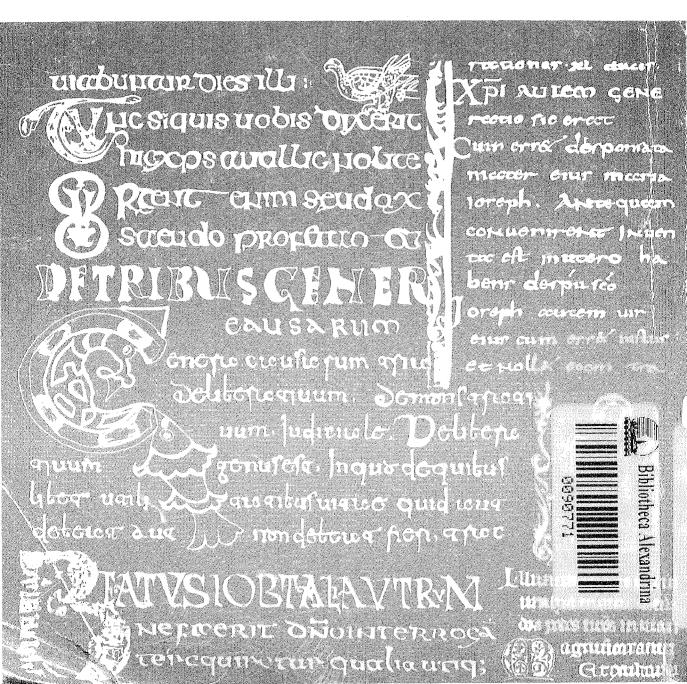

# التاريخ الوسييط قصة حضارة: البداية والنهاية القسمالأول

ترجمة وتعليق

# دكتور قاسم عبده قاسم

أستاذ تاريخ العصور الوسطى كليد الأداب - جامعة الزقازيق

الطبعة الخامسة



عين للدراسسات والمعبوث الاسسانية والاحتصاعبية ت EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

#### هذه ترجمة كاملة لكتساب

Norman F. Cantor

# Medieval History The Life And Death Of A Civilization

Mcmillan, N.Y. 1972

#### الستشارين

- د . احــمـــد إبراهيم الهــــساري
- د . شـــــــقي عبـــد القـــــوي حبـــيب
- د . قــــاسم هېــــده قـاســــم

منين التشرر: محمد عبد الرحمن عقيقي

تصميم الفلاف منى الميسرى

الناشس : عين للدراسسات والبحسوث الانسانيسة والاجتماعيسة ٢٨٥١٧٧٦ . شارع يوسف نهمي - اسباتس - الهرم - جم.ع - تليفون ٢٧٧٠ ه٨٥٠

PublisheriÉIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

# محتويات الكتاب

| Y   | مقلمة المترجم:                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳  | فاتحة الكتاب:                                                                                                     |
| ۱٩  | تقديم:                                                                                                            |
| 19  | ١- مـوجز تـاريخي                                                                                                  |
| ۳.  | ٧- فترات التاريخ الوسيط                                                                                           |
| ٣٣  | ٣- موضوعات التاريخ الوسيط الباكر                                                                                  |
|     | الجزء الأول: المصير الروماني ، من القرن الثاني حتى القرن الخامس                                                   |
| ٣٧  | الفصل الأول: الاضمحلال والسقوط                                                                                    |
| ۳۷  | ١- الامبراطورية الرومانية في القرن الثاني بعد الميلاد                                                             |
| £.  | ٢- أزمة العالم الروماني                                                                                           |
| ٤٨  | ٣- المطلب الديني للعالم الروماني                                                                                  |
| 00  | الفصل الثاني: الامبراطورية المسيحية والكنيسة المسيحية                                                             |
| 00  | ١- تشكيل الكنيسة الكاثوليكية                                                                                      |
| 77  | ٢- قنسطنطين الامبراطور المسيحي                                                                                    |
| ٧٣  | ٣- الامبراطورية الرومانية المسيحية                                                                                |
| ٨٩  | الفصل الثالث: بناء المسيحية اللاتينية                                                                             |
| ۸۹  | ۱- أثينا وأورشليم                                                                                                 |
| ١.  | ٧٠٠ ساره باین                                                                                                     |
| ١١  | ٣- الموضوعات الرئيسية في فكر آباء الكنيسة اللاتن                                                                  |
|     | الجزء الثاني: تحول الحكومة والمجتمع ني أوربا من القرن الخامس حتى القرن الثامن                                     |
| (16 | الجزء الثاني: تحول الحكومة والمجتمع في أوربا من القرن الخامس حتى القرن الثامن الفصل الرابع: عصر الغزوات الجرمانية |
| 15  | ١- الجرمان٥                                                                                                       |
| ١٥  | ٢- القرن الأول للغزوات الجرمانية                                                                                  |
|     |                                                                                                                   |

| 170        | ٣- المرحلة الثانية من الغزوات                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٣        |                                                                                 |
| ۱۸۳        | ١- لعنة السلطة البيزنطية                                                        |
| 190        | ٢- تأثير الإسلام على أوربا في العصور الوسطى الباكرة                             |
| 410        | الفصل السادس: غو الزعامة الكنسية                                                |
| 410        | ١- المؤسسات الديرية في حضارة العصور الوسطى                                      |
| 444        | ٧- جريجوري الكبير والبابوية في مطلع العصور الوسطى                               |
|            | <b>الجزء الثالث:</b> أوربا الأولى: القرنان الثامن والتاسع                       |
| 220        | الفصل السابع: بناء الملكيَّة الكارولنجية                                        |
| 740        | ١- الثقافة الانجلو - أيرلندية والظاهرة الاستعمارية                              |
| 727        | ٢- اللفز الكارولنجي                                                             |
| ۲٥.        | ٣- الملكية والبابوية                                                            |
| 474        | الفصل الثامن : الثقافة والمجتمع في أوربا الأولى                                 |
| 474        | ١- العالم الكارولنجي                                                            |
| 447        | ٢- التنظيم الإقطاعي للمجتمع                                                     |
| ، عشر      | الجزء الرابع: التوازن في العصور الوسطى الباكرة القرن العاشر وأوائل القرن الحادي |
| 441        | الفصل التاسع: الكنيسة والعالم                                                   |
| 791        | ١- طبيعة التوازن في العصور الوسطى الباكرة                                       |
| <b>747</b> | ٢- الدولة الاقطاعية النورمانية                                                  |
| 444        | ٣- الامبراطورية الأوتوية                                                        |
| ٧.٧        | ٤- المثال الكلوني                                                               |
|            | الفصل العاشر: بيزنطة ، والإسلام ، والغرب                                        |
|            | ١- مواطن الضعف في الحضارة البيزنطية والحضارة الإسلامية                          |
|            | ۲- صعود أوربا                                                                   |

# فهرس الخرائط

| ٣٩    | ١- خريطة الامبراطورية الرومانية عند بداية القرن الرابع |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 124   | ٢- هجرات الشعوب . توضح طرق الهجرات الجرمانية           |
| 471   | ٣- أوربا سنة ٣٦ ٥م                                     |
| 117   | ٤- أوربا والبحر المتوسط عند موت جستنيان الأول سنة ٥٦٥م |
| ۲ - ٥ | ه – عالم البحر المتوسط سنة ٨٠٠م                        |
| 274   | ٦- الإمبراطورية الكارولنجية بعد معاهدة فردن سنة ٨٤٣م   |
| 444   | ٧- المانيا سنة ١٠٠٠                                    |

#### 兴即国际

## مقدمة المترجم

تاريخ العصور الوسطى وحضارتها مجال رحب للبحث والدراسة . ومنذ بدأ إدوارد جيبون التعرض لدراسة العصور الوسطى ، ظهرت دراسات عديدة ، ولمعت أسماء كثيرة لعلماء وباحثين تخصصوا فى دراسة تاريخ هذة الفترة ، كما صدرت كتب ومؤلفات عديدة وبلغات شتى ، تدور موضوعاتها حول الفترة التاريخية التى اصطلح على تسميتها بالعصور الوسطى. ومن خلال هذا النشاط المتزايد فى مجال دراسة هذه العصور تشكلت الملامح التى تميز المدارس العلمية المختلفة . وقثلت نتيجة ذلك كله فى هذا التراث الهائل والذى يعجز المرء ، أو يكاد ، عن متابعته فى ميدان كتابة ودراسة تاريخ العصور الوسطى . وعلى الرغم من ذلك تبقى حقيقة هامة مؤداها أن الكتب التى قامت بدراسة شاملة لكافة جوانب حضارة العصور الوسطى لاتزال قليلة ؛ ومن ثم فإن أبة دراسة شاملة من هذا النمط لابد وأن تلقى ترحيبا من المهتمين بهذه الدراسات .

والكتاب الذى نقدمه اليوم للقراء العرب ، نقلا عن اللغة الانجليزية ، واحد من هذه الدراسات الشاملة ، ومؤلفه هو الأستاذ الأمريكي المعاصر نورمان ف. كانتور . كانتور . Morman F. الدراسات الشاملة ، ومؤلفه هو الأستاذ الأمريكي المعاصر نورمان ف. كانتور . Cantor "Medieval History The Life and death وقد اختار لكتابه عنوانا معبرا هو oi a Civilization" والواقع أن a Civilization وترجمته "التاريخ الوسيط قصة حضارة : البداية والنهاية" والواقع أن هذه الكتاب يمثل ذخيرة هامة لاغني عنها لمن يرغبون في اتخاذ فترة العصور الوسطى ميدانا لدراستهم فضلا عن أنه يفتح أمام القارىء صفحة هامة من صفحات رحلة الانسان ، التي لم تتم بعد ، في رحاب الزمان . وإذا كان الكتاب يركز على دراسة التاريخ الأوربي ، فهو طبيعي ، لأن التقسيم الثلاثي للفترات التاريخية (عصور قديمة ، ووسطى ، وحديثة) تقسيم أوربي النشأة ، يتخذ من الحضارة الأوربية حضارة مرجعية ، ويجعل من هذه الحضارة الأوربية الملموس النشأة مركزاً لحضارات العالم وهو أمر نراه طبيعيا بالنظر الى تفوق الحضارة الأوربية الملموس

حاليا ، بيد أن هذا لابعنى أننا نوافق على تقسيم الفترات التاريخية لتاريخنا العربى الإسلامى (عا فى ذلك تاريخ الحضارات القديمة ، قبل الإسلام فى المنطقة العربية الإسلامية) على أساس هذا التقسيم التعسفى ، على الرغم من أن هذا التقسيم سائد فعلا فى جامعاتنا العربية ، وثمة بدائل لتقسيم الفترات التاريخية يمكن أن تكون أكثر فعالية وجدوى (١) ، ولكن المجال لايتسع لمناقشتها .

وقد قسم المؤلف كتابه إلى تسعة أجزاء عالج فيها جوانب الخضارة الغربية فى العصور الوسطى ، رجوعا إلى عصر الامبراطورية الرومانية الأخير فى القرنين الثانى والثالث كمدخل طبيعى لدراسة هذه الفترة التاريخية .

ولست أظننا بحاجة إلى تكرار العرض الذى قدمه المؤلف لموضوعات الكتاب ، ومن ثم فإننا نكتفى بالإشارة إلى أن الترجمة قد قسمت الكتاب ، لضخامته ، إلى قسمين ، نقدم القسم الأول منهما فى هذا الكتاب الذى يقف بالقارى، عند نهاية الجزء الرابع من الأجزاء التسعة التى وضعها المؤلف ، أى بنهاية فترة العصور الوسطى الباكرة Early Middle Ages سئة ، ١٠٥٠ ، وفقا لتقسيم المؤلف . وسوف يضم القسم الثانى ، إن شاء الله ، بقية الأجزاء الخمسة التى يضمها النص الأصلى . وقد اخترت عنوانا هذا الجزء العصور الوسطى الباكرة ".

وإذا كانت هناك بعض الصعربات التى اعترضت الترجمة ، فلست أرى داعيا إلى أن أثقل بها على القارىء ، ويكفينى أن أشير إلى أن إخراج هذا الجزء على هذه الصورة ، قد استغرق جهدا يزيد على السنوات الثلاث .

وهنا ينبغى أن أشير إلى أن جزءا من هذه الترجمة قد صدر قبل ذلك بمراجعة المرحوم الأستاذ الدكتور على الغمراوى أستاذ التاريخ الوسيط بجامعة عين شمس ، الذى بذل جهدا فائقا في المراجعة ، بيد أنى رأيت أن الفصول التي حواها ذلك الجزء لم تكن كافية ، فأضفت أربعة قصول جديدة في هذا القسم بحيث يقف الكتاب عند نهاية العصور الوسطى الباكرة ، لتكون الصورة كاملة عن إحدى فترات العصور الوسطى ، كما أن ثمة إضافات وتنقيحات رأيت إضافتها للجزء الذى سبق صدوره من هذه الترجمة .

<sup>(</sup>١) انظر للمترجم "مفهوم الزمن عند المؤرخين المسلمين : دراسة تطبيبقية على "المقريزي" الموسم الثقافي المائر المراسات التاريخية ، حيث يعرض وجهة نظره في هذا الموضوع كاملة .

وقد حرصت على الأسلوب العربى الخاص قدر طاقتى ، كما جرصت فى الوقت نفسه على حرفية النص الانجليزى ، بيد أننى أسقطت عبارات لاتزيد عن عدد أصابع البد الواحدة ، رأيتها لاتخدم السياق فى النص العربى .

وفى هذه الطبعة التى تقدمها دار عين ، سأحاول إصلاح بعض عيوب وأخطاء ظهرت فى الطبعات السابقة ، وأن كنت أعترف بأن ظهورها كان نتيجة تقصيرى الشخصى الذى أرجو القارىء أن يغفره لى . والله الموفق والمستعان .

دكتور قاسم عبده قاسم

## قصة حضارة : البداية والنهاية

حتى المدينة السماوية ، وهي في حال حجها تفيد من السلام الأرضى .. وتجعل هذا السلام الأرضى اتجاها صوب سلام السماء .

- القديس أوغسطين مدينة الله

#### فاتحة الكتاب

## جدوى التاريخ

عند البدء في دراسة موضوع ما يحق لنا أن نسأل: ماهي فوائده ولم يجب علينا أن ننفق الوقت والجهد في هذا الموضوع ، وما جدوي هذه الدراسة في حياتنا ؟ وفيما يتعلق بدراسة التاريخ يبدو مثل هذا التساؤل النفعي أمراً مستهجناً في بعض الأحيان ويقال إن علينا أن نشتغل بالدراسة التاريخية لنفس السبب الذي يدفعنا إلى تسلق جبل ما "لأن مانريده هناك" وثمة زعم بأن كل مافعله الإنسان في الماضي يحمل أهمية مباشرة بالنسبة للإنسان ، وأن هذا الاهتمام الطبيعي يجعل التاريخ كله جديراً بالدراسة كما أن أي شخص لديه هذا الاهتمام الطبيعي يكمن في داخله مؤرخ محترف ، ومع أن هذا المدخل المبالغ فيه لايصمد للنقد بطبيعة الحال ، فإن أي مدرس تاريخ يعلم أن الاهتمام الطبيعي بالتاريخ لايبدو أكثر انتشاراً من الإهتمام الطبيعي بالكيمياء أو الرياضيات ، فضلاً عن أن هناك عالماً من الاختلافات بين حب الاستطلاع العشوائي بقصد قضاء وقت الفراغ ، والذي يقود المرء إلى قراءة محتمة حول بعض الشخصيات أو الحوادث التاريخية – مثل الملكة ماري ملكة اسكتلندا أو معركة جتسبرج الشخصيات أو الحوادث التاريخية الحقة .

ومن ثم يحق لنا أن نسأل ماهى فوائد التاريخ ؟ بادى، ذى بد، فإننا ندرس التاريخ لنفس السبب الذى يدفعنا إلى دراسة أى موضوع إنسانى آخر ! ألا وهو تحقيق المعرفة بالذات الإنسانية ، وتحقق دراسة التاريخ الحكمة التى جعلها الإغريق أسمى غايات الحياة الانسانية : إعرف نفسك ، ويخبرنا سقراط أن "الحياة التى لاتخضع للفحص غير جديرة بأن نحياها" ويزعم أننا لاندخل منطقة الوعى بوجودنا الانسانى ، وننطلق على طريق الحكمة إلا حين نفتش ونستفسر عن طبيعتنا البشرية ، ولكن هل تقتصر دراسة الطبيعة البشرية على دراسة الكائن البشرى المفرد ؟ لقد التزم الاغريق فى الجانب الاكبر من بحثهم عن الانسانية بهذه الرؤية الضيقة وركزوا على النموذج التجريدى ، مع قدر ضئيل من الاهتمام بالناس فى علاقتهم التاريخية – الاجتماعية الحقيقية . وبعد تطور بطىء ومعقد للغاية للأفكار التى لم تصل إلى مرحلتها النهائية سوى فى القرن التاسع عشر ، اتضح أن هذا المدخل غير كاف لدراسة الطبيعة

البشرية ، والواقع أن الحضارة الغربية التي تميزت عن مختلف المدنيات الشرقية هي التي أبدت وعياً واضحاً بالإنسانية في تركيبها التاريخي المتغير دائما وأبدا (١).

(١) الحقيقة أن هذا القول يجافي الواقع إلى حد كبير فإن الحضارة العربية الاسلامية والتي استندت إلى تعاليم الاسلام وتراث الشعوب الاسلامية من غير العرب ، أبدت تفهما واضحاً للطبيعة الانسانية المتغيرة ، إذ جاء في قوله تعالى (سورة العنكبوت: اية ٢٠) ، قل سيروا في الأرض، فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشىء النشأة الآخرة ، إن الله على كل شيء قدير" وعلى الصعيد الواقعي سار المسلمون في الأرض ، واكشفوا أن الإنسان في تطور مستمر، فهاهو ابن خلاون يقول في مقدمته (ص ٣٠ طبعة دار الشعب) ٠٠ ومن الغلط الخلفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال ، بتبدل الأعصار ومرور الأيام.. وذلك أن أحوال العالم وعوائدهم ونحلهم لاتدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر ، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة ، وانتقال من حال إلى حال . " كما يقول (ص٣٥ : الطبعة نفسها) " . . . إعلم أند لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران العالم ، ومايعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال .. وما ينشأ عن ذلك من الملل والدول ومراتبها ، وماينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع" كما أن كثيرين من المؤرخين والعلماء المسلمين قد أدركوا بوضوح الحقيقة القائلة بأن البشرية في حال من التغير والتبدل الدائم . نذكر منهم على سبيل المثال ، المسعودي ، والطبري ، والمقريزي ، والقلقشندى ، وابن أياس .. ويجدر بنا أن نشير في هذا المقام إلى أن كتابات المؤرخ تقى الدين المقريزي بالذات تكشف عن وعى تاريخى عميق ، وهو الوعى المزدوج بالزمن والحقيقة ؛ بالزمن في صيرورته وماينتج عن ذلك من التبدل والتغير والحقيقة التي يبحث عنها في أسباب الظاهرة التاريخية التي يعالجها ، وهو مايتجلى أوضح مايكون في كتابه الرائع " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار " وكتابه الصغير المدهش " إغاثة الأسة يكشف الغسمة. (لمزيد من المعلومات عن المقريزي انظر : دراسات عن المقريزي لمجمسوعة من الأساتذة طبعة الهيئة المصرية العامة للتأثيف والنشر سنة ١٩٧١) ومن ناحية أخرى ينبغي أن نشير إلى ماتدين به الحضارة الغربية للحضارة الاسلامية في شتى المجالات ونحيل القارى، إلى كتابين شاملين في هذا الموضوع هما :

اله على الغرب " تأليف الدكتورة : سنجريد هونكة وترجمة الدكتور فؤاد حسنين على (النهضة العربية ١٩٦٤).

٢- أثر العرب والاسلام في النهضة الأوربية "لمجموعة من الأساتذة - بإشراف مركز تبادل القيم الثقافية
 بالتعاون مع اليونسكو (الهيئة المصرية للتأليف والنشر ١٩٧٠م).

ويمكن إدراك وفهم فائدة التاريخ باعتباره معرفة الإنسانية بذاتها – وهو مافطن إليه مفكرو القرن التاسع عشر والقرن العشرين قاماً – إذا ما بدأنا بالسؤال عن نوع الشخص الذى سيكونه أى إنسان إذا فقد الذاكرة ، ونسى كل ماتعلمه فجأة إنه ، طبعا ، لن يكون شيئا على الإطلاق ، وسيكون حيواناً لاغير ، بعنى أن الطفل المولود حديثاً إن هو إلا حيوان ذو قدرات كامنة ، ولكن هل يمكننا أن نقيد الذاكرة في إطار الانسان الفرد ونتجاهل الذاكرة الجماعية للجنس البشرى ؟ الواقع أننا لانستطيع ذلك إذا ماكان الهدف هو تحقيق المعرفة الكاملة بالذات "إننى جز ، من كل ماقابلت " هذه الفترة المقتبسة من أوليسيس Ulyssess لتنيسون بالذات "إننى عفودنا إلى أهم فوائد التاريخ فالحقيقة أننى جز ، من كل ماقابلت لابصفتى الشخصية أو الشخصية فحسب ، بل أيضاً بصفتى عضواً في جماعة متمايزة من البشر ، مجتمعاً كانت أم حضارة . ذلك أننا في تطور شخصياتنا المتمايزة لانكون محكومين بعلاقاتنا الشخصية أو الأسرية فحسب ، بل أيضاً بالتغيرات المتعددة في الحياة الاجتماعية والتي وقع الكثير منها منذ قرون مضت ، وهو مانسميه التاريخ .

وسواء كنا واعين لهذه الحقيقة أم لا ، فاننا لاغلك ذاكرة فردية فحسب ، بل إننا نشارك أيضاً في الذاكرة الجماعية لكل مامر به النوع الانساني من متغيرات في الماضي . ومن ثم فإن كل فرد كائن تاريخي سواء كان يعلم بهذه الحقيقة البالغة الأهمية أم كان غافلاً عنها تماماً . إذ أن حياة كل منا محكومة بما وقع من أحداث في بلاد بعيدة عنا منذ مئات السنين ، ونحن نتصرف في حياتنا اليومية وفقاً لهذه الحوادث مهما كان هذا الفهم محدوداً . بيد أننا بالنظر إلى هذه الذاكرة الاجتماعية ، وذاكرتنا الفردية أيضاً ، قد نقول بحق مع سقراط " إن الحياة التي لم تخضع للفحص غير جديرة بأن نحياها " ذلك أن ذاكرة الماضي التي لم تفحص مجرد أسطورة وتحيز . وأيا كان تأثير الأسطورة والحكم المسبق على الفمل الاجتماعي فهي خطأ ، وليست حقيقة . أما التاريخ ، كعلم ونشاط عقلي ، فيخضع ذاكرة الماضي الجامعة للتدقيق الصارم . ومن خلال تطبيق المناهج العلمية التي ابتدعها علماء القرن الماضي ، يحاول التاريخ كشف النقاب عما حدث في الماضي "كما حدث بالضبط" (٢) لاعلى أساس بعض الأساطير أو الأحكام المسبقة التي غت وترعرعت لنملق بعض المجموعات أو الأمم .

في سودون المستقد المستقد المستودة المستود المستقد والمستود المستقد والمستقد والمستقد والمستقد والمستود

<sup>(</sup> ٢ ) صاحب هذه المبارة عو الألماس "ليوبولدفون رانكه Leopold Von Ranke ( ٢ ) ماحب هذه المبارة عو الألماس "تواريخ الشعوب اللاتينية والجرمانية ، طرازا جديدة من الكتابة التاريخية =

وبطبيعة الحال ، فإن فهم الماضي كما حدث بالضبط ، توصية تبغى الوصول إلى الكمال ، وفي الكتابة التاريخية - كما هو الحال في مجالات أخرى في الحياة - غالباً مالا يتحقق الكمال . إذ أنه حتى مع توفر أحسن إدارة في العالم مع أعظم قدر من الحرص ، وأكبر قدر من النضج لمحاولة التحرر من الذاتية ، يظل المؤرخ نفسه متأثراً بالأسطورة والهوى الكامنين ني أغوار خلفيته الثقافية . وقد أفضت هذه الحقيقة ببعض المؤرخين إلى اليأس والسقوط في هوة نوع من النسبية المركزة على الذات Egocentric Relativism وإلى الزعم بأن كل رجل مؤرخ نفسه ، وأن ليس ثمة حقيقة مطلقة في التاريخ . ويقال إن أي تفسير للحوادث التاريخية عكن أن يكون مساوياً في جودته لأي تفسير آخر ، وأن كل التفسيرات التاريخية ، سراء قدمها الرجل العادي أو قدمها الباحث المتعلم ، ترتكز على أرضية من الأهداف الاجتماعية المرغوبة . بيد أن هذا اليأس كثيراً مايتجاوز الحد المعقول ، على الرغم من أنه يفسد على الأساتذة غطرستهم - وهو عمل طيب دائماً . فمع التسليم بأن المؤرخين الذين يبحثون عصراً بذاته من عصور الماضي قد يختلفون في تفسيراتهم اختلافاً جسيماً ، وقد تختلف رؤية كل منهم عن الآخر للأسباب والنتائج فيما يبحثونه من أحداث ، فإنهم مع ذلك يظلون متفقين في عدة أمور. وحين تطور التاريخ ليصير علماً في القرن الماضي ، توصل المؤرخون إلى عدة استنتاجات عامة فيما يتعلق بتفسير الماضى ، على حين أنهم مايزالون مختلفين حول أمور غيرها . هناك إذن بالفعل وحدة في المناقشة بين المؤرخين ، وأساس صلب من الحقائق المتفق عليها بشأن الماضي ، كما أن هناك جدلاً مستمراً حول جوانب أخرى من الماضي ، وربما يتم الاتفاق حولها في نهاية المطاف .

إن الدارس المبتدى، فى مبدان التاريخ سرعان ماسيدرك أن هناك مناقشة جدلية بين المؤرخين ،وإذا كان يتمتع بقدر الذكاء فانه سوف يكتشف أن هذا الخلاف فى طريقه إلى الزوال

<sup>=</sup> فى عصره ، إذ اعتمد فيه على المصادر الأصلبة إنطلاقاً من رأيه فى أن التاريخ ، هو تصوير ماحدث فى الماضى بالضبط ، الأمر الذى دفعه إلى الإهتمام بالوثائق والمخلفات الاثرية اهتماماً بالغاً لأنه رأى فى الوثائق الرسمية ، ومكاتبات الدول والأفراد ، وسجلات الحكومة والكنائس ، والمذكرات الشخصية ، أصدق مصادر الكتابة التاريخية ، وتعود بداية ظهور علم الوثائق كعلم منهجى إلى تلك الفترة التى أخذ فيها تلاميذ "رانكه" يجوبون أبحاء أوربا سعبا وراء الوثائق و"رانكه" هو صاحب الفضل فى إنشاء اللجنة التاريخية فى اكاديبة بافاريا للعلوم ، التى قامت بنشر جديد العديد من الوثائق والحوليات ، كما أنشأ "المجلة التاريخية السياسية ، التى تعد من طلائع الدوريات التاريخية . (المترجم) .

ولكن ليس لأحد أن يتعامى عن حقيقة أنه بعد قرون من العمل الشاق الذى قام به آلاف العلماء أصبحنا نعرف فعلاً أشياء كثيرة عن الماضى بنفس درجة التأكد واليقين التى يعرف بها عالم الطبيعة أو الكيميائى أو البيولوجى الحقائق الأكيدة عن عالم الطبيعة . ولاينبغى للدارس المبتدىء أن يضل طريقه بسبب ماينشب أحياناً من منازعات مريرة بين المؤرخين ، مما يدفعه إلى الظن بأن التاريخ هو مجرد الغضب المحموم والأصوات العالية ، فعلى العكس من ذلك تستحق دراسة التاريخ أن يتناولها المرء فى زهو بمغزاها ، من حيث أنها تؤدى إلى معرفة الانسانية بذاتها ، ومن خلال معرفة الذات تقود الانسانية الى التحرر من الاسطورة ، والتحيز والأحلام التى مازالت تحكم تصرفات الشعوب غير الفربية التى لم تبدأ الدراسة العلمية للتاريخ إلا فى أضيق الحدود (٣).

وان تجعلنا المعرفة الصحيحة بالتاريخ "نتنبأ بالمستقبل" على نحو ساذج سخيف ، ولكنها سوف تساعدنا على أن نتصرف في المستقبل بحكمة أكثر ، ذلك أن الانسان الذي يتمتع بالمعرفة الدقيقة بما حدث في الماضي يكون أكثر اقتراباً من الفهم الكامل للطبيعة البشرية ، ومن ثم فهو قادر على أن يتصرف بالحكمة والثقة النابعتين من معرفة الحقيقة .

والتاريخ الوسيط عبارة عن لحظة طويلة ومعقدة في تجربة الرجل الغربي ، إذ تشمل الفترة مابين عام ٣٠٠ وعام ١٥٠٠ بعد الميلاد تقريباً . وميرات تجربة العصور الوسطى في الحضارة الغربية شاسع وشامل ، فما أن أهل عام ١٥٠٠ حتى بات واضحاً أن العصور الوسطى قد انتهت ولكنها كانت قد خلفت للعالم الحديث التراث الغنى بالكثير من مؤسساته ونظمه السائدة كالكنيسة المسيحية ، والحكومة النموذجية ، والنظام الرأسمالي ، والجامعة ، وبعض أفكاره الأكثر حركة وحيوية ، عا في ذلك الفكر الرومانسي ، والفكر العقلاني ، والوطنية ، والمنهج العلمي ، فضلاً عن الطبيعة المركبة المتناقضة للإنسان نفسه . وإذا كانت فائدة التاريخ هي معرفة الانسانية بذاتها ، فإنها لاتستطيع الاستغناء عن الحياد والتفهم الكامل لخطوط التطور الرئيسية في العصور الوسطى . فالكثير جداً من جوانب حضارة القرن العشرين ، ليست سوى نتائج تجربة العصور الوسطى . وإذا كان "الطفل هو أبو الانسان في الواقع" على نحو ما يخبرنا الشعراء وعلماء النفس ، فإن التجربة الوسيطة ما تزال تتحكم في أقدارنا عا هو طيب ، وعا هو سيء حتى الآن وهدف هذا الكتاب أن يوضح الجوانب الأساسية في هذه التجربة – أن يبن انجازاتها وأخفاقاتها ، وأمجادها ونكساتها ، رفعتها وسليبتها .

<sup>(</sup>٣) هذا هو رأى كانتور المطلق في الشعرب غير الغربية ، وهو رأى لاينطبق على الواقع تماماً .

وأخيراً ، ينبغي التأكيد على أن فهم تجربة العصور الوسطى فهما شاملاً لن يتأتى سوى من خلال فهم وإدراك درجة وعي الناس في العصبور الوسطى بالحوادث العظام التي حسمت مصيرهم ، إذ يجب أن نرى - بل يجب في الواقع أن نحس - لا بالطبيعة الخارجية للحوادث فحسب بل مكنونها وطبيعتها الداخلية أيضاً ، وهو مايعني تأثيرها على فكرة من عاصروها، إذ لايكفى أن نحدد مراحل الغزوات الجرمانية وأحداث عصر شارلان ، أو أعمال الصليبيين، وإنما يجب أن نفهم كيف أثرت هذه الأحداث في وجدان الناس الذين عاشوا أثناءها، كما يجب أن نحاول فهم الكيفية التي صارت بها تلك الحوادث جزء مندمجا ومكملاً لتجربة أهل العصور الوسطى . ويجدر بنا ، من ناحية أخرى ، أن نتجنب القيام بمجرد حصر " الأفكار العظيمة" دون بحث العلاقة بين هذه الأفكار وبين سياق الموقف الاجتماعي الذي حدد كيفية ظهرر هذه الأفكار ، فإن تحديد فكر توماس الأكويني Thomas Aquinas الديني ، دون بحث علاقته بالمجتمع والحضارة التي أفرزته ، يعد عملاً محدود 1 منيق الأفق ، عام 1 مثل محاولة حصر حوادث عصر شارلمان دون محاولة الفهم الشامل لما قدمته الامبراطورية الكارولنجية من الآمال والتطلعات ، ومدى ما أصاب المعاصرين من خيبة الآمال . وسبحاول هذا الكتاب أن يتجنب الوقوع في فخاخ كل من الايجابية البلهاء والحذلقة الكاذبة (وقثل الأولى إخفاقاً قديماً للغاية في الكتابة عن الحضارة ، بينما قمثل الأخرى اخفاقاً جديداً إلى حد ما ، لاسيما في أولئك الباحثين الذين بأخذون عبارات القانون الكنسي الوسيط باعتبارها حقائق الحياة الكنسية). والحقيقة أن هدف المؤرخ هو أن يصف "الطريقة التي حدث بها الأمر" وهو غوذج سوف يبدو بسيطاً للشخص الساذج ، بيد أنه صعب التحقيق للغاية . هذا ماسوف نحاوله عن طريق تصوير المجريات الرئيسية لتطور حضارة العصور الوسطى ، وماذا كانت هذه المجريات الرئيسية تعنى حقاً في حياة وفكر الناس في العصور الوسطى ، ولن يكون عملنا مرضياً تماماً ، ولكننا بالكتابة بتعاطف مم مشاكل أهل العصور الوسطى ، وبالنصميم على توضيح إخفاقاتهم وانتصاراتهم ، نأمل أن نقترب بقدر أكبر نحو صورة حقيقية للمجتمع الوسيط.

## تقديم مجال التاريخ الوسيط

#### ۱ – موجز تاریخی

من الممكن أن نحدد بالضبط اليوم الذى بدأت فيه بالفعل دراسة العصور الوسطى كفرع من فروع الأدب التاريخى ، ففى خريف سنة ١٧٦٤ قام رجل إنجليزى دعى ادوارد جيبون Edward Gibbon كان صاحب ضيعة متوسط الشراء من أبناء الريف ومن خريجى أوكسفورد (١) ، برحلة إلى إيطاليا بقصد السياحة ومشاهد آثار العالم الكلاسيكى . وفى ترجمتة الذاتية يخبرنا جيبون كيف جذبته التغيرات الواضحة التى طرأت على روما منذ أيام الأباطرة العظام لأن يقوم بكتابة تاريخ عن الطريقة التى حدث بها هذا التطور التاريخى العظيم : "كان ذلك فى روما ، فى الخامس عشر من أكثوبر سنة ١٧٦٤ بينما كنت جالساً أتسلى بين أطلال الكابيتول والرهبان الحفاة يرتلون صلوات المساء فى معهد جوبيتر ، حين خطرت ببالى للمرة الأولى فكرة الكتابة عن اضمحلال وسقوط المدينة ".

يجب أن تبدأ جميع الكتابات والبحوث التاريخية بإحساس بالدهشة أولاً ، ثم بسؤال واضح الصياغة . إذ أن المؤرخ بتمايزه عن مجرد هاوى الآثار القديمة يبدأ ، لا من حب الاستطلاع العشوائى ، وإنما من سؤال أصيل حول التغيرات التى طرأت على الحضارة والدول ، والشخصية الفردية . ومن هنا كان جيبون مؤرخا أصيلاً ، ذلك أنه جابه مشكلة حقيقية ؛ إذ أراد أن يعرف مجرى وأسباب التغيرات العظمى التى أدت إلى بناء الأديرة الكاثوليكية على أطلال المعابد الرومانية الوثنية . ولكن ثمة عيوب كثيرة تشوب جيبون كمؤرخ . فقد كان منهجه في تحليل المصادر أدنى في مستواه كثيرا من منهج العلماء المتخصصين اليوم. وبسبب تردده العقيدي بين الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية والشك الذي كان ينتابه، وبسبب الموقف المعادي الذي اتخذته حركة التنوير في القرن الثامن عشر حيال الديانات السماوية بشكل عام ، لم يحمل أي تعاطف تجاه المعتقدات الدينية التي تتسم بالعمق . كما كان يكن كراهية مرضية للنساء . ولاحظ أحد النقاد أن جيبون كان على الدوام ، متسامحا ، وشفوقيا

<sup>(</sup>١) الحقيقة أن ادوارد جيبون التحق بكلية مجدالن Magdalen بجامعة أوكسفورد ، وبقى بها أربعة عشر شهراً فقط رحل بعدها إلى سويسرا وفرنسا ، وفي ابريل عام ١٧٦٤ سافر إلى إيطاليا . (المترجم)

إلا فيما يتعلق بالمواقف التى يستشهد فيها المسيحيون أو تغتصب فيها العذارى . ولكن على الرغم من أن "اضمحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية" يعتبر من عدة نواح كتاباً مُضللاً مليئاً بالأخطاء فإن هذا الكتاب هو أول عمل عظيم في مجال كتابة تاريخ العصور الوسطى .

اعتمد جيبون في بحثة كثيراً على الكتابات القدية التي دونها بعض علماء الرهبان الفرنسيين والبلجيك في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . وباستخدام المناهج النقدية التي تطورت في بحث الدراسات الكلاسيكية في النصف الأول من القرن السابع عشر ، توصل أولئك الديريون إلى طريقة لاختبار أصالة وثائق العصور الوسطى كما نجحوا في وضع الأسس لتحقيق ونشر المؤلفات الوسيطة . وعلى أية حال ، لم يكن إهتمامهم موجها للتاريخ ، بل انصب على سير القديسين وأعمالهم hagiography إذ كان أولئك الديريون يحاولون نشر صورة دقيقة قمل حياة القديسين ، وقد أرسى منهجهم الحذق في الدراسة أسس البحث العلمي في التاريخ الوسيط ، ولكن عملهم لم يكن في ذاته مستلهما من النماذج التاريخية الأصيلة .

كانت رؤية جيبون للعصور الوسطى باعتبارها فترة اضمحلال مطرد لعظمة الامبراطورية الرومانية منذ القرن الثانى للميلاد – وهى الفترة التى أسماها "انتصار البربرية والدين" – مستوحاة من موقف الانسانيين الايطاليين فى أواخر القرن الخامس عشر ، إذ كان لهؤلاء الانسانيين رد فعل تجاه حضارة أوربا الغربية فى الفترة السابقة على عصرهم مباشرة ، عاثل رد فعل كثير من مثقفى أوربا الحديثة وأمريكا تجاه حضارة وأحداث القرن التاسع عشر ، وكما نستخدم لفظ فيكتورى Victorian فى بعض الأحبان كمصطلح يدل على أمر مشين ، اخترع أيديولوجيو عصر النهضة اصطلاح العصر الوسيط medium aevum ليدل على العداء والاحتقار لثقافة أوربا الغربية منذ عصر الامبراطورية الرومانية حتى عصرهم . ولما تبنى كتاب القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر مصطلح" العصر الوسيط " بمفاهيم عاثلة أصبح كتاب القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر مصطلح" العصر الوسيط " بمفاهيم عاثلة أصبح والفن على مدى فترة تزيد على ألف سنة من عمر الحضارة الغربية .

بيد أننا يجب أن نلاحظ أنه إذاكان اصطلاح العصر الوسيط قد استخدم في بداية الأمر ، وعلى نطاق واسع في المجادلات الموجهة ضد الكنيسة ، فإن فكرة وجود عصر تاريخي وسيط كانت في حد ذاتها مفهوماً صاغه في البداية مفكرو الكنيسة أنفسهم في العصور الوسطى ، فقد اعتقدوا في تصوراتهم الأخروية بوجود عصر وسيط بين الخلق ويوم الحساب . أما إطلاق

اصطلاح العصر الوسيط على فترة تاريخية معينة ، فقد جاء نتيجة لإضفاء معنى زمنى على هذا المفهوم بفضل الإنسانيين في عصر النهضة والعقلانيين في القرن الثامن عشر .

فقط بجىء الحركة الرومانسية ، فى أواخر القرن الثامن عشر ، صار اصطلاح" وسيط" واصطلاح "قوطى" الفنى المواكب له ، يعنيان أى شىء عدا البربرية والتدهور. ومن سوء الحظ أن النظرة التى نظر بها الشعراء وكتاب المسرح الرومانسيون إلى العصور الوسطى ، ربا كانت خيالية كنظرة الانسانيين فى عصر النهضة وخلفائهم العقلانيين ؛ فأوربا لم تعد مأهولة بالبرابرة المتوحشين والرهبان المتعصبين ، وإنا أصبح يسكنها فرسان من أهل الشهامة ، ونساء ذوات عفة وعاطفة خيالية . وتعتبر قصيدة كيتس Keats الشهيرة "ليلة الاحتفال بعيد القديسة أجنيس" The eve of St. Agnes مثالاً رائعاً للحماسة التى أولتها الحركة الرومانسية للعصور الوسطى .

كما أن النزعة القومية التي قير بها القرن التاسع عشر ساهمت مساهمة فعالة في تطور تدوين التاريخ الوسيط. ومن حسن الحظ أن مساهمة أصحاب النزعة القومية ساعدت على قيام الدراسة العلمية لأوربا الغربية في الفترة من عام ٣٠٠ حتى عام ١٥٠٠ . ووفقاً لماهر معلوم ، فإن الهزيمة التي لحقت بالألمان على يد نابليون والجيوش الفرنسية أيقظت الشعور القومى في ألمانيا في العقود الأولى من القرن التاسع عشر ، ولأن القوميين الألمانيين افتقدوا الوحدة والمجد في بلدهم منذ العصور الوسطى ، فانهم ولوا وجوههم بإعجاب ووجدان متوهج شطر الأيام المجيدة للأمبراطورية الألمانية الوسيطة ، ومن أجل دراسة الكتب التي تناولت ألمانيا في العصور الوسطى ونشرها أقامت الحكومة البروسية معهداً للبحث في التاريخ الألماني الوسيط. وكان من المكن ألا يكون هذا المعهد شيئا سوى بوق للدعاية القومية النزقة ، ولكن من حسن الطالع أن تولى العمل فيه في منتصف القرن التاسع عشر نخبة من الباحثين الممتازين المتمرسين بمناهج الدراسة في العلوم الكلاسيكية ، ومن حسن الحظ أيضا أن دراسة الامبراطورية الألمانية في العصور الوسطى استلزمت دراسة البابوية وإيطاليا أيضا في تلك العصور . وهكذا كرس المعهد الألماني للتاريخ الوسيط نفسه لدراسة قطاع كبير للغاية في مجال الحضارة الوسيطة . وبالرغم من كل التغيرات التي مرت بها ألمانيا خلال السنوات المائة الأخيرة ، لايزال المعهد الألماني العظيم لتاريخ العصور الوسطى - والذي نقل منذ الحرب العالمية الثانية إلى مدينة ميونيخ - يواصله عمله من أجل نشر "مجموعة ألمانيا التاريخية Monumenta Germaniae Historica "، وبنهاية القرن التاسع عشر كانت الدراسة العلمية

للحضارة الوسيطة - متحررة من الأحكام المسبقة وتعصب الانسانيين في عصر النهضة ، والشعراء والرومانسيين ، وحتى من الدعاية القومية - تسير على قدم وساق في ألمانيا .

وخلال الشطر الأخير من القرن التاسع عشر شهدت فرنسا أيضاً قيام مدرسة لمؤرخى العصور الوسطى الذين قاموا أيضاً بأبحاثهم في معهد تموله الحكومة . وبالرغم من أن حجم مساهمة الفرنسيين في التاريخ الوسيط كان أقل بكثير من حجم مساهمة الألمان إلا أن علماء العصور الوسطى الفرنسيين قدموا لنا أروع الآراء في مجال دراسة التاريخ الوسيط ، وهناك العديد من أهم تفسيرات التاريخ الوسيط عما أنتجته قرائح الباحثين الفرنسيين والبلجيك الذين يكتبون باللغة الفرنسية .

ومع بداية القرن العشرين دخلت بلاد أوربية أخرى حلبة الاهتمام بتراث العصور الوسطى ، وقد أولى الانجليز اهتماماً خاصاً لدراسة مؤسساتهم السياسية ونظمهم القانونية المميزة متبعين أصولها في العصور الوسطى .

أما أول أستاذ أمريكي في التاريخ الوسيط فهو هنري آدامز Henry Adams الذي تولى منصب الأستاذ في هارفارد في السبعينيات من القرن التاسع عشر . لم يكن آدامز ، شأنه في ذلك شأن جيبون ، معداً لهذه المهمة سواء من حيت الدراسة أو استعداده الشخصي وسرعان ما انصرف عنها إلى مجالات أخرى ، ولكنه ، مثل جيبون ، كانت عبقريته التاريخية عظيمة لدرجة جعلته قادراً على التغلب على عيوبه كباحث. ولاتزال لدراسته عن الأدب والفن الفرنسي في القرن الثاني عشر بعض القيمة حتى اليوم ، وما أن أذنت شمس القرن التاسع عشر بالمغيب حتى بدأ الباحثون الأمريكيون يدرسون في أوربا. وهناك اثنان من بين هؤلاء الرجال جلباً إلى هارفارد المنهج العلمي للعلماء الأوربيين المتخصصين في العصور الوسطى هما؛ تشارلز جروس Charles Gross وتشارلز هاسكينز Charles Haskins ويعتبر هاسكينز بالذات صاحب الفضل في إنشاء مدرسة أمريكية للعصور الوسطى في الولايات المتحدة. فلم بقدم هاسكينز إسهامات هامة عديدة في التاريخ الوسيط فحسب وإغا قام أيضا بتدريب جيل كامل من الباحثين في هارفارد بين سنة ١٩١٠ وعام ١٩٣٠ على المنهج الأوربي الدقيق الصارم في البحث التاريخي . وفي الثلاثينات من هذا القرن انضم إلى مدرسة هاسكينز بعض الألمان المتخصصين في العصور الوسطى عن يتازون بالقدرة والكفاية ، والذين اضطروا إلى ترك وطنهم بسبب الاضطهاد النازي ، وقد يبدو من العجيب أن الولايات المتحدة تستطيع في الوقت الحاضر أن تفتخر بمجموعة من مؤرخي العصور الوسطى لاتبزها مجموعة أخرى في العالم ، حتى فى فرنسا أو ألمانيا . وسيكون من المثير أن نعلم ماذا كان يمكن أن يقوله جيبون فى هذا التحول .

وليس من السهولة بمكان أن نقسم المؤرخين إلى فئات ، بل ولايجب أن يحدث هذا ، لأن كل مؤرخ يستحق منا أن نقيمه على انفراد ، شأن أى عمل فنى . ودائما مايختلف باحث عن آخر ولو قليلاً فى موقفه ، ومنهجه وطريقة تعبيره . فتدوين التاريخ - كأى شكل من أشكال النقد الأدبى أو أية معالجة فى تاريخ الفكر - دراسة لايمكن أن تكون دقيقة قاماً ، وبالرغم من هذا ، فإننا نستطيع مع مراعاة هذه المحاذير ، أن نقسم المؤرخين إلى مجموعات حسب فروضهم ومناهجهم . إن أى فرع من فروع المعرفة النظرية بتحسن بالوعى الذاتى عند من يارسونه ، وذلك عن طريق تقييم المعايير التى تستخدم للوصول إلى استنتاجات تفسيرية ، وهذا يصدق أيضاً على الاعتبارات المتعلقة بمواقف المؤرخين ومناهجهم ، وهو مانسميه بتدوين التاريخ أو التأريخ ومناهجهم ، وهو مانسميه بتدوين التاريخ أو التأريخ ومناهجهم ، وهو مانسميه مداخل عامة للتغير التاريخي في أبحاث السنوات الأربعين الماضية ، وأن نتحقق من خمسة مداخل عامة للتغير التاريخي في العصور الوسطى .

وأول هذه المداخل ، وهو المدخل الذي يعتبر إلى حد كبير علامة على أبحاث المدرسة الألمانية ، والذي يتمثل على خير وجه في مؤلفات "بيرسي أ.شرام G.Tellenbach وجرد تلنباخ G.Tellenbach وكارل اردمان Karl Erdmann فينسحب على وجهة النظر الألمانية النموذجية في التاريخ الروحي Geistesgeschichte ويكن أن نحده باصطلاح المدخل الألمانية النموذجية في التاريخ الروحي dialectical - spiritual approach وقد دفع البؤس الذي حاق بألمانيا الجدلي الروحي منذ الحرب العالمية الأولى بالمؤرخين الألمان إلى الإقتصار على نطاق الأفكار الذي كانت تبدو فيه الحقائق التعسة في تاريخ بلادهم منذ القرن الثالث عشر أقل إللاما ، والذي يكن فيه اكتشاف الحقيقة والجمال . هذا الموقف حكم كتابة التاريخ الوسيط في ألمانيا بصورة أوقع . فَربُ تفكير في معالجة التغير التاريخي الوسيط بالمناقشات الطنانة وتفسيراته المتضاربة لمعني الحرية – أفضل بكثير من الخوض في عيوب النظم الملكية ومثالب الملكوك والنبلاء الألمان في العصور الوسطى. ولاشك في أن تأثير الفكر الهيجلي ، تدعمه جهود فيلهلم دلتي Wilhelm Dilthey يكمن أيضاً خلف هذا الاتجاه نحو الاهتمام المطلق بالتاريخ الروحي بين صفوة العلماء الذين تخصصوا في دراسة العصور الوسطى فيما بين

الحربين العالميتين ، كما أن المدرسة الألمانية ظلت تتميز بمدخل جدلى مغرق في الجدل : إذ أنها ساقت مقارنات صريحة بين مختلف الحركات الفكرية في أوربا في العصور الوسطى ، وحاولت بكل تأكيد أن تبين الأثر العميق على التطور اللاحق لبعض العصور الحرجة حين جابهت هذه الأفكار المتعارضة جدلياً كل منها الأخرى . واستطاعت المدرسة الجدلية - الروحية - أن تنجز دراستها عن أفكار العصور الوسطى بالتحكم البالغ في أدوات البحث التي طورها المتخصصون في الدراسات الكلاسيكية . كما كانت الجهود التي بذلتها أقسام تاريخ العصور الوسطى في الجامعات الألمانية في دراسة النصوص وتفسيرها تفسيراً علمياً وافياً نموذجاً للتحليل الدقيق لوثائق تاريخ الفكر الوسيط . وكانت مثل هذه الجهود سبباً من أسباب رواج التاريخ الروحي لدى العلماء الألمان المتخصصين في دراسات العصور الوسطى ، كما كانت سبباً في استمراره ؛ ولكن حماسة أتباعه فترت قليلاً بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن .

ويعتبر أرنست كانتوروفيتز Ernest Kantorowicz واحداً من أشهر أعلام المدرسة الألمانية في التاريخ الوسيط ، وقد أمضى الشطر الأعظم من حياته الأكاديمية في الولايات المتحدة بعد أن طرده النازيون . فقد كانت دراسات كانتوروفيتز عن الفكر السياسي الوسيط تكشف دائماً عن الطريقة التي نظر بها الناس في العصور الوسطى إلى الدولة والكنيسة ، كما تعكس أعماله أوجه القصور التي تشوب المدرسة الألمانية . فقد قيل إن الألمان يصفون التاريخ الذي لم يحدث ، وهذا أمر صحيح إلى حد ما ؛ إذ أن ناقدى المدرسة الجدلية الروحية الألمانية يشيرون إلى أن هذه المدرسة تعطى للأفكار أهمية كبيرة في دراستها ، وأنها كثيرا ما توضح الفروق بين هذه الأفكار بينما كان هذا الوضوح الجدلي غائباً عن أذهان المعاصرين، وعكن الرد على ذلك بالقول بأن فهم التغيير التاريخي يشمل ماهو أهم من مجرد ترديد التناقضات العميقة التي تطرأ على سلوك الشخصيات المعاصرون يرون النموذج الجدلي والضروري أن يوضح الفروق وأن يبرزها ، حتى لو لم يكن المعاصرون يرون النموذج الجدلي بهذا القدر من الوضوح .

وقد ظل التاريخ الثقافى يحظى بالاهتمام المنقطع النظير من قبل العلماء الألمان المتخصصين فى دراسات العصور الوسطى منذ سنة ١٩٤٥ ، غير أن كليفيتز H.K. Klevitz وهو بلانزاع وريث شرام المتحدث باسم المدرسة الجدلية الروحية ، قتل فى الحرب ، وهانحن نرى علماء الجيل الحالى البارزين من مؤرخى العصور الوسطى الألمان أمثال هربرت جروندمان Grundmann وتبودور شيفر Theodor Schieffer أكثر اعتدالاً فى رأيهم ، وأقل جدلية فى لهجتهم مما كان عليه أسلافهم العظام ، بل وأكثر اهتماماً بالشخصيات التاريخية والتغير الاجتماعى .

ومن هذه الناحية فإنهم يقتربون من موقف أبرز مؤرخى العصور الوسطى الانجليز فى العقدين الماضيين والذين يمكن أن نلقبهم بأصحاب المدرسة الدينية الشخصية - Devotional . وقد تزعم هذه المدرسة نولز M.D. Knowlse فى كمبردج ، وسوثرن وقد تزعم هذه المدرسة نولز R.W. Southern فى أوكسفورد وأحدثا مايشبه الثورة فى الدراسات الوسيطة بانجلترا ؛ ذلك أنه للمرة الأولى منذ تسعين عاماً نرى ألمع متخصصى العصور الوسطى الانجليز يهتمون بالتاريخ الدينى والثقافى أكثر من اهتمامهم بالتاريخ السياسى والقانونى .

فعلى مدى سبعين سنة ظل التاريخ الوسيط في إنجلترا مرادفاً لتاريخ النظم السياسية . وكان السؤال الكبير الذي تعين على المجتمع المثقف أن يطرحه على مؤرخي إنجلترا في أواخر القرن التاسع عشر هو: كيف تأتى لنظامنا الوطنى المستنير في الحكم والقضاء أن يبرز إلى الوجود ؟ واهتم عدد من أقدر المؤرخين أمثال وليم ستبس W. Stubbs وميتلاند -W. Meit land وتوت T.F. Tout بالبحث عن أصول النظم السياسية الانجليزية في العصور الوسطى ، غير أن اتجاها جديداً في تدوين التاريخ الانجليزي الوسيط بدأ يظهر في أواخر الثلاثينيات من هذا القرن في دراسات بوويك F.M. Powicke فقد ترك اهتمام هذا الباحث بمظاهر التقوى في العصور الوسطى أثراً لايستهان به على السيرة المسهبة التي كتبها عن الملك الانجليزي هنري الثالث Henry III الذي عاش في القرن الثالث عشر . ونشرت هذه السيرة في سنة ١٩٤٧ . وهي تعتبر تحولا جذريا عن تاريخ النظم السياسية . إذ يحاول هذا الكتاب تقييم هنري الثالث ومعاصريه باعتبارهم بشرأ حقيقيين لامجرد ملك ، وموظفين وبارونات ، ويصور زعماء المجتمع الوسيط على أنهم قادة تجمعهم مثل عليا مسيحية واحدة . وعلى أية حال ، قإن المدرسة الدينية الشخصية تمثلت على أفضل وجه في التاريخ الذي كتبه نولز عن الجماعات الدينية الانجليزية في أربعة مجلدات والذي نشر منه المجلد الأول سنة ١٩٤٠ ، ويعد هذا الكتاب واحداً من أعظم الأعمال التاريخية التي انتجتها القرائح الانجليزية منذ ماكولي -Ma caulay (٢) ، إلا أن أهميته لاتكمن في غرضه المعلن ، وهو إيراد تفاصيل تاريخ الديرية، بقدر ماتكمن في قدرة الكاتب الفائقة على تحديد مواقف وأخلاقيات الزعماء الدينيين فسسى

<sup>(</sup>۲) هو "ترماس بابنجتون ماكولى Thomas Babington Macaulay" (۱۸۰۰-۱۸۰۰) كان من رأيه أن المقائق لبست سوى نفاية التاريخ ، ولذا فإن أهم مايوجه إليه من نقد أنه لايلتزم بالحقيقة في معالجة الماضي ، ومع ذلك حقق كتابه "تاريخ المجلترا History of England الذي أصدره في أربعة مجلدات (ولم يكمل الخامس بسبب وفاته) نجاحا لايباري .

العصور الوسطى ، إذ استطاع نولز أن يحقق المقياس النقدى الذى وضعه كولينجوود -Col Idea of his فيلسوف ومؤرخ أوكسفورد الذى كان لكتابه "فكرة التاريخ -lingwood "tory" تأثير قليل نسبيا فى انجلترا - فقد كان من رأى كولينجوود أن التاريخ يجب النظر إليه من داخله ، كما يجب على المؤرخ أن يكون قادراً على استرجاع المثل العليا والمواقف التى ارتبطت بشخصيات العصور الماضية .

أما النموذج الآخر للمدرسة الدينية الشخصية الانجليزية فهو سوثرن الذى خلف أستاذه بوويك كرائد لمؤرخي العصور الوسطى في أوكسفورد .

ويقدم لنا كتاب سوثرن المسمى "تكوين العصور الوسطى The making of the Middle يقدم لنا كتاب سوثرن المسمى "تكوين العصور الوسطى عشر والثانى عشر على نحو لم يفعله أى كتاب آخر بأية لغة ، إذ أن الكاتب أضفى على تجربة أهل العصور الوسطى صفة ذاتية حتى أننا نراه يتحدث باقتدار عن رجال الكنيسة في القرن الثانى عشر كما لو كانوا معاصرين له وأصدقاء ، وفي كتاب سوثرن أمست تيارات التقوى العاطفية العميقة التي نقلت إلينا قيم العصور الوسطى حقيقة ملموسة ومقبولة لدى القارىء العصرى للمرة الأولى .

وبالنظر إلى جهود بوويك ، ونولز ، وسوثرن بصفة عامة يمكن أن نقول إن هؤلاء الباحثين لا يوضحون الفروق الجدلية بقدر مايرسمون صورة لحضارة تتجمع فيها الظلال المختلفة للافكار والمشاعر لتكون سوياً ملامح التدين الشامل للأمم المسيحية ، ويتمثل هذا الشمول في تقوى زعماء العصور الوسطى ومثلهم العليا ، وتتبدى النتيجة بين يدى مؤرخ قدير مثل سوثرن ، في الصورة البالغة الجاذبية لحضارة تؤكدها الوحدة الدينية . ويتمثل النقد الواضح لأعمال هذه المدرسة في أن نتاجها يقلل من أهمية الوزن المادى لحياة العصور الوسطى ، كما أنها تضفى على عالم الفكر الوسيط وداعة متفائلة مفرطة بحيث تغفل المنازعات العنيفة التي شهدها العصر ، والتي كانت في الحقيقة من طبيعة المجتمع المسيحى .

<sup>(</sup>٣) "روبين جورج كولينجووذ Robin George Collingwood" الذى اهتم بالتقريب بين الفلسفة والتاريخ ، ولا تحريب بين الفلسفة والتاريخ ، ولا كتابان في هذا الموضوع أولهما : فكرة التاريخ The idea of history ) ، وهو مترجم إلى العربية في أسلوب رصين ممتع ، وهو من ترجمة الأستاذ محمد بكير خليل (لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٦٨)، والثاني هو فلسفة التاريخ Philosophy of history الذي يعتبر عادة أقل من الأول في مستواه. (المترجم)

ولم تبدأ الدراسة الأكاديمية لتاريخ العصور في الولايات المتحدة إلا قبل الحرب العالمية الأولى بفترة وجيزة ، وكان من الضروري أن تتأثر هذه الدراسة تأثراً عميقاً بالاتجاهات المشايعة للمدرسة الانجليزية التي كانت سائدة آنذاك في أوساط المثقفين وصفوة المجتمع . فقد بدأت المدرسة الأنجليزية بدراسة النظم، بدأت المدرسة الأنجليزية بدراسة النظم، وذلك بالأعمال التي كتبها تشارلز جروس ، وهاسكينز ، وماكلوين GH. Ilwoin وإلى حد مايكن القول بأن المدرسة الأمريكية في تدوين التاريخ الوسيط لم تستطع أن تخلص نفسها أبداً من هذا المنطق ، أما التاريخ الثقافي وتاريخ العصور الوسطى الباكرة فيتولى الأساتذة أبداً من هذا المنطق ، أما التاريخ الثقافي وتاريخ العصور الوسطى الباكرة فيتولى الأساتذة وكان أول ماجذب إهتمام العلماء الأمريكيين دراسة النظم السياسية والقانونية في أوربا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر .

وتقف مساهمة المدرسة الأمريكية المهتمة بالنظم في معلوماتنا عن التغيرات التاريخية في العصور الوسطى على قدم المساواة ، من حيث قيمتها ، مع مساهمة أية مجموعة أخرى من الباحثين المتخصصين في العصور الوسطى ، إذ أن هؤلاء العلماء لم يتناولوا التاريخ الوسيط بأية اتجاهات مسبقة ، بل بقصد الكشف عن الكيفية التي ساهم بها التغير التاريخي في العصور الوسطى في خلق بدايات الدولة الحديثة ، بيد أن البحث في أصول الدولة الحديثة يظل مشوباً بالعديد من أوجد القصور إذا مااعتمدنا فيد على مقياس نسبى نقيم بد التغيرات التاريخية التي شهدتها العصور الوسطى ، وتتميز أعمال هاسكينز وتلاميذه بجزيج غريب ومحير من الذكاء المتوقد ، والاطلاع الواسع ، والنقص الخطير في معالجة الكثير من القضايا التي شغلت رجال العصور الوسطى أنفسهم الى حد كبير ، وقد شاب أعمال هذه المدرسة الأمريكية نوع من اللامبالاة المسترة تجاه الصراعات المضنية في المجتمع الوسيط .

وغثل الحتمية الاقتصادية والتكنولوجية المدخل الرابع لمشكلة التغير التاريخي في العصور الوسطى في الأعمال التاريخية التي صدرت في السنوات الأربعين الماضية ، إذ أن التغيرات الاقتصادية والتصنيع المطرد للدول النامية جعل كثيراً من مؤرخي العصور الوسطى – ومن أبرزهم هنري بيرين Henri Pirenne روبير لوبيز Robert S. Lopez وميخائيل بوستان -Mi- أبرزهم هنري بيرين chael Postan ولين هوايت Lynn White – يدركون التغيرات الجذرية المتشابهة على الصعيد المادي في أوربا العصور الوسطى . وكما أصبح الحال بشكل عام في مجال تدوين التاريخ الأوربي والأمريكي في العقود الأخيرة ، ساهم مؤرخو اقتصاديات العصور الوسطى

مساهمة أكبر من مساهمة أى كتاب آخرين فى نواحى الحضارة الوسيطة ، إذ أن غط التغير فى دوائر العمل ، وطرق التجارة ، وحياة المدن ، فضلاً عن دغوجرافية وتكنولوجيا العصر الوسيط، تجرى دراستها الآن على نطاق واسع ، بيد أن السؤال مازال مطروحاً ؛ فما أهمية التطور الاقتصادى فى حضارة لم يكن فيها ملاك الأراضى وعلماء الاكليروس على وعى تام بهذه التغيرات ؟ وكيف يكون التغير الاقتصادى هاماً فى مجتمع لايتمتع بعقلية اقتصادية ؟ إن العلاقة بين التغير الاقتصادى وسائر وجوه الحضارة لاتزال فى حاجة إلى البحث والنظر . فالتغير الاقتصادى ، على الأقل فيما يتعلق بالحضارة الوسيطة ، يجب أن يبقى فى الخلفية ، لأنه قدم إطاراً محدداً استطاع رجال العصور الوسطى من خلاله أن يحسموا إختيارهم فى مجالات الدين ، والحكم ، والفن ، والأدب ... وما إلى ذلك ، بيد أن التطور الاقتصادى فى حد ذاته لم يحسم شيئاً فى هذا الخصوص .

وبعد مارك بلوك Marc Bloch أهم باحث بين العديد من العلماء البارزين الذين بحثوا في التطور الاقتصادي في العصور الوسطى ، لابسبب مساهماته في التاريخ الزراعي فحسب ، وإنما بسبب المناهج والمفاهيم التاريخية التي أرسى دعائمها ، وبسبب تأثيره على جبل جديد متمكن من مؤرخي العصور الوسطى الفرنسيين . كان مارك بلوك أستاذا في جامعة باريس وتتله النازيون في سنة ١٩٤٤ بينما كان يقاتل في صفوف المقاومة الفرنسية ، وتتميز أعماله بالإيمان بأن النظم لاتكتسب أهميتها التاريخية سوى عند دراستها في ضوء وظائفها الاجتماعية ، وهي رؤية داخلية طبقها بالفعل منذ أواخر القرن التاسع عشر الباحث الانجليزي ميتلاند في تحليله للقانون الانجليزي في العصور الوسطى .

وعلى الرغم من أن بلوك كان يجنح أحياناً نحو الحتمية الاقتصادية ؛ إلا أنه كان يتمتع برؤية متكاملة شاملة للتاريخ الذى يفرض استخدام كل أغاط البحث التاريخي مجتمعة من أجل فهم غوذج مجتمع بأسره . وفي محاولته إيجاد رؤية شاملة "لمجتمع إقطاعي" وربطه بدراسة مقارنة في النظم والمؤسسات ، وفي اقتناعه بأن المجتمع شيء أكثر من مجرد تجميع شذرات هنا وهناك ، كان بلوك يتبع التقاليد التي أرساها اميل دروكهايم Emil Durkheim وعلماء الاجتماع الفرنسيون ، وعكن بشيء من التساهل أن نشير إلى بلوك وتلاميذه على أنهم يمثلون مدرسة اجتماعية في التاريخ الوسيط ، وثمة اقتراحات كثيرة في كتابات بلوك تحمل قيمة كبيرة في معالجة وبحث التغير التاريخي في العصور الوسطى ، منها أن الدليل الوثائقي لايوضح لنا سوى خط سير المجتمع الوسيط ، وأن على المؤرخين أن يستخدموا التخيل العقلي لاسترجاع الحضارة التي مازال خط سيرها باقيا ، وان تفاني المؤرخ الذي يهتم

بالنظم فى سبيل البحث عن الأصول يعتبر مهمة خطيرة وغير مجدية لأنها تخضع العقل لفكرة واحدة فحسب ، وأن أفضل وحدة زمنية فى تقسيم التاريخ هى تلك التى تجمع رجالاً يميزهم طابع عام ؛ أى ينتمون إلى جيل واحد .

ومنذ سنة ١٩٤٥ كانت أكثر مدارس التاريخ خصوبة هي تلك التي تكونت من زملاء بلوك وتلاميله الفرنسيين روبير برتريش Robert Boutruche وروبير لاتوش Robert Latouche وجورج دوبي George Duby وفيلبب ولف Philippe Wolff الذين كرسوا أنفسهم للدراسات الاقليمية المتعمقة ، بالاضافة إلى بعض الدراسات المقارنة الشاملة مقتفين بذلك أثر بلوك . ولم يحن الوقت بعد لتقييم التأثير الطويل المدى لهذه المدرسة على فهمنا للتغيير التاريخي في العصور الوسطى ، بيد أن هناك بعض التعليقات العامة التي يمكن الخروج بها من النظر إلى كتب أصحاب هذه المدرسة ؛ ففي المحل الأول يبدو تلاميذ بلوك وأتباعه أكثر اهتماماً بالتاريخ الاجتماعي منهم بتاريخ المجتمع . وهناك اتجاه للابتعاد عن التاريخ الكلى الشامل الذي كان بلوك يعمل في سبيل الوصول إليه ، وذلك من أجل اجتهاد أكثر تحديد 1، وأكثر قبمة في الوقت نفسه ، ألا وهو دراسة البناء الطبقي ، ولم يخرج من فرنسا في الأربعينيات والخمسينيات من هذا القرن أي كتاب هام عن الملكية الفرنسية في العصور الوسطى ، والباحث اللامع الوحيد في هذا المجال هو روبير فوتييه Robert Fawtier الذي ينتسمى إلى جيل أكبر . وبات من الواضح أن تلاميذ بلوك وأتباعه هجروا تاريخ التعليم والفلسفة في فرنسا القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، تاركين إياه بأيدى الباحثين الكنسيين، وتكشف الدراسات الفرنسية المعاصرة عن ميل نحو جمع المعلومات من أجل المعلومات ، كما نكشف عن كراهية للتأمل العام المستمد من النظرية الاجتماعية والأنثروبولوجية . وثمة خاصية مزعجة أخرى تتسم بها المدرسة الفرنسية تتمثل في تأكيد وإبراز الاتجاه الذي ظهر بالفعل في كتابات بلوك ، إذ لصق بهذه المدرسة العيب الذي شاب علماء الاجتماع والمتمثل في قلة اهتمامهم بالأفراد ، وميلهم التلقائي لرؤية الأفراد باعتبارهم مجرد جزء من مجموعة ، الأمر الذي يؤدي إلى إهمال الشخصية الانسانية الحقة.

وقد يستنتج الدارس المبتدىء أثناء المقارنة بين أعمال هذه المدارس الخمس ، أنه كانت توجد خمس حضارات فى العصور الوسطى ، ويسقط فى هوة النسبية اليائسة ؛ ولكن الحيرة هى بداية الطريق إلى الحكمة ، فمن خلال هذا التنويع فى المداخل التى تتناول التاريخ الوسيط، قد يكون بوسعنا أن نخرج بتوفيق أكثر عمقاً ووجاهة وحذقاً عما كان يمكن تخيله منذ نصف قرن مضى .

ويبدو الاتجاه نحو إيجاد توفيق بين المدارس التقليدية في التفسيرات الحديثة لعالم العصور الرسطى واضحاً في الدراسات الحديثة ، إذ تتميز أعمال روبير لوبيز Robert Lopez التحيل قدمها حديثا باهتمامها بالنموذج العام للتغير الاجتماعي ، كما تتمتع بخاصية التخيل والحساسية التي كانت تميز أهم دراسات بلوك ، أما الباحثان النمساويان هاينريش فيختناو والحساسية التي كانت تميز أهم دراسات بلوك ، أما الباحثان النمساويان هاينريش فيختناو بالمشاكل السياسية والاجتماعية ، أما عالم كمبردج بولجار R.R. Bolgar في الملاسة والاجتماعية ، أما عالم كمبردج بولجار الكلاسيكي في العصور الوسطى بين مدخل نولز وسوثرن وبين اتجاه المدرسة الجدلية الألمانية في التاريخ الثقافي ، واهتمام المدرسة الفرنسية بالحقائق الاجتماعية . وعلى البدلية والقانونية في العصور الوسطى ، ولا يحدد هذا التطور انعطافاً في اتجاه الدراسات الفرنسية والقانونية في العصور الوسطى ، ولا يحدد هذا التطور انعطافاً في اتجاه الدراسات الفرنسية والبحيكية نحو الاهتمام بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي فحسب ، بل إنه قد ربط كذلك بين النظم السياسية والقانونية ، وحقائق الحياة الاجتماعية والحضارية وذلك في أعمال كذلك بين النظم السياسية والقانونية ، وحقائق الحياة الاجتماعية والحضارية وذلك في أعمال القرن كان هناك اتفاق جديد في الرأى حول النموذج المعقد للتغير الذي شهدته العصور الوسطى ، قد بدأ يتألق في الأفق .

#### ٢- فترات التاريخ الوسيط

أظهر العمل المكثف في ميدان البحث التاريخي على مدى أكثر من قرن من الزمان با لايدع مجالاً للشك أن رؤية الانسانيين Humanists للفترة مابين القرن الرابع والقرن الخامس عشر كفترة لاتتميز سوى بالبربرية المتخلفة المجدبة رؤية خاطئة ولايقبلها العقل ، إذ أن هذه الفترة الممتدة في التاريخ الأوربي ، والتي تزيد في مداها مرتين عن الفترة الواقعة مابين عصر النهضة وعصرنا الحالي ، كانت في حقيقة الأمر فترة تغير سريع ، بل فترة تغير ثوري في بعض الأحيان . ولاتتسم فترة العصور الوسطى كلها بالوحدة ، إذ يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات متمايزة على الأقل ، ولذا فإن مؤرخي اليوم لا يتحدثون عن العصر الوسيط ، ولكنهم يتحدثون عن "الحضارة الوسيطة" فإنهم يجنحون إلى يتحدثون عن "الحضارة الوسيطة" فإنهم يجنحون إلى تقسيم تطور الحضارة الوسيطة إلى ثلاث فترات متمايزة ، وقد غدا هذا التقسيم مقبولاً اليوم في شتى أنحاء العالم ، كما صار تقليدياً لدى المؤرخين .

أولى هذه الفترات عصر طويل جداً يبدأ من اضمحلات الامبراطورية الرومانية ، ولنقل حوالى عام ٣٠٠ حتى منتصف القرن الحادى عشر ، وهو العصر الذى بدأت فيه ملامح حضارة غربية متمايزة تظهر فى خلفية الصورة . ويستطيع المرء أن يدرك هذه الملامح فى تصادم الأفكار والنظم المسيحية واليونانية – الرومانية ، والجرمانية ، ولنأخل بالصيغة المفضلة فنقول أن العصور الوسطى الباكرة هى مرحلة الطفولة والشباب ، أو ربيع العمر بالنسبة للحضارة الغربية ، وهى فترة تتسم بقدر كبير من الفوضى والاضطراب ، حيث ابتليت أوربا الغربية بالتمزق الداخلى والغزو الخارجى المستمر على أيدى الشعوب المتحالفة التى كانت فى الغائب أقل شأناً فى مستواها الحضارى ، ويرجع الفضل إلى حد كبير لزعامة الكنيسة فى نضال هذه المضارة فى سبيل تطوير مثلها العليا ، ثم ماتحتم عليها من مواجهة المهمة الأصعب المنوطة المحفارة فى سبيل تطوير مثلها العليا ، ثم ماتحتم عليها من مواجهة المهمة الأصعب المنوطة بها ؛ وهى تطوير النظم والمؤسسات التى كان لها أن تجسد وتنشط هذه المثل العليا فى الحياة اليومية .

وبغروب شمس القرن الحادى عشر كانت معظم هذه الأفكار قد تحققت ، وقثلت نتيجة ذلك في انتعاش أوربا وازدهارها الملحوظين في مجالات الفن والأدب والفلسفة خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر اللذين يمثلان سويا مايسميه المؤرخون اليوم العصور الوسطى العالمية high عشر والثالث عشر اللذين يمثلان سويا مايسميه المؤرخون اليوم العصور الناضجة المستقرة كانت middle ages وقد أثبت البحث المتزايد المطرد أن هذه الفترة المثمرة الناضجة المستقرة كانت قصيرة للغاية ، ومن المؤكد أنه في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ظهر الصراع بين المثل القديمة والممارسات الجديدة ، وهو مايعتبر مؤشراً على تدهور أية حضارة .

وتمثلت نتيجة الفجوة التى تفصل بين المثل العليا والواقع فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر اللذين يسميهما المؤرخون العصور الوسطى المتأخرة Larer middle ages وهى فترة أشبه ماتكون بسن الشيخوخة أو خريف وشتاء الحضارة الوسيطة ، ففى هذه الفترة تمزقت أوريا بالفوضى ، والانحلال الاقتصادى والسياسى ، حتى بدأت مثل العصر الحديث ونظمه تظهر فى نهاية القرن الخامس عشر على أساس الدولة الحاكمة ، والقومية ، والفردية . ومن ثم فإن دراسة التاريخ الوسيط تقدم لنا حالة ممتازة نتبع فيها نهوض حضارة من الحضارات ونرقب ازدهارها وأفولها ، وفيما يتعلق بأوربا العصور الوسطى فإن الوثائق اللازمة لدراسة تاريخها أكثر منها فى تاريخ أية حضارة أخرى أقت تطورها واتضح غوذجها من حيث النمو والنضج ثم التدهور والاضمحلال أمام ناظرى من يدرسون المجتمع والحضارة .

ومع عدم إغفال قيمة مثل هذا التقسيم التقليدي لفترة العصور الوسطى ، وفعاليته العامة، فإن هذا الكتاب سوف يستخدم تقسيماً إضافياً أكثر جدوى ودقة من التقسيم التقليدي ، إذ أننا نبدأ بمناقشة اضمحلال حضارة البحر المتوسط ، وبزوغ الكنيسة المسيحية حتى القرن الرابع ، وهذه هي فترة الأسس اللاتينية والمسيحية لحضارة العصور الوسطى (الجزء الأول) ثم مناقشة ظهور مجتمع جديد متمايز في العصور الوسطى في الفترة من سنة ٠٠٠ حتى سنة ٧٢٥ ، وينبغى هنا أن نركز اهتمامنا على الأسس الجرمانية للحضارة الأوربية وتأثير التوسع الإسلامي (الجزء الثاني) ويلى ذلك من سنة ٧٢٥ حتى سنة ٩٠٠ عصر واعد بالكثير وإن لم يتحقق كل شيء . وهذا هو العصر الذي تحقق فيه أول توفيق بين المنابع اللاتينية والمسبحية والجرمانية ، ذلك التوفيق الذي خلق أوربا الأولى ، ومن الواجب أن نفحص مميزات أوربا الأولى هذه بالمقارنة مع حضارتين منافستين ومعاصرتين هما حضارة بيزنطة وحضارة الإسلام (الجزء الثالث) وفي فترة التوازن والتقدم الناجحة بين سنة ٩٠٠ وسنة ١٠٥٠ أمكن تلاشى أخطاء أوربا الأولى ، وفي خلال هذا العصر بدأت نظم أوربية كثيرة في الظهور (الجزء الرابع) وعلى كل حال ، فقد إنهار التوازن الذي شهدته العصور الوسطى خلال الفترة من سنة ١٠٥٠ إلى سنة ١١٣٠ نتيجة لأزمة الوعى بين الكثيرين من زعماء الكنيسة . ويجدر بنا أن نفهم الصراعات الكبرى في ذلك العصر الذي قيز بالاصلاح الجريجوري باعتباره نقطة تحول أساسية في التاريخ الوسيط (الجزء الخامس) . بيد أن المشتركين في تلك الصراعات سرعان ما أفسنحوا الطريق أمام جيل جديد ، وقيزت الفترة من سنة ١١٣٠ إلى سنة ١٢٠٠ بالنمو العظيم في جميع نواحى الحياة ولاسيما في الشئون الدينية ، والدراسات الإنسانية ، والسلطة الزمنية ، وينبغي أن نفحص بالتفصيل ماتحقق من إنجازات وأن ندرس الرجال الذين كانوا يقودون هذه التطورات (الجزء السادس) . ولكن ما أن أهل عام ١٢٠٠ حتى كانت نتائج النمو الذي شهده القرن الثاني عشر قد باتت واضحة ، وحينذاك بدأت محاولات يائسة من قبل قادة الفكر والسياسة الأوربيين لوضع الاتجاهات والميول المتعارضة المتنافرة في صيغة متوازنة جديدة. وكانت الفترة من سنة ١٢٠٠ إلى سنة ١٢٧٠ فترة تلخيص النتائج وتنظيم الأمور أكثر منها فترة خلق وابتكار (الجزء السابع) ، إلا أن هذه الجهود الجبارة أخفقت في تجنب الصراع الذي تمثلت نتائجه في المواجهات العنيفة المدمرة في الفترة مابين سنة ١٢٧٠ وسنة ١٣٢٥ . وحينئذ إنقطع إتصال الأزمنة ، وإتضح عمليا الاضمحلال والفشل (الجزء الثامن) . أما الفترة الختامية في التاريخ الرسيط فتهتم بالعصر الذي يمتد من سنة ١٣٢٥ حتى سنة

. . ١٥ ، وهى فترة تميزت بالحروب ، والأوبذة ، والتدهور الاقتصادى ، فضلاً عن الخصومات الدينية والفكرية المريرة ، وبعض ملامح العصر الحديث (الجزء التاسع) .

وفى هذا التقسيم الجديد للتاريخ الوسيط نجد أن الأجزاء الأربعة الأولى تختص بالعصور الوسطى الباكرة والأجزاء الأربعة التالية تختص بالعصور الوسطى العالمية والجزء التاسع والأخير يختص الفترة الوسيطة المتأخرة .

#### ٣- موضوعات التاريخ الوسيط الباكر

إذا ماتحولنا الآن صوب العصور الوسطى الباكرة ، فإنه سيكون من المفيد أن نؤكد ثلاثة موضوعات سيتم التركيز عليها في الأجزاء من ١-٤ من هذا الكتاب .

وقد تم اقتراح الموضوع الأول بالفعل ، إذ كانت فترة العصور الوسطى الباكرة فترة ظهور حضارة غربية متمايزة ، وتشكلت المثل العليا التى ميزت الحضارة الأوربية الغربية من خلال ميراث العالم القديم فى ظل الظروف الجديدة ، وسوف نرى الناس فى العصور الوسطى يناضلون فى سبيل صياغة هذه المثل العليا منذ القرن الثامن ، وستتولى الكنيسة زمام هذا العمل لأنها كانت المؤسسة الوحيدة التى تتمتع بالقدر الكافى من القوة بحيث تستطيع القيام بدور القيادة المطلوبة ، وبحلول عام ١٨٠٠ ، أثناء حكم شارلمان ، تمت صياغة الشطر الأكبر من هذه المثل العليا ، التى بدأت تؤثر فى كل مناحى الحياة السياسية والاجتماعية ، وعلى أية حال ، فإن القرن الحادى عشر لم يكد ينتهى حتى كان لدى أهل العصور الوسطى الوسائل الكافية لوضع مثلهم العليا موضع الممارسة بشكل ثابت وعلى نطاق عالى فى إطار معقول .

أما الموضوع الثانى الذى نقصد بحثه فهو تأثير الكنيسة المسيحية والملكية الجرمانية المتبادل على كل منهما ، وهو مايقودنا إلى بحث المشكلات الناجمة عن علاقات الدولة والكنيسة ، تلك المشكلات التى لايزال بعضها قائماً حتى اليوم ، ومن ثم يجب علينا فحص عقائد وسلطة كل من الكنيسة والملكية والكيفية التى تؤثر بها كل منهما فى الأخرى .

وفى نهاية المطاف ، سنولى اهتمامنا لا لأوربا الغربية فقط ، ولكن أيضاً لعالم البحر المتوسط بأسره ، وسننظر إلى الحضارتين اللتين فرضتا وجودهما بجانب الحضارة الأوربية ، ونعنى بهما الحضارة البيزنطية والحضارة الاسلامية باعتبارهما خليفتين للامبراطورية الرومانية في حوض البحر المتوسط وسنقتفى أثر النضال الذي خاضته الحضارة الأوربية ضد هاتين الحضارتين من أجل البقاء أولاً ، ثم من أجل السيادة والتفوق .

من أين تبدأ دراستنا لقصة حياة وموت حضارة العصور الوسطى ؟ لقد تركت الدراسة الحديثة كلاً من البداية والنهاية مسألة تقديرية غير محددة . ولكن نفهم حضارة العصور الوسطى ، وكيف صارت على ماهى عليه ، ينبغى أن نحدد أصولها فى فترة تدهور العالم القديم بشكل واضح . ومن ثم فإن البداية الصحيحة للعصور الوسطى تبدأ بالأمبراطورية الرومانية واضمحلالها بعد مرحلة ازدهارها التى شهدها القرن الثانى بعد الميلاد .

# الجزء الأول المصير الروماني من القرن الثاني حتى القرن الخامس

إن المصير الامبراطوري يسير باتجاه صعب سرى فرقة أعدائنا .

تاكيتوس

إن العالم الروماني يسقط ، ومع ذلك فإننا نرفع رؤرسنا بدلاً من أن نحنبها .

سان جيروم

# الفصل الأول الاضمحلال والسقوط

١- الامبراطورية الرومانية في القرن الثاني بعد الميلاد

كان ادوارد جيبون يعتقد أن الناس عاشوا أسعد أيامهم تحت حكم الامبراطورية الرومانية في القرن الثاني بعد الميلاد . وفي وسعنا أن نقوم بمناقشة معقولة للرأى القائل بأن ذلك العصر كان هو العصر الذهبي للانسان ، إذ أن الرومان لم يكونوا على قدر عظيم من الابداع ، وإغا كانت براعتهم تنحصر في أنهم نبنوا أفضل أفكار عالم البحر المتوسط ونظمه ثم مزجوها في نظام عضوى مترابط ، فعن حكام عالم البحر المتوسط السابقين أخذ الرومان الأفكار والنظم ثم صاغوها في حضارة عالمية جديدة ، وساهم المصريون ، والأغربي ، والامبراطورايات الهلينستية والفرس جميعا مساهمة فعالة في الحضارة الرومانية التي شهدها القرن الثاني ، ولاحظ الشاعر فرجيل Vergilius صاحب الإينيادة ، التي كانت تعبيرا واعيا عن أيديولرجية الحكم الامبراطوري ، أن "بناء الدولة الرومانية كان عملا عظيما " والواقع أن الرومان القدماء كانوا هم وحدهم بين كل شعوب البحر المتوسط الذين يتمتعون بصفات التضحية بالنفس ، وجنون العظمة ، وانعدام الرحمة والقسوة بالقدر الذي جعلهم يخلقون إمبراطورية عالمية .

ففى مطلع القرن الثانى كان الامبراطور الرومانى يحكم دولة عالمية عظمى قتد من الفرأت حتى استكتلنده ، ومن الدانوب حتى الصحرا ، . وفى هذه المنطقة عاشت مجموعات جنسية ولغوية وحضارية تتباين فيما ببنها تباينا كبيرا ، ولكن اللغة اليونانية الهللينستية كانت هى اللغة السائدة فى النصف الشرقى من الامبراطورية ، بينما كانت اللغة اللاتينية سائدة فى الغرب . وعلى قمة هذا الصرح الضخم تربع الامبراطور الذى كان فى القرن الثانى حاكما مستبدا تحيط به مظاهر تخلع عليه صفات مقدسة . وارتكزت حكومته على بيروقراطية نشيطة متواضعة فى حجمها وجيش كبير . وكان الأباطرة بشكل عام رجالا ذوى كفاءة خلقوا السلام الرومانى Pax Romana؛ وهو عبارة عن وحدة اقتصادية وسياسية شاسعة الأبعاد مسركزها البحر المتسوسط الذى قمامت فى بلدانه مدن عظمى ، وكمان الجنزء الغربى من الامبراطورية، باستثناء ابطاليا ، أقل سكانا وتحضرا من النصف الشرقى . ولكى نفهم حوادث السنوات الألف التالية ، فإنه يجدر بنا أن نخلص أنفسنا من المفاهيم المسبقة عن تاريخ أوربا ، اللتان وهى المفاهيم التى كانت نتاجا لتطورات العصور الوسطى . أما شمال فرنسا وانجلترا ، اللتان وهى المفاهيم التى كانت نتاجا لتطورات العصور الوسطى . أما شمال فرنسا وانجلترا ، اللتان

قدمتا الكثير من القيادات في مرحلة متأخرة من مراحل الحضارة الغربية ، فقد كانتا مجرد مركزى استطلاع خلفيين للعالم الروماني .

وحتى وقت متأخر من القرن الثاني كان الامبراطور يسيطر على الحكومة والقانون ؛ ولكنه لم يكن يتدخل في الحياة الاقتصادية والدينية والثقافية سرى بقدر محدود ، وأدى هذا التحرر من السيطرة الامبراطورية إلى الازدهار وممارسة كل أنواع التعبير الفكرى . وعلى أية حال ، يجب الاعتراف بأن الامبراطور كان يفتقر إلى الأداة البيروقراطية الكبيرة التي قكنه من السيطرة على مقاليد الحياة الاقتصادية والثقافية . ولكن على الجانب الايجابي كان ازدهار الامبراطورية يتوقف إلى حد ما على انتشار المثل العليا للصالح العالم بين أفراد الطبقة الحاكمة في الامبراطورية . وقد أعلن فرجيل أن واجب الامبراطورية أن "تأخذ بيد المتواضعين وتسبحق أبناء الكبرياء" وتكلم داعية آخر من دعاة الحكم الامبراطوري هو الشاعر هوراس Horasius كلاما عاثلا . وليس هناك فصل مجيد في التاريخ الروماني مثل الفصل الذي انتشرت فيه الدماثة الانسانية Humanitas بين أولئك الأجلاك الأنانين الذي قهروا عالم البحر المتوسط . وكان الأغريق على وجه الخصوص من بين كل الشعوب المغلوبة ، هم الذين لقنوا سادتهم الجدد المثل العليا الرواقية التي تدعو إلى الإخاء بين شعوب العالم ، كما تدعو إلى إيثار الغير ونكران الذات من أجل رفاهية الإنسان والدولة العالمية . وفي القرن الثاني صارت الفلسفة الرواقية فلسفة واسعة الانتشار بين أفراد الطبقة الارستقراطية وفي أوساط المتعلمين ، كما أثرت على تطور القانون الرومان إلى حد كبير ، وبحلول عام ٢١٢ أصبح كل الأهالي الأحرار في الامبراطورية مواطنين في روما (١١) (كان لايزال هناك عدد كبير من العبيد) وتم تنفيذ هذا الإجراء بمقتضى القانون الروماني ، كان الرومان مجددين في مجال القانون ، إذ أنهم أبدعوا واحدة من أحسن مجموعات القوانين في العالم ، وكانوا يعتقدون أن كل المواطنين مهما كانت أعرافهم يستظلون بحماية قانون موحد .

كانت هناك جوانب كئيبة فى حياة العالم الرومانى يفضل علما ، الدراسات الكلاسيكية أن يغفلوها على الدوام ، فقد كانت هناك جموع غفيرة من العبيد ، وأحيا ، فقيرة شاسعة تكتظ بالسكان ، واستشرى هناك الفقر المدقع والشذوذ لجنسى، ومع ذلك تبقى حقيقة لانختسلف

<sup>(</sup>١) هذه الاشارة إلى القانون الذى منح به الأمبراطور كاراكلا (٢١١-٢١٧) حقرق المواطنة الرومانية لجميع المسكان الأحرار في الامبراطورية الرومانية .



عليها وهى أن الامبراطورية الرومانية فى القرن الثانى قدمت صورة لحضارة مشرقة انتشرت فيها المدن المزدهرة ، وعمت فيها الخدمات الصحيحة ، وسيطرت فيها الإدارة الحاذقة ، والنظام القانونى الذى لايبارى ، فضلا عن النشاط الثقانى المزدهر ، وثمة طريق سلمى آمن فعال كان مفتوحا فى القرن الثانى أمام أبناء الطبقة الوسطى والارستقراطية فى الامبراطورية الرومانية. وبالرغم من ذلك بدأ اضمحلال الامبراطورية منذ نهاية القرن الثانى .

### ٧- أزمة العالم الروماتي

عُرفت مشكلة سقوط الامبراطورية الرومانية بأنها أكبر مشكلة فى التاريخ ، لأنها جزء من المشكلة المتعلقة بالأسباب التى تؤدى إلى إخفاق أية حضارة من الحضارات . ولهذا السبب حاول كثير من المؤرخين اكتشاف عيوب الحضارة الرومانية وتمثلت نتيجة هذه المحاولة فى عدد كبير من الاستنتاجات .

كانت روما في قمتها في القرن الثاني ، ولكن عيبا أساسيا كان كامنا في بنائها السياسي، فلم يكن ثمة مبدأ محدد لطريقة ولاية العرش الامبراطوري . فقد كان اعتلاء العرش في القرن الثاني يتم بالتعيين من قبل الامبراطور السابق ؛ إلا أن هذا النظام انهار في القرن الثالث ، وهو ما أدى إلى صراع مرير لعب فيه الجيش دورا كبيرا تسبب في الأضطراب وعدم الاستقرار . وكانت الفوضي هي النتيجة المتوقعة إذ أخذت كل فرقة من فريق الجيش تحاول إجلاس قائدها على عرش الامبراطورية . وفي النصف الأخير من القرن الرابع تقرر مبدأ وراثة العرش ، وهو المبدأ الذي ساد في الامبراطورية البيزنطية في العصور الوسطى . وقد نشبت قبل استقرار هذا النظام ، حروب أهلية وثورات متوالية ، وكان احتمال تمرد الجيش يهدد الامبراطور على الدوام . وبالرغم من أن روما أنجبت الكثيرين من رجال الدولة والسياسيين ورجال القانون، شأن سائر دول العالم القديم ، فإنها فشلت في انجاز ثورة صناعية . ولهذا السبب تفاقمت الأزمات الاقتصادية في أواخر القرن الثاني ، فقد بقيت الأساليب الصناعية على حالتها ؛ ومعنى ذلك أن الصناعة ظلت معتمدة على العمالة البدوية ، ولم يتم تطوير سرى عدد قليل من الآلات بعد بداية العصر المسيحي ، وبالرغم من أن الاغريق عرفوا فكرة الألةُ البخارية ، فإنها لم تستخدم في الصناعة على الاطلاق فلماذا كان الفشل في تطبيق العلم على التكنولوجيا ؟ كان هناك خطأ ما في الفلسفة السائدة بين القادة الارستيقراطيين الذين لم يحبذوا مثل تلك الأساليب ، ولم يكن هناك دافع قبل نهاية القرن الثاني يحث على اكتشاف مصادر جديدة للطاقة ، كما أنه لم تكن هناك حاجة لذلك طالما أن طاقة العبيد المجلوبين من البلدان المستعمرة كانت كافية للانتاج ، وكان يمكن مضاعفة الانتاج عن طريق مضاعفة عدد العاملين من العبيد، كما أن سهولة الحصول على الطاقة الانتاجية من أعمال العبيد لم تشجع على اختراع آلات أو أساليب صناعية جديدة . ولذلك يمكن القول بأن الخطأ الجوهرى في نظام الاقتصاد الروماني كان ماثلا في نظام العمالة .

وفضلا عن عدم تشجيع البحوث الصناعية والتطوير التكنولوجي فإن تشغيل العبيد حدد نوعية السلع المنتجة ؛ فقد أدى الانتاج البسيط نسبيا إلى سهولة التقليد ، كما وقف عقبة في تطوير المنتجات . فعلى سبيل المثال كانت الملابس المنتجة سهلة التقليد بسبب بساطة تصميمها ، وتقدم صناعة الفخار مثالا آخر على سهولة تقليد السلع البسيطة . فالواقع أن صناعة الفخار اليونانية القدية واجهت منافسة من جنوب بلاد الغال في القرن الثاني ، وأدت هذه الحال إلى عدم انتعاش التجارة الخارجية لعدم وجود المنتجات المحلية الجيدة ، وبدلاً من التوسع في تنشيط التجارة الخارجية كان هناك اتجاه متزايد نحو الاكتفاء الذاتي ، أي الانتاج من أجل الاستهلاك المحلى والاستغناء عن الاستيراد من الولايات الاخرى ، وإذا كانت هناك بعض المحاولات الناجحة لإحياء التجارة الخارجية في القرن الرابع ، فإن الامبراطورية الرومانية، كوحدة اقتصادية كانت قد بدأت في التحلل والتفكك باطراد منذ أواخر القرن الثاني بشكل عام .

ومع ذلك فإن الرغبة المستمرة فى الحصول على السلع الترفيهية أبقت على التجارة مع العالم الواقع فى شرق الامبراطورية ، ولما لم يكن لدى روما من السلع الجيدة ما تقايض به على السلع الشرقية الفاخرة ، فقد كان عليها أن تدفع ثمن هذه السلع الشرقية بالنقد . ومن ثم كان هناك نزيف ملحوظ للذهب فى اتجاه الشرق ، مما أحدث صدعا فى نظام الامبراطورية الاقتصادى ، وهكذا كان الاقبال على استيراد البضائع الفاخرة من الشرق مؤشرا لإخفاق الرومان فى تثبيت نظام اقتصادى سليم . لقد كان للرومان فى الماضى نظام نقدى ثابت ، ولكن أباطرة القرن الثالث خفضوا قيمة العملة فى محاولة لتدعيم مالية الدولة ، ولم يدرك أغلب الأباطرة أن مثل هذا الاجراء لابد أن يؤدى إلى ارتفاع الأسعار ، لأنهم لم يفهموا هذه الأمور على أنها تضخم .

وكانت تقابل عيوب الامبراطورية في مجالات التجارة والصناعة والمالية أزمات في الحياة الزراعية ، فقد كانت الزراعة في زمن الجمهورية تعتمد على صغار المزارعين الذين كانوا عثلون العماد السكاني ، والذين قدموا للجمهورية قيادات في المجالات السياسية والعسكرية . ومنذ

القرن الأول قبل الميلاد بدأت المزارع الصغيرة تتراجع أمام اللاتيفونديا Latifundia، وهى الضياع الكبيرة التى كانت تعتمد على عمالة العبيد ، والتى تعد الأساس لإقطاعيات العصور الوسطى . والحقيقة أن تشغيل العبيد كان يتم بصورة سيئة للغاية ، وكان صغار المزارعين ينزحون إلى المدينة ، بينما كان العبيد يواصلون العمل فى الأرض ، وكان مالك الضيعة هو الذى يجنى وحده الأرباح والمكاسب . وهذا النحو الذى سارت عليه الحياة الزراعية كان له أثر بعيد المدى على الحياة العسكرية ، لأن المواطنين الذين يعملون بالزراعة كانوا يشكلون العمود الفقرى للجيش الجمهورى والفرق العسكرية فى عهود الامبراطورية الأولى ، ولذلك فما أن حل القرن الثانى بعد الميلاد حتى برزت إلى الوجود مشكلة الحصول على الجنود اللازمين لتكوين جيش يعتمد عليه .

ويبدو أن الامبراطورية في عهودها الأخيرة عانت من تدهور في عدد السكان ، وهو التدهور الذي كان نتيجة لانتشار الأوبئة على الرغم من أن مشكلة القوة البشرية كانت نتيجة عوامل ديوغرافية (سكانية) ، لأن الامبراطورية كانت في عام ٣٠٠٠ تضم عددا يتراوح بين خمسين وسبعين مليون نسمة ، وهو عدد كبير يكفى للاحتفاظ بجيوش قوية ، غير أن الأباطرة كانوا يخشون تزويد الفرق العسكرية بأبناء الطبقة الارستقراطية حتى لايحاولوا الاستيلاء على الحكم . كما أن أبناء الطبقة المتوسطة لم يكونوا يرغبون في ترك أعمالهم ، وكانوا شغوفين بأى شيء سوى الالتحاق بالخدمة العسكرية . ويقى يرغبون في ترك أعمالهم ، وكانوا شغوفين بأى شيء سوى الالتحاق الرابضون على الحدود الشمالية ونعنى بهم العشائر الجرمانية . لقد كان الجرمان يريدون الأخذ بأسباب الحياة في عالم البحر المتوسط ، وفي أواخر القرن الثاني بدأ الأباطرة في توطين القبائل الجرمانية داخل حدود الامبراطورية لتكون حزام أمن ضد القبائل الجرمانية الأخرى . ومُنح هؤلاء المتحالفون الأرض والامتيازات في مقابل هذه الخدمة . أما المتاعب التي نجمت عن هذه السياسة فقد كانت كامنة في زعصاء الجرمان ، إذ ارتقى هؤلاء الرجال وتولوا مناصب قيادية عليا في الجيش في زعصاء الجرمان ، إذ ارتقى هؤلاء الرجال وتولوا مناصب قيادية عليا في الجيش من الجرمان ، فقد كشف تاريخ الغزوات الجرمانية عن خيانة بعضهم للاميراطور .

كائت المشكلة النهائية للامبراطورية تتمثل فيما أصابها في الصميم ، فقد تدهورت روما نفسها كمركز اقتصادى ، بينما ظلت مركزا للحكم ، وبحلول عام ٢٠٠ كانت روما تغص بشراذم الغوغاء التواقين إلى التمرد والإخلال بالأمن . واضطر الأباطرة في بعض الأحيان إلى مقابلة العنف باجراءات بالغة القسوة ، واضطروا في أحيان أخرى إلى استمالة الرعاع بحفلات السيرك وعطايا القمح .

وعند وفاة ماركوس أوريليوس Marcus Aurclius في سنة ١٨٠ بدأت فترة عمت فيها الفوضي صفوف الجيش ، وسادها تدهور اقتصادي شديد ، وعلى مدى خمسين سنة الفوضي صفوف الجيش ، وسادها تدهور اقتصادي شديد ، وعلى مدى خمسين سنة (٢٨٥-٢٨٥) تعاقب على ولاية العرش ثمانية عشر امبراطورا كان جل اهتمامهم موجها إلى إغداق الأموال على الجنود ، بل إن واحدا من الأباطرة (٢١ نادي صراحة بهذه السياسة ، وأسداها نصيحة إلى خليفته وهو على فراش الموت . واستمرت قيمة العملة في الهبوط ، وأخذت تظهر علامات الفشل على برنامج السلام الروماني ، وسرعان ما اخترق الجرمان مواقع الدفاع على طول الحدود ، ونشط القراصنة في البحار . ولكن بالرغم من ذلك ظل المثل الامبراطوري الأعلى ما ثلا في الأذهان ، واستطاعت الامبراطورية أن تصلح من شأنها من جديد بعد أن عادت إلى سياسة المركزية في عهد دقلديانوس وقسطنطين من سنة ٢٨٤ حتى سنة ٣٣٧ .

ورأى دقلديانوس، الذي كان قائدا بلقانيا من أصل ريفي ، أن الأوقات العصبية التي قر بها الامبراطورية تتطلب القيام باجراءات حاسمة ، فعمل على إصلاح النظام الاقتصادى ، وأقام نظاما مركزيا على غرار النظام المصرى القديم ، وجاء قسطنطين ليضع اللمسات الأخيرة في هذا الصرح الضخم ، إذ أن دقلديانونس رفع الامبراطور إلى مكانة مقدسة على الطريقة الشرقية ؛ من حيث العرش المرتفع ، والتيبجان ، والشياب الأرجوانية ، هذا الرفع المادي والمعنوى للمنصب الامبراطوري أعاد للامبراطور كشيرا من هيبته . فقد كان تأثير هذه الاجراءات عظيما على الناس ذوى التعليم البسيط والتفكير المتواضع ، ودعم دقلديانوس البيروقراطية بجهاز من الشرطة السرية والمخبرين ، كما فرض عقوبات تصل إلى حد التعذيب على المخالفين ، وعمل على الحد من امتيازات المدن التي كانت تتمتع في أرجاء الامبراطورية عا يشيد الحكم الذاتي ، وغدت جميع المدن بذلك خاضعة للحكم المركزي ، وصدر مرسوم إمبراطوري في محاولة لتثبيت الأسعار . وحتى فيما يتعلق بشئون الكنيسة صارت الكلمة النهائية للاميراطور . وأدى ذلك كله إلى إنعكاش اقتصادي محدود قيام في معظمه على أساس الثقة التي أشاعها تداول العملة الجديدة ؛ مما جعل معدل التدهور والاضمحلال أكثر بطئا ، بيد أنه قضى بذلك على رخاء الطبقة الوسطى بواسطة ما استحدثه من ضرائب لتمويل الجيش والجهاز البيروقراطي . واقتضى النظام الضريبي القاسي أن بضطلع أبرز رجال الأعمال (وهم مستشارو المدن Curials) بمستولية جمع الضرائب في مدنهم ، وتعين عليهم أن

<sup>(</sup>٢) هر الامبراطور سبتميوس ساويرس Septimius Severus الذي قال لأبنائه "إغدقوا المال على الجنود ، ولاتلقوا بالأ لغيرهم" .

يسددوا أى عجز من ذمتهم ، وبفضل هذا النظام البالغ القسوة وغيره من الالتزامات - مثل إجبار الرجل على البقاء فى مهنة أبيه ، وعلى دفع ضريبة ثابتة القيمة بغض النظر عن حالته ودرجة ثراثه - أجّل الامبراطوران المصلحان إنهيار الامبراطورية النهائى . ذلك أن اصطلاحات دقلديانوس وقسطنطين حفظت كيان الامبراطورية من السقوط على مدى قرن من الزمان إلى أن صارت الكنيسة قوية بالقدر الذى يمكنها من تولى قيادة المجتمع فى القرن الخامس . وعلى أية حال ، فقد كان الدواء ، الذى وصف للامبراطورية ، أكثر سوءا من الداء .

فى تناولنا لمختلف النظريات التى عالجت تدهور الامبراطورية وسقوطها ينبغى علينا أن نحدد بدقة ماهو المقصود . إذ يجب علينا أن نوضح ما إذا كان المقصود هو تدهور الحضارة ، أم المثل الأعلى ، للامبراطورية ، أم الدولة الرومانية ذاتها . لقد أثار اضمحلال الامبراطورية ، باعستبارها حضارة ، الجدل الأكبر بين المؤرخين . وفي وسعنا ، من غير شك ، أن نستبعد الأسباب المنافية للعقل مثل تلك التي ترجع سقوط الامبراطورية الى موجات وباء الملاريا ، وأن نتجاوزها إلى نظريات أكثر عمقا حول تدهور الحضارة الرومانية .

يوضح بعض الباحثين أن روح الحضارة القديمة غت وتقدمت في المدينة – الدولة كون هذا ومع التدهور الحضري المطرد ، انهارت الحضارة وتلاشت روحها . ومن المكن أن يكون هذا التفسير سليما ، ولكنه يهتم بالسببية الوسيطة فقط ويهمل الأسباب النهائية . فما الذي أدى إلى تدهور الحضارة ؟ وثمة نظرية أخرى تقول إن الاستشراق هو سبب الانهيار الروماني ، لقد كان هناك بالفعل استشراق عن طريق التزاوج ، ولكن التغير الذي نتج عن ذلك لم يكن ذا بال وأهم من ذلك بكثير هو الاستشراق الأخلاقي والثقافي ؛ أي تسرب روح جديدة وحضارة جديدة من الشرق إلى كيان العالم الروماني . وهذه النزعة الصوفية الجديدة جعلت الناس يتخلون عن المتمامهم بأمور هذا العالم . ومن الواضح أن ثمة تغير في قيم العالم الروماني ومثله قد حدث بين عام ١٥٠ وعام ١٠٠٠م ، ونتج عن ذلك أن افتقد المجتمع العناصر القيادية الحقة ، فالرجال الذين كانوا يتمتعون بمقدرة عظيمة ، مثل أمبروز Ambrose وأوغسطين Augustine ، كان من المكن أن يعتركوا الحياة السياسية لو لم يكرسوا أنفسهم لخدمة الكنيسة ، وهم الذين كانوا شيوفرون الزعامة التي افتقرت إليها الامبراطورية .

يرى مسخائيل روستفترن Michael Rostovstrett ، أعظم مؤرخى الامبراطورية الرومانية ، أن قرد الجماهير هو سبب التدهور . إذ أن أفراد الطبقات الدنيا من الكادحين والعبيد – أو ذرباتهم على الأقل – ارتقرا إلى أعلى المناصب رقكنوا من السيطرة على الجيش

والحكومة ، ولم يكن لهذه الطبقات بطبيعة الحال حظ من التعليم فى العصور الكلاسيكية كما كان مفهومهم عن المثل الأعلى الامبراطورى غامضا ، ولم يكن لديهم الوعى الكافى لاحترام حرية الفرد والقانون . هؤلاء الرجال ذوو الأصل المتواضع والمجهول وصلوا الى مواقع السلطة فى القرنين الثالث والرابع ، وعبجزوا عن فهم تقاليد الصفوة التى كانت تسيطر على الإمبراطورية فى القرن الثانى . ولم تستطع حضارة الصفوة التى عرفها العالم القديم أن تقاوم استقطاب الجماهير لها . ويكمن الضعف فى نفسير روستفتزف فى أنه يقدم صورة واضحة قاطعة "للجماهير" فى مواجهة "الطبقات" . لقد حدث بالفعل أن تولى السلطة فى أواخر عصر الامبراطورية رجال من الكادحين والفلاحين ، رغم بقاء الكثيرين من أفراد الطبقة الارستقراطية فى المناصب الحكومية ، الا أن هؤلاء القادة الجدد للطبقة الدنيا لم تكن لديهم أية رؤية طبقية خاصة ، ومن المؤكد أنهم لم يعتبروا أنفسهم قائمين بثورة طبقية .

وفى العصر الحديث لاقت آراء أرنولد توينبى قبولا واسعا . ويقدم لنا توينبى تفسيرين أولهما : أن تدهور الحضارة القديمة بدأ منذ الحرب البلوبونيزية ؛ وما تاريخ الامبراطورية بأسره إلا خاتمة لإخفاق الحضارة اليونانية . وثانيهما ، أن الحضارة الرومانية ، شأنها شأن كل الحضارات فشلت فى استجابتها للتحدى ، وكل مافى الأمر أن استمرار هذا الفشل أدى إلى أن تبوأت الكنيسة المسيحية مكانتها ، وأن أصبحت الديانة المسيحية بمثابة الشرنقة التى سوف تخرج منها حضارة أوربا القادمة . وبينما تبدو النظرية الأولى غير معقولة . فإن الثانية تحصيل حاصل ، برغم أنها نظرية مفيدة وتفسر سبب التدهور إلى حد ما . الا أن مجرد وصف ماحدث في عبارات فضفاضة لايعتبر شرحا للسبب .

وأخيرا ، فإننا قد نأخذ في اعتبارنا نظربات أخرى ثلاث عن أسباب إنهيار الحضارة الرومانية ، ولكنها نظريات تحمل في طياتها بذور الحقيقة . تتعلق النظرية الأولى بوجهة نظر الأخلاقيين في العصر الفيكتورى عن فساد الحياة التي عاشتها الطبقة الحاكمة الرومانية باعتبارها سبب الاضمحلال . والحقيقة أن رجلا من رجال الكنيسة في أواخر القرن الرابع يدعى سالفيان Salvian كان قد سبق الأخلاقيين الفيكتوريين إلى هذه النظرية ، فقد أدان سالفيان تلك "الحياة الفاسدة" التي عاشها معاصروه واعتبرها سببا لتدهور الامبراطورية . ويمكن الرد بأنه ليس من المؤكد أن الحياة الشخصية للطبقة الحاكمة أصبحت بالضرورة أكثر حطة في العصور الامبراطورية المتأخرة ، إذ كان حكام الامبراطورية المبكرة يتصفون في أحيان كثيرة بالضعة والفساد . وكانت الدعارة واحدة من أكثر المهن الرومانية رواجا وتنظيما ، كما كان الشذوذ الجنسي متفشيا في أوساط الأرستقراطية الرومانية على سببل تقليد المجتمع

اليونانى، وفى عصر الامبراطور أوغسطس أشار الشاعر هوراس Horace فى إحدى قصائده إلى أن يفضل الغلام على المرأة فى كل وقت . ولم يقدر المؤرخون النتائج الاجتماعية المترتبة على الفساد الجنسى حق قدرها . وفيما يتعلق بالامبراطورية الرومانية فإن السؤال يمكن أن يطرح عما اذا كان للدعارة والشذوذ الجنسى تأثير سلبى على أداء العائلة الأرستقراطية لوظائفها . فقد ساهمت العائلة الارستقراطية مساهمة قوية للغاية فى أعمال الجمهورية الرومانية القديمة. ويمكننا ، على الأقل ، القول بأن الشذوذ الجنسى إذا لم يكن سببا للفساد الاجتماعى ، فهو من أعراض فساد النظام الاجتماعى والأخلاقى وعجزه عن أداء وظيفته فى المجتمع . ويجدر بنا أن نلاحظ أن الشذوذ الجنسى تفشى بين الصفوة الحاكمة فى مجتمعين اخرين عانيا من التدهور السريع ، وهما العالم العربى فى العصور الوسطى وانجلترا فى القرن العشرين .

وفيما يتعلق بالنظريات العامة للتدهور والسقوط ، نأتى الى كتاب عظيم هو كتاب "المسيحية والحضارة الكلاسيكية" لكوشرين وديم . C.N. Cochrane . ولكنه لم يلق من المؤرخين الاهتمام الذى يستحقه . وانطلاقا من رؤية كوشرين الأوغسطينية الجديدة ، يرى أن العيوب الأساسية للفكر الكلاسيكى كانت هى العقبة الكؤود فى سبيل استمرار الحضارة ؛ فبسبب الايان الساذج بقوة العقل الانساني اللامحدودة خرج القادة السياسيون والثقافيون للحضارة الكلاسيكية عن نطاق قدراتهم وحاولوا أن يخلقوا النموذج والمثل الأعلى فى مجال السياسة والثقافة . وشادوا بالعقل عالما كان يرتكز فى حقيقة امره على ماهو غير عقلى فى الطبيعة الانسانية ؛ مثل الغرائز الحيوانية والايان بالمقدسات التى استبعدتها نظرتهم الضيقة الى الأمور . ويختتم كوشرين نظرينه بتأييد وجهة النظر المسيحية "الأوغسطينية" عن الطبيعة البشرية ، وليس من الضرورى أن تكون للمرء حساسة أحد أصحاب النظرية الأوغسطينية عن الطبيعة البشرية ، مثل كوشرين ، لكى يعترف بأنه قد أبرز بحق أن الرؤية الخاطئة للطبيعة الانسانية (والتي افرزتها الحضارة الكلاسيكية) كانت سببا أساسيا في عجز قادة العالم الروماني عن التعامل الواقعي مع المشكلات السياسية والاجتماعية والثقافية التي قرضت نفسها على عصرهم .

"وُثمة موضوع جدلى ثالث - إلا أنه يساهم فى تفسير تدهور الحضارة الرومانية - ركزت عليه البحوث والدراسات الحديثة ؛ ومؤداه أن الامبراطورية الرومانية لم تحقق سوى التجميع السطحى لحضارات عالم البحر المتوسط . ففى شرق المتوسط بصفة خاصة ، لم تكن هناك غير صفوة قليلة العدد من سكان المدن اتخذت لنفسها الصبغة الرومانية على حين ظلت جماهير السكان متمسكة بشخصيتها اللغوية والدينية التي ترجع في أصلها الى عدة قرون قبل ذلك .

وما أن بدأت الحكومة الامبراطورية تعانى من المشكلات العسكرية والاقتصادية ، وحين بات السلام الرومانى Pax Romana أقل جدوى ونفعا ، عادت هذه القوميات تفرض نفسها فى قوة واستطاعت أن تكتسب بالتدريج بالى صفوفها حتى تلك الصفوة التى كانت قد اتخذت لنفسها الصبغة الرومانية . وفى القرنين الرابع والخامس كانت قد اجتذبت جماهير السكان بعيدا عن الولاء للنظام الروماني . ويقال فى هذا الصدد أيضا أنه حتى بعض أفراد الارستقراطية الرومانية القديمة لم يتوافقوا أبدا مع السلطة القيصرية ، وعملوا بحذق على تقويض دعائم الولاء للمثل الأعلى الامبراطورى فى قلب العاصمة الامبراطورية نفسها . ونتج عن هذا التخريب الذى قام به السكان الوطنيون والارستقراطيون الرومان أن تحولت السلطة الإمبراطورية الى مجرد واجهة لا أكثر ، كما تحول الأغنياء والفقراء الى قضايا داخلية بعيدة عن السلام الرومانى . وحين نشهد بأنفسنا فى أيامنا هذه مدى ضحالة التغلغل الحضارى الأوربى فى آسيا وافريقيا فى ظل حكم الإمبراطوريات الحديثة ، يكن لنا أن نقدر أن عملية صبغ العالم بالصبغة الرومانية . Romanization لم تكن اكثر من مجرد تسرب ضحل واجهته مقاومة الحضارة الوطنية القديمة .

أيا كانت فعالية هذه النظريات المتضارية ، فمن الواجب التأكيد على أن اضمحلال الامبراطورية الرومانية كمثل أعلى لم يحدث بشكل كلى على الاطلاق ، إذ كاد المثل الأعلى الامبراطورى أن يختفى خلال القرون الخامس والسادس والسابع فى الغرب . ولكنه بقى قويا فى الشرق متمثلا فى الامبراطورية البيزنطية وتم إحياؤه فى الغرب فى القرن التاسع فى امبراطورية شارلمان وخلفائه . ويعد استمرار فكرة روما فى العصور الوسطى أحد الموضوعات الأساسية فى التاريخ الوسيط ، فإن روما بالنسبة للشعب المسيحى كانت قد صارت مرادفا لوحدة العالم السياسية والحضارية ، كما أن البيزنطيين لم يتخلوا عن هذه الفكرة اطلاقا ، اذا كان امبراطور القسطنطينية يعتبر نفسه امبراطورا رومانيا يخضع له كل من عداه ، وبعد القرن السادس لم يعد هناك أساس واقعى للمفهوم البيزنطى عن الامبراطورية ، فقد كان أفضل ماتوصل اليه الحاكم البيزنطى هو الاحتفاظ بموقع مزعزع فى جنوب ايطاليا حتى بداية القرن الحادى عشر .

وفى الغرب ، إبان فترة الغزوات الجرمانية (٧٥٠-٥٥) ، كانت فكرة روما واهنة للغاية وحفظتها الكنيسة المسيحية والبابوية بصفة خاصة ، إذ أن البابا ، بوصفه أسقف روما ، اعتبر نفسه خليفه الامبراطور الرومانى . وبسبب منازعات البابوية مع الامبراطورية البيزنطية تطلعت البابوية إلى ملك غربى يعبد بناء الامبراطورية في الغرب ، ويعبد بناء السلطة والوحدة السياسية إلى البلاد الكاثوليكية اللاتينية ، وهو الإحياء الذي تم في عهد شارلمان

فى بداية القرن التاسع ، وهكذا كانت فكرة الامبراطورية ذات أهمية فائقة فى الغرب الأوربى منذ القرن التاسع حتى القرن الرابع عشر ، كانت هذه فكرة ذات أهمية خاصة لدى ملوك الألمان منذ القرن العاشر حتى القرن الثالث عشر ، إذ أنهم اعتبروا أنفسهم خلفاء لشارلمان . ولم يكن بوسعهم أن يمدوا نفوذهم الى المجلترا أو فرنسا ، إلا أن حكمهم تخطى جبال الألب مع سيطرة ضعيفة نسبيا على ايطاليا ، ولكن انهيار سلطة الإمبراطور الرومانى المقدس فى ألمانيا وايطاليا فى القرن الثالث عشر حال دون أن تؤتى فكرة الامبراطورية ثمارها فى شكل وحدة سياسية حقيقية قوية تضم الغرب فى العصور الوسطى .

من السهل أن نفسر تدهور الامبراطورية الرومانية كدولة ، إذ كانت الامبراطورية كدولة مترامية الأطراف تشكل عبثا باهظا على سكانها . وبحلول عام ٠٠٠ صارت سلطة ضاغطة مسيطرة ، ولم تقدم سوى القليل في مقابل هذا الظلم ، ولم تقم حتى بحماية السكان من غزوات الجرمان، ومع بداية القرن الخامس كان هناك تناقص واضح في ولاء الناس للامبراطورية والامبراطور ، وحين اخترق الجرمان حدود الامبراطورية في النهاية ، لم يهتم بانقاذ الدولة الرومانية سوى نفر قليل من سكانها ؛ إذ كانت قد صارت وحشا لايستحق الانقاذ .

### ٣- المطلب الديني للعالم الرماني

كان لاستشراق الامبراطورية - أى استجلاب الأفكار والقيم الشرقية - مغزاه من حيث أنه كان يعنى أن الناس فى الامبراطورية بدأوا يتناولون أمور العقيدة بحرية متزايدة خلال القرون الثانى والثالث والرابع بعد الميلاد . وصارت الديانة واللاهوت عماد الحياة الثقافية والعاطفية بالنسبة للامبراطور وأبناء الطبقة الارستقراطية والطبقات الدنيا على حد سواء . ولم يكن الامبراطور دقلديانوس - الذى كان سيدا على نصف العالم - ليقدم على عمل مادون أن ينظر طالعه فى أكباد الدجاج المذبوج . وكانت ديانات قوى ماوراء الطبيعة تلقى إقبالا واسعا من الناس فى القرن الثالث .

فلماذا كانت مثل هذه الديانات تتمتع بهذه الشعبية المتزايدة ؟ كان الناس في القرن الثالث يعانون من انعدام الأمن . وحين افتقدوا الأمن في العالم أداروا وجوههم شطر العالم الآخر ، إذ كانت غالبية السكان في العصر الامبراطوري المتأخر يقاسون البؤس وشظف العيش . كان عب استبداد الامبراطور والحكومة الامبراطورية يرهق كاهل المواطنين ، على حين عاش قطاع كبير من الكادحين في المدن يحصلون أقواتهم يوما بيوم اعتمادا على الصدقات التي تغدقها

الحكومة عليهم . فضلا عن أن أعداداً كبيرة من السكان كانوا عبيدا لاحقوق لهم ، يحيون فى ظل أسوأ الظروف . ولم يكن بوسع أولئك الذين يئنون تحت عبء النظام الاجتماعى أن يعتبروا هذا العالم معقولا ، بل إنه حتى اولئك الذين قتعوا بمستوى معيشى أفضل كانوا يخشون القوى الطبيعية إلى حد كبير ، كما أنهم كانوا جاهلين بأبسط قواعد الاقتصاد ، وعاشوا حياة يائسة فى عالم غير معقول . وإذ لم يكن بالإمكان التخلص من الشرور والأذى فقد تطلع سواد الشعب نحر الخلاص Soteria من هذا العالم وآلامد. وتركزت الآمال على إله منقذ يموت ويبعث من جديد يكنهم الارتباط به والهروب من قيود الحياة الزائلة ، وتغلب افتنانهم بما وراء الحياة على سائر الاهتمامات الأخرى ، ويات كل فرد يبحث عن الوسيلة التى ينقذ بها نفسه ، بدلا من الاهتمام بإنقاذ الدولة . ويحلول القرن الرابع كان سكان العالم الروماني قد فقدوا إيانهم بالدولة والحضارة ، وانطلقوا يبحثون عن البديل المتمثل فى الخلاص الفردى ، وكانت هناك حلول عديدة مطروحة ، وان تأثر كل منها بالآخر ، وحتى الحلول التى اجتذبت عددا ضئيلا من الاتباع الدائمين كان لها تأثيرها الكبير على كل الحلول والدبانات الأخرى وقد عرف هذا الخليط من الديانات باسم Syncretium ؛ وهو مايعنى بعبارة أخرى أنه كان هناك توفيق بين المعتقدات الدينية المتعارضة .

كانت للرومان ديانة رسمية state religion منذ بداية العصر الامبراطورى في عهد أوغسطس ، وقامت هذه الديانات على أساس تأليه الامبراطور ، وإضفاء الصفات شبه المقدسة والخارقة على الامبراطور بعد مماته. وفي القرن الثالث تطورت عبادة الأباطرة فأصبحت أقل تواضعا ، إذ كان الناس يتقبلون ما يغدق على الامبراطور من صفات خارقة للطبيعة البشرية في حياته ، وقام شعراء معينون بإذكاء الحماسة لهذه الحركة ، فقد تحدث كل من هوارس لامتراطور أوغسطس بعبارات تفيض بالتبجيل في القرن الأول الميلادي (٣) وعلى أية حال ، فإن غالبية الناس لم يندمجوا عاطفيا في عبادة الامبراطسور،

(٣) عبر كانتور عن هذه العبارة بـ messianmic terms ، ومعناها "بعبارات مسيحانية" ولم يكن ممكنا أن ندخل هذا المعنى في النص العربي لأن هوارس وفرجيل كتباً قبل مولد المسيح بنحو أربعين سنة ، ويرجع استخدام كانتور لهه العبارة الى أن فرجيل كتب قصيدة رعوية – هي القصيدة الرابعة التي عرفت لدى نقاد الادب "بالقصيدة المسبحية" - تحدث فيها عن مولد طفل سوف يحكم العالم وسوف يعم الرخاء في عصره، وقد فهم علماء الكنيسة في العصر المسبحي أن الطفل هو المسبح وان فرجيل تنبأ بظهور المسبحية قبل مولد المسبح.

انظر : على الغمراوى ، مدخل الى دراسة للتاريخ الأوربي الوسيط (ط. الثانية : القاهرة ١٩٧٧) ص ٢١١- ص ٢١٢ .

والتى كانت فى بداية الأمر مجرد "ديانة رسمية" صيغت بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية للعالم الرومانى ، أما ما أثار اهتمام الناس فى أواخر عصر الامبراطورية ، فهو البحث عن ديانة تضمن لهم الخلاص الفردى .

وكانت الديانة اليهودية في الاسكندرية قد توصلت منذ زمن الى صياغة قانون أخلاقي صارم ومذهب ديني يؤمن بالوحدانية . وراق الأدب العبراني للرومان من خلال الترجمة البونانية للعهد القديم ، وهي الترجمة المعروفة بالترجمة السبعينية Septuaginta. وعلى الرغم من أن اليهود نادرا ماكانوا يقومون بأى نشاط نبشيرى ، فان يهود الاسكندرية كانوا يأملون في تحويل البعض الى اليهودية ، وأحرزوا بعض النجاح في هذا العسدد خلال القرن الميلادي الأول ؛ حين كانت الديانة اليهودية تجذب أنظار أبنا ، الطبقة الأرستقراطية الرومانية . وعلى أية حال ، فإن عدد الرومان الذين تمسكوا بيهوديتهم على المدى الطويل كان قليلا . إذ كانت الديانة اليهودية ماتزال غير واضحة في مفهومها عن المخلص والخلود في الحياة الأخرى وكان المخلص منقذا قوميا بالنسبة لليهود وظل كذلك حتى بداية العصر المسيحي (عا). كما كانت اليهودية ديانة صارمة ذات أخلاقيات سامية ، بيد أنها لم تقدم سوى القليل من سبل كانت اليهودية ديانة الدنيا ، وبسبب ضغوط الحياة في ظل الامبراطورية الرومانية اتجه اليهود في تردد صوب الحياة الأخرى (٥). وبالرغم من آن فيلون السكندري حاول في مطلع القرن أول للميلاد أن يوفق بين التراث الفلسفي اليوناني ، والتراث اليهودي المحفوظ في العهد القديم ؛ ومن ثم يوجد توافقا بين العلم والدين ، ورغم أن كتابات فيلون أثرت على آباء الكنيسة تأثيرا كبيرا ، فقد فشلت اليهودية في أن تكون دينا للعالمين .

<sup>(2)</sup> تأتى فكرة انتظار المخلص (ماشيح بالعبرية) لدى اليهود مرتبطة بفكرة تجديد العهد مع الرب لكى تصبح أمة الله جديرة به ، وتصبح اورشليم (بيت المقدس) مدينة لاتبارى حيث يقيم بها الرب على جيل صهيون ، وحيث يتجمع المشردون من بنى اسرائيل ، وتزول الاحقاد، ويوت الموت نفسه . كما ان الحوادث الجسام التى تعرض لها اليهود أثناء السبى البابلى جعلت اليهود يتعلقون بهذه الفكرة واعتقدوا أن النبى ايليا سوف يأتى مبشراً بقدوم المخلص.

<sup>(</sup>انظر ملاخى ٤: ٥ " هاأنذا ارسل ايليا النبى قبل مجى، يوم الرب .. " وبالرغم من هذا فانه حين ظهر المسيح عيسى بن مريم لم يؤمن به اليهود وتعللوا بأن الشروط التى وردت عند الأنبياء السابقين حول المخلص المنتظر لم تتحقق فيه .

<sup>(</sup>٥) وهر مايعنى عدم اقتناعهم التام بهذه المسألة التي اضطرتهم اليها قسوة الحياة في ظل الامبراطورية الرومانية .

كانت الفلسفة اليونانية واعدة الى حد بعيد من حيث إشباع المطلب الديني في عالم البحر المتوسط ، ولم يكن أرسطوطاليس الذي يعتبر اكثر فلاسفة اليونان الكبار علمية ووعيا -يحظى بإعجاب كشيرين من مفكرى العصر الروماني لأن كتابات أفلاطون ظلت تحكم الفكر الغربي بصورة ما حتى القرن الثاني عشر ، كأساس للاهوت والفلسفة . وإذا كان فكر افلاطون يبدأ عقلانيا فإنه يبدو في النهاية مفكرا دينيا وصوفيا ، إذ يرى أن أسمى فكرة للخير تتحقق في خلاص الروح ، أما التعاليم الأخلاقية الأفلاطونية ؛ فقد أصبحت تتجسد في الرواقية التي كانت فلسفة اكثر منها ديانة تثير العاطفة . ولهذا السبب نفسه كان ميل الناس الى الفلسفة الرواقية في ذلك العصر محدود للغاية ، كما أن هذه الفلسفة انحصرت الى حد بعيد في أوساط الارستقراطية ، رغم أن المبدأ الرواقي القائل بالأخوة العالمية كان له تأثير واسع النطاق. وكان للجانب الصوفى في الفلسفة اليونانية التأثير الأعظم على الناس في العالم الروماني ، وقد أكد أفلوطين السكندري - مبتدع الأفلاطونية الجديدة في القرن الثالث - على الجانب الصوفى في فلسفة افلاطون حين قرر أن الحقيقة المطلقة تأتي من خلال التجربة الصوفية والسمو الروحى ، كما شبه الاله بنافورة تدفع بالمياة المقدسة ، وكلما ابتعدت المياه عن النافورة قلء نقاؤها ، والناس مثل المياه غير النقية وعليهم أن يروا بعملية تطهير حتى يتحدوا بالإلد. ومن ثم يجب التطهُّر من جميع الاهتمامات الفكرية والدنيوية ، اذ يجب على الانسان أن يخلص نفسه من المادة ، ويطهر روحه ، إلا أن صعوبة تحقيق هذا التطهُّر الصوفي جعل منه أمرا لايقدر عليه سوى أفراد قلائل ، فضلا عن أن الأفلاطونية الجديدة لم تقدم إلها مخلصا في الوقت الذي طالبت فيه أتباعها بأن يبحث كل منهم عن إلهه بنفسه ، وهو الأمر الذي قلل من جاذبية هذه الفلسفة الى حد كبير . وعلى الصعيد العلمي تركت الأفلاطونية الجديدة بصماتها على اللاهوت بأسره ، ولكن الناس العاديين كانوا اكثر اهتماما بالبحث عن اله مخلِّص منهم بتلك التدريبات الروحية الشاقة التي يتطلبها التطهير الأفلاطوني .

وفى بحثهم عن ديانة تفى بحاجاتهم ، انجذبت فئات الكادحين صوب أسرار وطقوس الديانات الفامضة التى كانت قد شاعت فى العالمين اليونانى والرومانى منذ قرون ، وسرعان ما تبعهم فى ذلك المتعلمون والأثرياء . وفى القرنين الأول والثانى ازداد نفوذ ديانات الأسرار وشعبيتها وامتدت الى آفاق بعيدة وذلك حين تغلغلت ديانات وعقائد شرقية متعددة فى عالم البحر المتوسط . وكان الفضل فيما اتسمت به هذه الديانات الشرقية من جاذبية طاغية راجعا الى أن الجميع رأوا فيها فرص للخلاص ، ومن هذه الناحية كانت هذه الديانات أولى الديانات العالمية بحق ؛ لأنها تجاوزت الفوارق القومية والثقافية كديانات لها طقوسها الروحانية الخاصة

لقد حددت جميع الديانات الروحانية لنفسها إلها مخلصا يوت ويبعث من جديد ، فضلا عن الطقوس السرية التي تتيح للمؤمن ان ينال الخلود من خلال ربط نفسه بمعاناة الإله وانتصاراته. وبالرغم من أن هذه الاحتفالات السرية – مثل التضرج بدم عجل ذبيح – يمكن أن نرد أصولها إلى طقوس الإخصاب البدائية في كثير من الأحيان ، فإن الديانات الروحانية شجعت القيم الأخلاقية السامية كما شجعت وجود صيغة من التوحيد.

وفى أواخر القرن الثالث ، ظهرت ديانات روحانية عديدة . فقد كانت عبادة إيزيس عبادة شعبية فى مصر ، كما كانت عبادة الأم العظمى ديانة محبوبة فى آسيا الصغرى ويبدو أن عبادة ميترا Mithra (إله الشمس الذى لايقهر) كانت أكثر الديانات الروحانية أهمية ، فقد ظهرت فى فارس فى القرن الثانى ، وأخذت تنتشر فى اطراد صوب الغرب ، وقد اعتنقها كثيرون من الجنود والضباط فى الفرق الرومانية فى الشرق والغرب على السوا ، بيد أنه لم يكن يسمح للنساء بالمشاركة فى العبادة عما كان سببا فى الفشل الذى حاق بها فى النهاية. وكان الاله ميترا يضمن الخلاص لأتباعه ويلزمهم بالمبادى ، التطهيرية السامية ، والحقيقة أن صلوات الميتراثية التى وصلتنا تشبه الى حد كبير الابتهالات اليهودية والمسيحية الى الرب .

وفى ظل هذا الجو الذى يميزه الجدب الدينى ظهرت المسيحية ، ولم تكن مجرد ديانة ترفيقية؛ ولكن كان لها واقع تاريخى افتقرت اليه الديانات الروحانية الأخرى. فقد كان المسيح شخصية تاريخية عاشت فى عصر تاريخى . لقد ظهر المخلص المسيحى فى صورة آدمية ، ولم يكن مجرد شخصية اسطورية . ولم يكن هناك من الدلائل فى القرن الثالث ما يؤكد انتصار المسيحية على الديانات الروحانية الأخرى . فقد كانت ديانة ميترا ، على سبيل المثال تتمتع بشعبية واسعة فضلا عن تأييد الكثير من اباطرة الرومان لها ؛ فمنذ عصر الامبراطورية المتأخر بات واضحا أن إحدى الديانات الروحانية سوف تنتصر على الديانات الأخرى إن عاجلا أو آجلا، ولما كان هناك امبراطور واحد فى العالم الرومانى كان من الضرورى أن توجد ، إن عاجلا أر آجلا ، ديانة عالمية واحدة ؛ اى إله واحد فى السماء مثلما كان هناك حاكم واحد على الأرض ، بمعنى أن الشمولية السياسية فرضت الرحدة الدينية فى النهاية .

لقد واجهت المسيحية منافسة عنيفة ، وبالرغم من هذه المنافسة - وربما بسببها - عملت المستحية على أن تستوعب كل مزايا ديانات العصر جميعا ، إذ أنها ورثت عن اليهودية المستحية على أن تستوعب كل مزايا ديانات العصر جميعا ، إذ أنها ورثت عن اليهودية الأخلاقى ، العهد القديم وأضافت اليه العهد الجديد ، كما استوعبت قانون الديانة اليهودية الأخلاقى ، فصلا عن أن فكرة الأخاء في المسيحية تشبه الى حد كبير فكرة الاخاء الرواقية ، كما اقتبس

المفكرون المسيحيون كثيرا من الفكر الصوفى والديني في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة ، وعلى أية حال ، فقد شعر أولئك المفكرون أن التطهير الذاتي الذي يحقق اتحاد الانسان بالله كان أمرا مستحيلا نظرا لفساد الجسد ، ومن ثم فمن الضروري أن يكون هناك وسيط لتحقيق الاتحاد النهائي بالله ، ومنذ القرن الثاني فصاعدا ، كان آباء الكنيسة راضين عن الفلسفة الأفلاطونية في صورتها الجديدة هذه. وقد ثار جدل عنيف حول ما إذا كان المسيحيون قد أخذوا الأسرار المقدسة عن الديانات السرية ، أم أن الجو الديني العام هو الذي أنتج مظاهر مشابهة في صورة سر مسيحي يساعد على الاتحاد بالمخلص. ومهما يكن من أمر، فأن وجود طقس سرى من طراز نقى بسيط (العشاء الرباني) - إذا ما أضيف الى مزايا المسيحية الأخرى - كان سببا في جعلها أكثر الديانات جاذبية في نظر سكان العالم الروماني . إلا أن المسيحية في القرن الرابع لم تكن قد أصبحت بعد هي الاستجابة الأكيدة الوحيدة للمطلب الديني في العالم الروماني فإن نسبة المسيحيين في الجزء الشرقي من الامبراطورية لم تكن تتعدى ثلث مجموع السكان . ولم يتأكد انتصار المسيحية إلا بعد أن كسبت تأييد الدولة الرومانية بعد سنة ٣١٢، لقد أنقذ دقلديانوس وقسطنطين الامبراطورية الرومانية من السقوط، ولم يكن هذا سوى تأجيل للسقوط! إلا أنه كان كافيا لأن يمنح المسيحية الفرصة لكى تصبح دبانة عالمية في عالم البحر المتوسط. وهكذا كان تاريخ تدهور العالم الروماني وانحلاله يسير في خط مواز لنهوض الكنيسة المسيحية وانتصارها

## الفصل الثاني الإمبراطورية المسيحية والكنيسة المسيحية

#### ١- تشكيل الكنيسة الكاثوليكية

بدأ التحقيق الجدى لتاريخ الكنيسة المسيحية الباكرة في القرن السادس عشر . إذ حدث إبان فترة الاصلاح الديني أن حاول كل من علماء الكاثوليك والبروتستانت أن يقيموا الدليل على أن نظم الكنيسة الباكرة وعقائدها كانت أكثر ارتباطا بعقائد ومذاهب الطائفة التي ينتمون إليها . ولم تخمد جذوة الجدل الذي ثار حول هذا الموضوع على الاطلاق لا بسبب الاختلافات الطائفية فحسب ، واغا أيضا لأن مصادر معلوماتنا عن الكنيسة الباكرة تتسم في كثير من الأحيان بالجزئية والنقص ، فضلا عن الغموض بل والتناقض ، وثمة جوانب كثيرة في تطور الكنيسة قبل القرن الرابع لاتزال محل شك حتى اليوم ، وليس هناك مايضطر دارس التاريخ الوسيط الى محاولة حسم المشاكل الجدلية الناشبة حول تاريخ الكنيسة الباكر ، وبالرغم من هذا ، فإنه من الضروري أن تكون لديه رؤية عامة لأفكار ونظم الكنيسة في القرون الشلائة الأولى بعد المسيح لكي يفهم بوضوح ماكان عليه بناؤها في القرن الرابع ومايليه. لقد حدد التطور الذي مرت به الكنيسة في مطلع تاريخها طبيعة كنيسة العصور الوسطى من عدة جوانب .

عند موت القديس بولس ، في منتصف القرن الأول الميلادي ، كانت المسيحية قد انتشرت انتشارا واسع النطاق في الجزء الشرقي من الامبراطورية الرومانية . إذ كانت المسيحية قد ولدت بفلسطين ، وأخذت تنتشر باتجاه الغرب على طول طرق التجارة في شرق البحر المتوسط وساعد يهود الشتات (الدياسبورا Diaspora) – الذين كانوا يعيشون في كبريات مدن البحر المتوسط – مساعدة كبيرة في انتشار المسيحية في بواكير تاريخها (١). وعلى ذلك نظر مؤرخو الكنيسة منذ أوائل القرن الرابع إلى تشتت اليهود على أنه تمهيد إلهي لنشر المسيحية فمنذ البداية كانت المسيحية موجهة إلى سكان المدن وظلت ديانة حضرية إلى حد كبير حتى أواخر القرن الرابع ، وكانت الوثنية مرتبطة بحياة الريف وسكان الضياع الزراعية ، إذ إن كلمة

•

<sup>(</sup>١) بدأت الدعوة المسبحبة بين اليهود أساساً . ولما كانت هناك جماعات يهودية تقيم في المدن الكبرى في عالم البحر المترسط ، فقد أدى ذلك إلى انتشار المسبحبة في هذه المدن -

Paganus ، (۲) أى وثنى ، تعنى "رجل ريفى" وبالتالى غير المسيحى ، وحين اعتلى قسطنطين العرش الامبراطورى كان هناك عدد يتراوح مابين عشرين إلى ثلاثين فى المائة من سكان الجزء الشرقى اليونانى اللسان (۳) مسيحيين ، ومابين خمسة إلى عشرة فى المائة من سكان الغرب اللاتينى ، الأقل تحضرا من الشرق ، يعتنقون المسيحية وبحلول سنة ٣١٢ ، ربحا كان ثلث سكان مدن الامبراطورية من المسيحيين .

أشاع نيتشه ، فيلسوف القرن التاسع عشر ، فكرة أن المسيحية كانت ديانة للعبيد وأن أخلاقياتها أخلاقيات عبيد . وصحيح أن المسيحية قد جذبت قاما أبناء الطبقات الدنيا ، وكان ولكن من المؤكد أنها استحوذت على إيمان أبناء الطبقات العليا بحلول القرن الثانى ، وكان أبطأ معدل انتشار لها بين أفراد الطبقة الارستقراطية الرومانية ، فحتى عام ٠٣٥ كانت ما تزال هناك بعض عائلات ارستقراطية تقاوم المسيحية فى روما . وبالرغم من ذلك فإننا يجب أن نؤكد أن الديانة المسيحية لم تكن دينا للعبيد وحدهم ، فقد جاءت قياداتها من بين أبناء الطبقة المتوسطة المتعلمين النشطين ومنهم رجال من أمثال بولس احتلوا أسمى مكانة .

وهناك عدة أسباب وراء انتشار المسيحية ، فقد أشبعت الحاجة الدينية لدى الناس كما رأينا ؛ إذ وفرت لهم علاقة مشبعة عاطفيا تقوم على أساس رفقة الحب الدينى agapa فى المدن المعزولة ، فضلا عن أن المسيحية سرعان ماصارت ديانة ذات أدب راق جذب كثيرين من المتعلمين للانخراط فى صفوف أتباعها ، وبينهم أفضل المفكرين فى الامبراطورية الرومانية ، فقد استوعبت المسيحية الثقافة الكلاسيكية ، وأصبحت لها سمة فلسفية تشبه ماوصل اليه تراث العالم القديم فى مجال الفكر .

وقد أطلق المسيحيون على أنفسهم فى رفقة الدين اسم اكليزيا ecclesia وهى الكلمة التى استخدمتها الترجمة السبعينية للتوراة ، وكلمة اكليزيا تعنى شعب الله المختار من بنى اسرائيل. وعبر المسيحيون الأوائل عن قناعتهم بأنهم بنى اسرائيل الجدد من خلال كلمة اكليزيا

<sup>(</sup>٢) لما كان التبشير بالمسيحية يتم أساساً في المدن - حيث يقيم يهود الشتات - في بداية الأمر ، فقد ظلت المسيحية ديانة تغلب عليها الصفة الحضرية حتى أواخر القرن الرابع . (المترجم)

<sup>(</sup>٣) كانت اللغة اليونانية هى اللغة المتداولة فى أوساط المتقفين فى بلدان شرق البحر المتوسط إلا أنها لم تكن هى اللغة المستخدمة فى الحياة اليومية - عدا بلاد اليونان - فقد كانت لشعوب هذه البلدان لغاتها القومية بطبيعة الحال .

التى أطلقوها على أنفسهم ، وفسر معنى الكلمة على هذا النحو بأنه يشمل جميع المسيحيين في كل مكان ، وبالرغم من وجود كنيسة ecclesia محلية وجودا ماديا متمايزا في أنطاكية وفي الاسكندرية على سبيل المثال ، فإن المسيحيين اعتقدوا في الوقت نفسه ، أن الكنيسة كيان عالمي خالد عتد منذ الخليقة إلى يوم الحساب ، كما كان للفكرة القائلة بأن الكنيسة عروس المسيح تأثير عظيم على الفكر في العصور الوسطى ، وسرعان ما أدى هذا المفهوم إلى مبدأ عدم زواج رجال الاكليروس . بل إن الأهم من ذلك هو ما أدى إليه هذا المفهوم من زيادة التوتر بين وجهة النظر القائلة بأن الكنيسة واقع دينوى مادى ، ووجهة النظر القائلة بأن الكنيسة هي عروس المسيح فإلى أي مدى يمكن أن الكنيسة كيان روحي خالد . وإذا كانت الكنيسة هي عروس المسيح فإلى أي مدى يمكن أن يصل اهتمامها بأمور الدنيا ؟ وإلى أي مدى يمكن إخضاع عروس المسيح للحكام العلمانيين ؟ من المؤكد أن كثيرا من المنازعات والمجادلات قد ثارت في العصور الوسطى في محاولة من المؤكد أن كثيرا من المنازعات والمجادلات قد ثارت في العصور الوسطى في محاولة الإجابة على هذه الأسئلة الأساسية .

وكان على الكنيسة التى وصلت إلى هذا القدر من الوعى بذاتها أن تصر على أن تكون تعاليمها كاثوليكية ، أى عالمية تتميز بالاتساق ، وأن تكون هى التعاليم نفسها فى كل مكان ، وقد عبر القديس ايرنايوس Iernaeus عن هذا المفهوم الخاص بالكنيسة الكاثوليكية (العالمية) الواحدة بشكل واضح فى القرن الثانى . وعلى الرغم من ذلك ينبغى التأكيد على أنه حتى القرن الحادى عشر كانت الكنيسة - فى الغرب على الأقل - قيل إلى التسامح والتساهل بشأن النظم والمذاهب عما أوجد خلافات كبيرة بين المذاهب والأعراف الدينية .

ولسنا نعلم سوى القليل عن تنظيم الكنيسة في أيامها الأولى . ومن الواضح أن كل جماعة كنسية كانت تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذاتي وعلى قمتها زعماؤها يديرون شئونها . ويبدو أن أولئك الموظفين الاداريين قد اضطروا إلى تأكيد السلطة الدينية تحت ضغط الحركة الغنوصية (1) وكان الغنوصيون يعتقدون أن بإمكانهم القيام بتجربة دينية باطنية

<sup>(</sup>٤) هم جماعات يهودية في أصلها ، كانت تتفق على أن المعرفة هي الطريق الى الله ، وهي إدراك علم السموات والأرض . وعرور الزمن تأثروا بالتراث العلمي والفلسفي لحضارات بابل والفرس والاغريق ، ومن ثم أخذوا يبتعدون عن اليهودية نما جلب عليهم نقمة اليهود ، وللفنوصيين (ومنهم الصابئة) دين خاص ونصوص مقدسة خاصة يهم نما جعل اليهود والمسيحيين يعتبرونهم كفارا ، بينما اعتبرهم الاسلام من أهل الذمة ، ومن أهم أركان دينهم: =

ويتلقون المعرفة gnosis عن الله مباشرة . وكرد فعل لهذه الفوضى الدينية الشاملة طورت الكنيسة سلطة حكومة كهنوتية قوية ، وظهر الأساقفة (رعاة شعب المسيح) كرجال يتمتعون بسلطة دينية وإدارية أيضا . فقد حددوا العقيدة الجوهرية dogma ومارسوا سيطرة مطلقة على رعيتهم . أما القسيس فقد ظهر ليكون مساعدا للأسقف الذي يتولى إدارة كنيسة إحدى المدن الهامة ، وتحت الأسقف ، كان القساوسة يساعدونه في أعماق كاتدراثيته ، كما وجد القساوسة في كل كنيسة بمفردها . وكان من المعتقد أن الأساقفة يستمدون سلطتهم من الرسل، على اعتبار أن ثمة تتابع مباشر للقوى الروحية المنبعثة من المسيح نفسه ، يم خلال الحواريين والرسل ، ليصل الى جميع الأساقفة . وقد تبدت قوة الكنيسة وسلطانها الرباني الروحي واضحين في رؤية المعاصرين لها على أنها فيض ينبع من المسيح في خط مباشر يصل إلى كل

وساعد على تطور السلطة الكنيسة غو نظام الأسرار المقدسة ، فمن خلال الطقوس الغامضة للأسرار الربانية كان بوسع المؤمن أن يحوز ، أو يستعد ، للدخول في رحمة الرب المنقذة . وللكنيسة حاليا سبعة أسرار مقدسة ، بيد أن أعدادها لم تكن قد تحددت حتى القرن الثالث عشر . إذ أن أحد رجال اللاهوت البارزين في القرن الحادي عشر يحدد لنا مالا يقل عن أحد عشر سرا مقدسا ، وكان التعميد والعشاء الرباني الأخير (افخارستيا) cucharistia أهم هذه الأسرار في كل العصور . ولايرتبط التعميد في أصله بظهور المسيحية ، ذلك أنه كان أحد طقوس التطهير لدى شعوب الشرق الأوسط كما هو ثابت من خلال شخص يوحنا المعمدان وتقاليد الطائفة الآسية اليهودية (٥) وفي المسيحية صار التعميد وسيلة للتطهير يستعد المؤمن

= (١) الايمان بموسى وتوراته - (٢) الايمان بالمسيح المنتظر واليوم الآخر (٣) الايمان بالملائكة والجن وتقديس بعض الكواكب ، وهو ماجعل البعض يعتقد أنهم من عبدة الكواكب ، وبمضى الزمن تفرق الغنوصيون فرقا وأحزابا منهم الصابئة (انظر القلقشندي صبح الأعشى ط: ٤٢٩) والمندائيين الذين لاتزال جماعة منهم تعيش بالعراق .

<sup>(</sup>٥) هي فرقة يهودية كانت وقت ظهور المسبح من أهم فرق البهود وأكثرها نشاطا واحتراما ، إلا أن المعلومات المتاحة عن هذه الفرقة لاتزال موصع شك حتى الآن . ولعل أهم ماكان يميز هذه الفرقة عزلة أفرادها على نحو يشبه حياة الأديرة المسبحبة فيما بعد، ويحاول بعض العلماء الربط بين هذه الفرقة التي اشتهرت بحرص أفرادها على النظافة والطهارة وقسكهم الشديد بالتعاليم الدينية اليهودية وبين الوثائق المعروفة باسم"لفائف البحر الميت" التي تم اكتشافها في الأردن ، وبالتالي يعتقدون أن هذه الجماعة هي التي كانت تقيم في قلعة مسعدة "الماسادا" حيث أبيد أفرادها على يد الرومان أثناء الثورة اليهودية في القرن الأول

بواسطتها للدخول في رحمة الرب. ومن وجهة النظر الدنيوية كان التعميد استعدادا للانتساب إلى الكنيسة ، أما طقس العشاء الأخير (وهو طقس التناول) فقد كان تمثيلا رمزيا ، وهو عبارة عن تناول كسرة من الخبز (ترمز إلى جسد المسيح) وجرعة من النبيذ (ترمز إلى دمه) وهو الاتصال الضروري للخلاص ، كانت المسيحية تؤمن بأن الانسان فاسد بالفطرة ، وأن العشاء الأخير هو فقط الذي يمكنه من المشاركة في استحقاق افتداء المسيح المخلص حتى يستطيع الانسان أن يتلقى الرحمة وينعم بالخلاص ، فهل كان هذا الاحتفال احتفالا رمزيا أم إعجازيا ؟ لقد كان الناس في العصور الوسطى يعتقدون ، كلهم تقريبا ، أنها معجزة وعن طريق المعجزة يتحول النبيذ والخبز بالفعل إلى جسد المسيح ودمه ، وكانت للاحتفال قيمة تجريبية نفعية كبيرة ، كما كان محكنا أن يقوم به الأسقف في كاتدراثيته الكبيرة ، أو أن يقوم به القسيس في إحدى الكنائس الصغيرة . ففي جميع الأحوال كان الناس يعتقدون أن الكاهن الذي يقوم بهذا الطقس يرتبط مع المسيح في علاقة خاصة .

وهكذا علا شأن أفراد الاكليروس Sacerdatium فوق سائر أعضاء الكنيسة (الشعب المسيحى) بفضل قيامهم بمعجزة العشاء الأخير، وربما كان لفظ Sacerdos أى قسيس يطلق على أى عضو فى الجماعة المسيحية فى أيام الكنيسة الباكرة، ذلك أن كل المؤمنين كانوا قساوسة (هكذا يقول الباحثون البروتستانت). ومع وجود سلطة الكهنة صارت صفات القسساوسة صفات كامنة غير ظاهرة فى عامة أعضاء الكنيسة (العلمانيون) الذين تم اخضاعهم آنذاك لسلطة الكنيسة، أى لسلطة القساوسة والأساقفة. وتقول وجهة النظر الكاثوليكية أن وظيفة القسيس، وليست مؤهلاته الفردية، هى التى تمنحه الصلاحية التى تؤهله للقيام بالأسرار المقدسة، وفى القرن الرابع ثار جدل كبير حول هذه النقطة، فقد زعم الدوناتيون (٢) أنه يجب أن يكون القسيس نفسه فى حالة النعمة – أى ينبغى عليه أن يكون

Edgell (H.A.R): Dead Sea discoveries, Oxford. 1970

<sup>=</sup> للميلاد بينما ينفى البعض الأخر إمكانية ذلك على أساس أن فرقة الآسيين كانت فرقة مسالمة (لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع:

وكذلك حسن ظاظا، الفكر الديني الاسرائيلي ، معهد البحوث والدراسات العربية - ١٩٧١) . (المترجم) (٦) نسبة إلى دوناتوس Donatus أحد زعماء الدوناتيين في شمال أفرديقيا في القرن الرابع . (المترجم)

لكى يقوم بعمل السر المقدس على نحو سليم . والكاثوليكية ترغب، بطبيعة الحال ، فى قديسا يحيا حياة طاهرة – أن يعيش القساوسة الذين يقومون بالأسرار المقدسة حياة لاغبار عليها ، ولكن على الرغم من هذا يقول الكاثوليك إنه بغض النظر عن سجايا القسيس الشخصية ، تكون الطقوس المقدسة صالحة لأن القسيس يقوم بها بوصفه موظفا فى الكنيسة وممثلا للمسيح وليس بوصفه انسانا عاديا. هذه المشكلة أثيرت مرات ومرات خلال تاريخ المسيحية اللاتينية ؛ فقد أثارت المجادلات والمناظرات الدينية من حولها في القرن الرابع ، وفى العصور الوسطى العالية والمتأخرة ، وفى القرن السادس عشر أيضا .

وقد أثرت التقسيمات الجغرافية والسياسية في الامبراطورية على تنظيم الكنيسة ؛ إذ صار القسم الادارى المعروف باسم (V)diocese والذي كان تقسيما اداريا استحدثه دقلديانوس هو منطقة النفوذ الأسقفي ، وعلى نفس المنوال جعل التقسيم الامبراطوري من الولاية منطقة نفوذ لكبار الأساقفة الذين طوروا سلطاتهم العليا عن طريق الحكم في كبريات المدن في الامبراطورية . والحقيقة أن كبير الأساقفة كان يسمى أسقف العاصمة. وفي النهاية ، اعترف المسيحيون الشرقيون بزعامة كبار الأساقفة في المدن الكيرى في شرق الامبراطورية ، وهي الاسكندرية وأنطاكية ، والقسطنطينية وحمل هولاء لقب "بطريرك" وعلى نحو مماثل كان أسقف روما ، أو البابا ، يتمتع بسلطة لاتقبل التحدى . فقد قامت كنيسة روما على أيدى القديس بطرس، والقديس بولس اللَّذين استشهدا في المدينة الخالدة ، ولم تكن هناك مدينة لاتينية لها مايضارع هذا التراث . فضلا عن أن مدينة روما كانت بالضرورة مرادفا للزعامة الدينية مثلما كانت لها الزعامة الدنيوية ، كما أن أسقف روما في القرون الثلاثة الأولى بعد المسيح كان بالصدفة دائما في الجانب الرابح في أي نزاع مذهبي ، ولم يكن هناك مايسيء إلى سمعة البابورية ، بما في ذلك المذاهب الدينية المخالفة التي ظهرت بشكل مؤقت. بيد أنه على الرغم من هذه العوامل التي ساهمت في صنع سلطان السابوية العظيم سنة ٣١٢ ، فلم يكن مقبولا على نطاق العالم المسبحى ، بل وفي الغرب نفسه ، أن يكون البابا هو الزعيم المطلق الأوحد للعالم المسيحى . فقد قاوم البطاركة الشرقيون أية مزاعم بابوية في هذا الاعباه وفي القرن الرابع كان أسقف روما متواريا تماما خلف ظلال الامبراطور الروماني المسيحي الجديد.

<sup>(</sup>۷) حين قام الامبراطور دقلديانوس (۲۸۱-۳۰۵) باصلاحاته الادارية ضمن عملية الترميم التي قام بها لصرح الامبراطورية المتداعى ، قسم الامبراطورية إلى أربعة أقسام كبرى ، ثم قسم هذه بدورها إلى سبع عشرة وحدة إدارية اصغر مى مساحتها عرفت كل منها باسم diocese . (المترجم)

ومهما كان من أمر ، فقد كسب البابا هيبة ضخمة خلال القرون الثلاثة الأولى ، كما أرسى التقاليد التى رسمت ما تمتع من به أهمية فائقة فى حياة الكنيسة . وبعد انهيار الامبراطورية فى القرن الخامس أفادت البابورية من هذا الإرث كثيرا .

ولم تهتم روما ، كدولة ، اهتماما حقيقيا بالمسيحية حتى القرن الثالث ، فقد بالغت الأساطير المتأخرة كثيرا في أعداد الشهداء المسيحيين ، إذ كان اضطهاد المسيحيين محليا وقليل الحدوث . وكانت الدولة الرومانية متسامحة مع المسيحيين رغم أنهم لم يحوزوا موافقتها ، ورغم أنها لم تعترف بالمسيحية ديانة مشروعة ، كما كان المسيحيون يضايقون الدولة حين يرفضون أن يقسموا عين الولاء للامبراطور أو يقيموا الشعائر الامبراطورية. وبالرغم من هذا فقد سمحوا للمسيحية أن تتطور لأنهم لم يتدخلوا في شئونها إلا قليلا. فعلى سبيل المثال يطالب الامبراطور تراجان ، في مراسلاته مع بليني الأصغر حاكم آسيا الصغرى بشأن المسيحيين في ولايته ، أن يتركهم وشأنهم . وفي النصف الثاني من القرن الثالث طرأ تغيير على موقف الامبراطورية ؛ إذ أن تدهور الأحوال الاقتصادية والسياسية في العالم الروماني سبب موجات من أعمال العنف ضد المسيحيين. وأصبحت الكنيسة بمثابة كبش الفداء في الامبراطورية المشقلة بالمشكلات. وحين حاول الامبراطور دقلديانوس إقامة نظام شامل أدرك أن الكنيسة المسيحية دولة داخل الدولة الرومانية ، فقد اعتقد أن المؤسسات المسيحية القوية التي تفوق الحصر سوف تقلل من فعالية جهوده لتوحيد الامبراطورية وتقويتها. وعلى مدى عشر سنوات كانت هناك محاولة منظمة بأوامر من الامبراطور للقضاء على الكنيسة المسيحية ، واستشهد بعض المسيحيين كما تخلى كثيرون عن دينهم ، إلا أن العديد من الحكام المحليين لم ينفذوا أوامر دقلديانوس بدقة .

وعلى أية حال ، جاء تحول الدولة الرومانية ضد الكنيسة المسيحية متأخرا للغاية ، إذ كان من المستحيل اقتلاع المؤسسات المسيحية من جذورها عندما استطاعت أن تستحوذ على ولاء مايقرب من خمس سكان العالم الروماني على الأقل ، ولم تستطع الامبراطورية أن تقضى على الكنيسة ، ومن ثم كان عليها أن تتعايش مع هذه القوة العظمى الجديدة التي ظهرت في الكنيسة ، وني سنة ٣٠٦ اعتزل دقلديانوس منصبه ، وبعدها بسبع سنوات أعلن إمبراطورا الشرق والغرب مبدأ حرية العقيدة فيما عرف باسم "مرسوم ميلانو" ومضى قنسطنطين حاكم العالم اللاتيني ، خطوات أبعد من ذلك حين أعلن تأييده الفعال للمسيحيين ، ومنذ ذلك الوقت فصاعدا أخذت الامبراطورية الرومانية ترتبط أكثر بالكنيسة المسيحية .

#### ٢- قسطنطين الأميراطور المسيحي

لقد تحدد شكل الامبراطورية الرومانية الشرقية إلى حد كبير بفضل اثنين من الأباطرة هما: قسطنطين في القرن الرابع ، وجستنيان الأول في القرن السادس ، وكانت أصولهما الاجتماعية متشابهة لدرجة ملحوظة ، فقد كان كلاهما من أصل ريفي بلقاني ، وقد خرج والد قسطنطين وخال جستنيان من هذا الأصل المتواضع ليصبح كل منهما قائدا بارزا يستولي على السلطة الامبراطورية فيما بعد . وكانت هيلينا أم قسطنطين (وهي القديسة هيلانه في الكنيسة الشرقية) ساقية في إحدى حانات البلقان وربا كانت تمتهن الدعارة .كما أن جستنيان تزوج من راقصة سيرك هي تبودورا التي ربا كانت تمتهن الدعارة أيضا . وقد تشابه قسطنطين وجستنيان من حيث الكنيسة .

ولقد ولند قنسطنطين حنوالي سنبة ٢٨٠ من أبويه هبليننا وقنسطنطينوس خلنوروس Constantius Cholorus الذي كان قيصرا أو امبراطورا مساعدا في الامبراطورية الفربية وكان مسئولاً عن بريطانيا وغالبا . وكان قنسطنطيوس خلوروس يعتنق ديانة تعتقد بالد وثني واحد (اله الشمس الذي لايقهر) أما قسطنطين نفسه ، والذي كان قد أرسل إلى بلاط دقلديانوس ، وسافر كثيرا في أرجاء الامبراطورية الشرقية ، فقد تعرف على الكثير من المسيحيين في مطلع حياته . وحين اعتزل دفلايانوس العرش سنة ٣٠٦ فشل النظام المعقد الذي رضعه لولاية العرش الامبراطوري ، والذي كان يتكون من اثنين من الاباطرة أحدهما امبراطور أكبر ، والثاني أدنى منه مرتبة ، واثنين من القياصرة أو الأباطرة المساعدين . وهكذا اندلعت نيران حرب أهلية مريرة استمرت حتى عام ٣١٠ حين كان هناك ثلاثة من الزعماء يتنازعون السلطة ، كان هناك ليكينيوس Lucinius في الشرق ومكسنتيوس Maxentius في إيطاليا ؛ وقسطنطين الذي ارتكزت قوته على غاليا وبريطانيا اللتين كانتا أفقر أجزاء الامبراطورية رأقلها سكانا . وفي سنة ٣١٢ غامر قسطنطين بكل شي، في زحف عبر جبال الألب إلى روما لمقابلة خصمه مكسنتيوس الذي كان يتفوق عليه كثيرا في عدد جنوده . وفي معركة القنطرة الملقية Milvian Bridge على مقربة من روما ، دارت راحدة من أهم المعارك في التاريخ وانتصر قسطنطين على منافسة وقتله شر قتلة ، وجعل هذا النصر حاكما وسيدا على الغرب. وتقاسم قسطنطين حكم الامبراطورية مع ليكينيوس حاكم الشرق فيما بين عامي ٣١٢ و٣٢٤ ، وفي سنة ٣٢٤ هزم قسطنطين خصمه الشرقي رخلعه عن عرشه ليصبح الحاكم الوحيد للعالم الروماني .

وقد حار المعاصرون في تفسير في تفسير انتصار قسطنطين الذي بدا وكأنه معجزة حدثت عند القنطرة الملفية ، وزعم قسطنطين فيما بعد أن الانتصار لم يكن حدثا عارضا ، وربا كان نتبجة لاعتناقه المسيحية قبيل المعركة . وقد صار اعتناق قسطنطين للمسيحية مثار جدل كبير بين المؤرخين ، وتأتى معظم الأدلة التي تبرهن على اعتناق قسطنطين للمسيحية مما أمدنا بد كاتب لاتيني في آسيا الصغرى هو لاكتانتيوس Lactantius الذي ألف حوالي سنة ٣٢٠ كتاب "موت المضطهدين" ، وهو كتاب لاقي رواجا كبيرا وشعبية واسعة في العصور الوسطى ، وهو عبارة عن مجموعة من قصص الرعب حول سقوط أولئك الحكام الذين اضطهدوا المسيحيين. وفي ثنايا هذا الكتاب يناقش الكتانتيوس الأحداث التي أدت إلى معركة القنطرة الملفية ، حيث يروى لنا أن قسطنطين تلقى تعليكمات في الحلم بأن يضع شارة الصليب على دروع رجاله حتى تجلب له النصر. كما أن الأسقف ايوزيبيوس Euschius اسقف قيصرية، وأول مؤرخي الكنيسة الكبار ، وأحد أصدقاء قسطنطين وموضع ثقته ، يورد لنا ثلاث روايات عن الأحداث التي أدت إلى الانتصار الكبير الذي أحرزه قسطنطين . ففي سنة ٣١٦ يقرر أن قسطنطين تقبل المسيحية ، ووضع شارة الصليب على دروع فرقد العسكرية ، وفي سنة ٣٢٥ يؤكد ايوزيبيوس في كتابه "التاريخ الكنسي" أن قسطنطين صلى للرب المسيحي قبيل المعركة، كما أند أقام لنفسد قثالا فيما بعد في روما عثله حاملا الشارة المسيحية ، ولم يعثر حتى الآن على الدليل الأثرى لهذا التمثال ، وربا كانت رواية ايوزيبيوس في هذا الشأن غير صحيحة . أما كتاب ابوزيبيوس عن "حياة قسطنطين" الذي كتبه بعد موت الامبراطور سنة ٣٣٧ بوقت قصير - فيقدم لنا غوذجا لحياة مثالية لحاكم مسيحى ، وهو النموذج الذي ظل يحتذى في كتابة سير الملوك المسيحيين حتى القرن الحادي عشر. وفي هذا الكتاب يذكر المؤلف أن قسطنطين وجنوده شاهدوا قبيل عبورهم جبال الألب إلى ايطاليا ، حيث دارت المعركة ، صليبا يتلألاً في السماء وتحته عبارة "بهذه الشارة سوف تنتصر" وهو الأمر الذي أدى إلى إشاعة أن قسطنطين مؤزر بقوة الرب المسيحي الذي حمل جنود قسطنطين شارته منذ ذلك الحين فصاعدا -

وثمة دليل تحمله المسكوكات على اعتناق قسطنطين المسيحية ، بيد أنه غير شامل فقد سكت على إحدى العملات صورة إله الشمس التى لاتقهر وسكت معها على نفس القطعة صورة الصليب . بينما أوضحت قطعة أخرى شارة المسيح تدمر إحدى الحيات رمزا إلى تدمير المسيحية للوثنية . وفي قطعة ثالثة يبدو قسطنطين في زيه الحربي والشارة المسيحية تعلو

خوذته. وهناك ميدالية ترجع فى تاريخها إلى سنة -٣٣٠م بمناسبة تأسيس مدينة القسطنطينية، وهذه الميدالية ذات خصائص رومانية واضحة ، وتوضح الالهة فيكتوريا <sup>(A)</sup>Victoria تتوج الامبراطور بيديها . ولو كان قسطنطين مسيحيا مخلصا ، فلابد أنه كان واعيا بضرورة التعبير عن قبوله للديانة المسيحية على عملاته (٩).

وعضى الرقت حاول كثير من المؤرخين إقامة الدليل على اعتناق قسطنطين للمسيحية ، وصور المؤرخ السويسرى الناطق بالألمانية ياكوب بوركهارت Jacob Burkhardt في كتابه "عصر قسطنطين العظيم" (الذي صدر سنة ١٨٥٧) قسطنطين كأمير ميكافيللي (انتهازي) ، فقد كان بوركهارت صديقا لنيتشد ، كما كان يؤمن بالنظرية الألمانية عن الارادة والقوة وأوضح أن الامبراطورية كانت تعانى من الفوضى سنة ٣١٧ ، وكانت الكنيسة محط الآمال في إعادة بناء السلطة والاستقرار .

ويصور بوركهارت قسطنطين فى صورة الرجل القوى غير العاطفى الذى أراد أن يفيد من قوة تنظيم الكنيسة المسيحية . وإذ لم يكن باستطاعته أن يقضى على المسيحيين ، فإنه انضم إليهم . ومن ثم فإنه استغل المسيحية لتدعيم قوة إمبراطوريته وبالرغم من أن بوركهارت حاول أن يحط من شأن ايوزيبيوس باتهامه بأنه مجرد بوق دعاية وكذاب كبير ؛ فإنه شخصيا لم يقدم لنا أى دليل يفند الاعتقاد بأن قسطنطين كان يتصرف من خلال اقتناع دينى عميق ، ورعا كان الناس فى القرن الرابع قد ضُللوا ، ولكنهم لم يعرفوا الهزل فى المسائل الدينية .

أما الباحث الفرنسى المعاصر أندريه بيجانيول A.Piganiol فيعتبر أن قسطنطين كان فلاحا مشوش الذهن ، نصف متعلم خلط بين الديانات وبعضها ، كما اعتبره " رجلا مخبولا" يتملس طريقه كيفما اتفق دون أن يرى ماهو فاعل . إلا أن قسطنطين كان يعى بالتأكب

Jones A.H.M. Constantine and the conversion of Europe, (Penguin, 1972), Pp.48 - 105

<sup>(</sup>٨) ربة النصر عند الرومان.

<sup>(</sup>٩) كانت طرز العملة الرومانية رما تحمله من أساطير - والتي كانت تتغير سنويا - من أهم وسائل الدعاية الامبراطورية . وكان بوسع قسطنطين أن يستبعد مايشير إلى الآلهة الوثنية على عملاتة . والراجع أن قسطنطين رغم إخلاصه للبسيحية وتعاطفة مع اتباعها ، لم يكن مسيحيا بمعنى الكلمة . إذ أنه لم ير بأسا في أن توجد آلهة وثنية أخرى على عملاته .

انظر مناقشة تفصيلية لهذه المسألة في :

مايفعلد في مجال الحكم ومجال الحرب ، فلماذا نفترض أنه كان مشوشا على هذا النحو في شفون العقيدة ؟ لقد كان من الشائع في العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن أن نفكر في قسطنطين إما باعتباره رجلا مستهترا هازئا. وإما باعتباره انتهازيا ، وفي الأربعينيات والخمسينيات – نتيجة التغير الذي طرأ على فروض علم التدوين التاريخي – كان هناك رد فعل ديني تجاه هذه النظريات ، فإن المؤرخ الانجليزي بينز N.H. Baynes المتخصص في التاريخ البيزنطي ، يصور قسطنطين في صورة البطل المسيحي المخلص الورع . كما يقدم المؤرخ الفرنسي بالانك Palanque نظريته عن المراحل الشلاث التي مر بها اعتناق المطنطين للمسيحية . أولا ، إيانه بوحدانية الشمس التي لاتقهر التي أخذها عن أبيد، ثانيا الاعتقاد في الوهية روحية حوالي سنة ١٣٠ وأخيرا التقبل الفعلي للديانة المسيحية قبيل معركة القنطرة الملفية ، وفي رأى بالانك أن اعتناق قسطنطين للمسيحية بحق كان سنة ٢٠٣ وعين كان قسطنطين قد صار عضوا ثابتا ورعا تقيا في الكنيسة ؛ رغم بقاء تأثير الخرافات على شخصيته ، ويعتبر تفسير بالانك لاعتناق قسطنطين المسيحية أفضل التفسيرات حتى على شخصيته ، ويعتبر تفسير بالانك لاعتناق قسطنطين المسيحية أفضل التفسيرات حتى الآن بالرغم من المبالغة الواضحة تعقيده والحذلقة التي لاضرورة لها .

وينبغى أن نتذكر أن قسطنطين لم ينل قسطا طيبا من التعليم . وأثناء حالة القلق التي أنتابته قبيل معركة الجسر الملفى اعتقد أن بوسعه أن يعقد صفقه مع الرب. ومن الواضح أن هذه المراهنة على المسيحية هي التي قادته إلى نصره ، ومن ثم أصبح مؤيدا للكنيسة . وكان قنسطنطين يعتقد في جميع الحالات بقوة إله واحد ، كما أن الضغوط التي تعرض لها في الفترة التي سبقت المعركة قوت إيمانه برب المسيحيين ووطدته ، صحيح الامبراطور لم يتلق المعمودية حتى اللحظة التي رقد فيها على فراش الموت ؛ ولكن تعميد الأطفال لم يكن شائعا في تلك الأيام . وكان قسطنطين مسيحيا مخلصا طوال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من حياته ، كما تميز بنشاطه وحيويته المتدفقة ، أكثر من الروحانية والاهتمام بالنشاط العقلى ، كذلك كان قسطنطين أكثر جنوحا نحو الغضب والعنف ، وأقل ميلا إلى التفكير الهادىء المتأمل والواضح أنه لم يكن قديسا ؛ بيد أنه اعتبر نفسه رجلا أرسلته العناية الإلهية لانقاذ الامبراطورية الرومانية والكنيسة المسبحية . وكان يرى أن كلا من الامبراطورية والكنيسة ترتبط بالأخرى . ومنذ بداية ولايته للعرش الامبراطوري أدرك قسطنطين أن الكنيسة يمكن أن تكون بمثابة العمود الفقرى للاميراطورية ، ومن ثم فإنه بذل محاولات مستميتة في سبيل الحفاظ على وحدة الكنيسة ، انطلاقا من إيمانه بأن الرب قد اختاره لهذه المهمة ـ وقد حفظت جهوده الدينية والسياسية الامبراطورية من السقوط حوالي مائة سنة ، كما أضعفت من قوة المذاهب المخالفة مثل الأربوسية والدوناتية ، وبرهن قسطنطين من خلال هذه الأعمال على أند رجل ثاقب النظر ولد مثلد العليا ، كما أكد نشاطه ومهارته الإدارية الفائقة . ولم يكن فهم قسطنطين للمسيحية فهما عقلانيا على الاطلاق إلا أنه كان يعتبر نفسه مسيحيا تقيا . لقد وضع الأساس ومهد الطريق أمام الكنيسة في العصور الوسطى .

ومنذ بداية حكمه حاول قسطنطين مساعدة الكنيسة المسبحية عن طريق منح الامتيازات المخاصة للأساقفة ، ومن الواضح أنه قصد أن يتصرف باعتباره ممثل الكنيسة أمام السكان غير المسبحيين في الامبراطورية ، فقد أطلق على نفسه اسم "أسقف الذين خارج الكنيسة"، كما تعمد أن يسمح للأساقفة بإدارة شئون الكنيسة الداخلية ، بيد أن قسطنطين سرعان ما أدرك أن ذلك أمر غير ممكن ، إذ كان الأساقفة يفدون عليه فورا من شتى إنحاء الامبراطورية لكى يحسم المنازعات الدينية التى أخذ تهدد بتعزيق وحدة الكنيسة ، فلم تكن الكنيسة قد طورت بعد نظاما من السلطة العليا التى يمكنها تحديد ملامح العقيدة ، وترك لكل أسقف أن يقرر ممثل هذه المسائل عا يتلاءم مع مصلحة أسقفيته ، وأدى هذا إلى ظهور الحاجة إلى مجلس عظيم يضم كل أساقفة الامبراطورية لمناقشة هذه المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها ، وكان مجمع نيقية الذى انعقد ٢٥٥ هو أول هذه اللقاءات العامة ، وقد رأس قسطنطين هذا المجمع وحاول أن يفرض معادلة مذهبية تخضع لها كل الفرق الدينية ونجح في ذلك مؤقتا.

كان اشتراك الغرب محدودا فى محمع نبقية ؛ لأن المشكلة الآربوسية التى كان على مجمع نبقية أن يحلها كانت مشكلة تهم الشرق وحده . فقد كان على الكنيسة فى القرون الثلاثة الأولى أن تتبنى ثقافة مختلف المناطق التى كان أتباعها يقطنون بها . وهكذا كان ثمة تمهيد لانفصال دينى ومذهبى بين الشرق والغرب ؛ إذ كان المسيحيون فى الامبراطورية الرومانية الشرقية ، التى شاعت بها اللغة اليونانية راغبين فى صياغة العقيدة وتحديد جوهرها فى مصطلحات منطقية وفلسفية (١٠).

<sup>(</sup>۱۰) الحقيقة أن هذا الاختلاف في التفسير في شنون الدين بين الشرق والغرب إغا يعود في معظمه إلى القوانين التي ميزت الشرق بستواه الحضاري وتراثه الفلسفي المستمد من الحضارات القديمة التي قامت على أرضه ومستوى سكانه الذين كان عدد كبير منهم من أهل المدن - التي قامت كثير منها في أرضاء الشرق - عن الغرب بمستواه الحضاري المتواضع حبث الطابع الريفي هو السائد ، وحيث المستوى الحضاري المتواضع عن الغرب بمساطة التفكير وسذاحته ، ومن ثم كان طبيعيا أن ينتشر المذهب الآريوسي بإطاره الملسفي في الشرق بينما انتشر مذهب أثناسيوس بإطاره العاطفي في الغرب . على أن مايهمنا هو النتائج السياسية والاجتماعية البعيدة المدى لهذا النزاع الديني الذي كان في بعض جوانبه تعبيرا عن (المترجم)

أما العالم اللاتينى فى الغرب. فقد خلا فى معظمه من المذاهب التى اختلفت حول طبيعة المسيح والتى أصابت الكنيسة الشرقية ، وبدا الأمر فى نظر المسيحيين الغربيين وكأنما يحاول رفاقهم فى الشرق أن يحددوا مالا يمكن تحديده ، أى ثالوث الأب والأبن والروح القدس . وبدلا من المشكلات الفلسفية التى كانت ذات أهمية بالغة بالنسبة للشرقيين اهتم الغربيون بمشكلات عملية تهتم بإدارة الكنيسة ، والعلاقة بين الله والانسان ، وظلت مسألة تحديد الثالوث المقدس بعيدة عن قدرة العقل الانسانى فى نظر الكنيسة الغربية اللاتينية حتى القرن الثانى عشر حين حاول أبيلار Abellard أن يقوم بذلك . أما فى الشرق ، فقد داوم قادة الكنيسة منذ القرن الرابع حتى القرن السادس دون كلل على المهمة التى حددوها لأنفسهم وهى تحليل طبيعة الرابع حتى القرن السادس دون كلل على المهمة التى حددوها لأنفسهم وهى تحليل طبيعة المسيح . وقد أدى الإصرار الشرقى على التحديد الفلسفى والمنطقى للثالوث إلى كثير من المنازعات تركزت فى مذهبين كبيرين هما الأربوسية فى القرن الرابع ، والمونوفيزيتية (مذهب الطبيعة الواحدة) فى القرن السادس .

أما الآريوسية ، التي اشتقت اسمها من آريوس Arius القس السكندري ، فقد أصرت على التمييز الشديد بين الله والمسيح ، وقد أدخلت هذه العقيدة فكرة تعدد الآلهة في المفاهيم المسيحية ، وهي الفكرة التي أخذ بها العالم اليوناني - الروماني القديم . لقد حاول آريوس ، مثلما فعل المفكرون الوثنيون ، أن يجعل هناك تمييزات ومستويات للألوهية وسرعان ما اتخذت الكنيسة الغربية موقفا معاديا للأريوسية ادراكا منها للخطر الكامن في الارتداد إلى مثل هذا الشرك . وانشقت الكنيسة الشرقية قاما بسبب المسألة الآريوسية . وبالرغم من وجود المشاعر الوطنية ، التي جعلت الموقف يتفاقم ؛ فقد تولدت المرارة عن الصراع الطويل الذي نشب بين الاسكندرية وغيرها من كبريات مدن الشرق . فلم تكن الاسكندرية مستاءة وغيورة من أسقف القسطنطينية فحسب ، بل إن المصريين أيضا لم يكونوا راضين قط عن الحكم الامبراطورى . وكانت القومية المصرية قر بموجة إحياء عظيمة في القرن الرابع ، ومن الواضح أن مذهب آريوس قام في معظمه على أرضية من الاختلافات الوطنية والفكرية . ومما زاد في حدة الصراع أن أسقف روما والامبراطور قد ساندا بطريرك القسطنطينية في موقفه أواخر القرن الرابع مما قوى رغبة المصريين في الانسلاخ عن الامبراطورية ، وعبروا عن مشاعرهم الوطنية من خلال المذهب الآريوسي في القرن الرابع ، والمذهب المونوفيزيتي في القرن السادس ، واستمر الصراع فترة تزيد على قرنين من الزمن اتسمت بالمرارة ثم انتهت بتسليم المصريين البلاد بلا مقاومة إلى الفاتحين المسلمين في القرن السابع .

أما المذهب الدوناتي فكان أكثر أهمية بالنسبة للمسيحيين ، في الكنيسة الغربية ، إذ أدى هذا المذهب إلى إندلاع النزاع بين الدوناتية والكاثوليكية وهو النزاع الذي استمر منذ القرن الرابع حتى القرن السادس عشر وتخللته فترة من الهدوء من سنة ٧٠٠ إلى ١٠٥٠ . وهذا هو النزاع الأساسي في الكنيسة الغربية . ففي القرن الرابع كان المذهب الدوناتي محدودا بإطار مكان مولده في شمال أفريقيا (الجزائر وتونس حاليا) حيث كان المجتمع القديم ذو الطابع الحربي ينقسم إلى كنائس تتبع الإيمان القويم وكنائس منشقة ، وقد اشتق المذهب الدوناتي اسمه من الأسقف دوناتوس Bonatus كان أحد مؤسسيه ، وكان هذا المذهب هو إحدى النتائج غير المباشرة لاضطهادات دقلدبانوس . فقد كان حاكم ولاية أفريقيا متساهلا تمام ، إذ كان يطلب من المسيحيين مجرد التنصل الرمزي من دينهم بتسليم كتبهم المقدسة له ، وركن يطلب من المسيحيين مجرد التصرف . ولكن حينما انحسرت موجة الاضطهادات وجدوا أنفسهم متهمين بالخيانة من قبل جماعة من المتعصبين الذين كان معظمهم من أبناء الطبقات الفقيرة ، والذين طلبوا أن تقتصر عضوية الكنيسة على القديسين الأبطال الذين لم يخونوا دينهم على أي وجه .

وزعم المتزمتون أن أولئك الخونة خسروا رحمة الرب ، ولم يعودوا مسيحيين ، كما طلبوا أن تتم الأسرار المقدسة على أيدى قساوسة طاهرى الأرواح ، واعتبروا أن الاسرار التى تتم على أيدى قساوسة غير جديرين بذلك تعتبر باطلة ، أما الأغلبية الكاثوليكية فقد ظلت على اعتقادها بأن صحة الأسرار المقدسة تتوقف على منصب القسيس وليس على صفاته الشخصية. وكان هذا الأمر هو نقطة الخلاف - كنيسة من القديسين في مواجهة كنيسة كاثوليكية لكل العالم - وعند نهاية القرن الرابع سخر القديس أوغسطين عمالدوناتيين وهو أحد آباء الكنيسة الكبار ومن أبناء شمال أفريقيا - كل علمه وفصاحته ضد الدوناتيين مناصرا الموقف الكاثوليكي ، ولكن لا مجادلات الكاثوليك ، ولا الاضطهادات التي مارسها الامبراطور الأرثوذكسي استطاعت أن تقضى قاما على الدوناتيين ، إذ صار هؤلاء يشكلون كنيسة سرية ولكنهم لم يختفوا إلا بعد الفتح الاسلامي في القرن السابع . وقد ظهرت الدوناتية من جديد في الغرب في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ، وكان اختفاؤها من على المسرح الديني المسيحي لعدة قرون قد ساعد الكنيسة الكاثوليكية على تاكيد زعامتها لأوربا في العصور الوسطى الباكرة وهي المهمة التي كانت الكاثوليكية لاتستطيع القيام بها لو أنها انساقت وراء المثل التي يطرحها المذهب الدوناتي ولم تجتذب الناس أجمعين إلى وغاول أن قدينهم.

وفي العصور الوسطى العالية ، طلب الرجال المتعلمون من أصحاب الوعي الأخلاقي بين العلمانيين أن يكون الأكليروس في مستوى أخلاقي أكثر سموا، منتهجين بذلك خطى أصحاب المذهب الدوناتي . وإذ لم يكونوا راضين بهذا الشأن ، فقد أنكر بعض المتعصبين الغلاة من بينهم التمييز بين العلمانيين ورجال الأكليروس. وبرزت إلى الوجود نظريات هرطقية في أنحاء متفرقة من أوربا الغربية ترجع في أصولها إلى المذهب الدوناتي ، وقد حاربت الكنيسة الهرطقات بكل الوسائل المتاحة ، ذلك أن الهرطقات كانت تضرب الأساس الذي قامت عليه الكاثوليكية ، بيد أن الكاثوليكية لم تتمكن أبدا من أقتلاع الدوناتية من جذورها عاما ، وبمجيء القرن السادس عشر شعر كثيرون أن المذهب الدوناتي كان سليما في موقفد . فقد أظهرت حركة الاصلاح الديني - وفقا للمفهوم البروتستانتي - تراثها الدوناتي : فلكي تكون عضوا في الكنيسة بحق ينبغي عليك أن تكون قد مررت بتجربة اعتناق العقيدة، كما يتعين عليك أن تكون على اقتناع تام بقبول نعمة الايان . وكانت المشكلة التي واجهتها الكنيسة الكاثوليكية تتمثل في استيعابها للمجتمع ، وفي أنه بقدر ما كان يحتمل أن يتحضر المجتمع ويتطور من خلال ارتباطه بالكنيسية ، كان من المحتمل أيضا أن تتدهور الكنيسة بتأثير هذا المجتمع . وكان يمكن التقليل من هذه الأخطار لو أن المسيحية ظلت ديانة الصفوة ، كما كان يمكن تحقيق المثل الدوناتية عن كنيسة القديسين . إلا أن مجتمعا مسيحيا يقتصر على القديسين لم يكن ليستطيع أن يصبح في الوقت نفسه كنيسة كاثوليكية (عالمية) تجلب الرحمة والنعمة لبنى الانسان جميعا ، ولم يكن مكنا على الاطلاق التوفيق بين الكاثوليكية والدوناتية ، واحتار قسطنطين بسبب النزاع المذهبي حول المذهب الدوناتي . وكان من الضروري ، ومن المحتم ، أن تفشل محاولاته لإقرار السلم بين الطائفتين .

كان قسطنطين يستشير صديقه ومؤرخ قصة حياته أيوزيبيوس أسقف قيصرية بفلسطين فيما يتعلق بتعامله مع الكنيسة ، ويعتبر كتاب أيوزيبيوس "حياة قسطنطين" واحدا من أهم الأعمال الأدبية في العصور الوسطى . فهو يضع غوذجا لحياة مثالية لأحد ملوك العصور الوسطى. كان ملوك العصور الوسطى رجالا برابرة متوحشين حتى أواخر القرن الحادى عشر . وعلى أية حال فإن قصص حياة أولئك الرجال كتبها الوزراء الذين كانوا من رجال الكنيسة والذين كانوا يرغبون في تصوير سادتهم في صورة أصحاب الفضائل النبيلة الذين اختارهم الرب لمناصبهم ، كما صوروهم على أنهم أصدقاء عظماء للكنيسة يتمتعون بالنعمة ويتسمون بالرحمة . فإن جريجورى التورى (القرن السادس) في كتابه "تاريخ الفرنجة" يقدم لنا حياة كلوفيس كلوفيس خياة قسطنطين ، بل إن

كلوفيس قد سمى "قسطنطين الثانى". وفى أواخر القرن العاشر كتب قس فرنسى اسمه دودو Dudo سلسلة تراجم لدوقات نورمانديا الأوائل ، كانت تعكس تأثيرات طريقة أيوزيبيوس وتتجلى الحرفية العظيمة فى هذه الأعمال النورماندية ؛ فقد ظهرت بعد الأحداث بحوالى ثمانين أو مائة عام ، لتسير على نهج التراث الأيوزيبى (نسبة إلى أيوزيبيوس) فى محاولة خلق ما كان يجب أن يكون ؛ لاتقرير ماحدث بالضبط ، فإن الحقائق التاريخية فى هذه السير ماتزال موضع تساؤل ، لا لأن الذين كتبوها كانوا جاهلين بالحقيقة ، ولكنهم لأنهم طرحوا ماكانوا يريدونه بمهارة فائقة .

كان الأدب التاريخي أوائل العصور الوسطى ، مثل سير القديسين Hagiography ، قائما على أساس مفهوم تقديم المثل الأعلى لاتقديم الواقع ، وقد تبع هذا النوع من التدوين التاريخي Historiography مفهوم الفلسفة الأفلاطونية عما يجب أن يكون عليه الملك أو الإمبراطور أو الأسقف . وتحفل الكتابات التاريخية في العصور الوسطى بأخبار القديسين الذين تتم المعجزات على أيديهم ، وذلك تحقيقا لمفهوم الكاتب نفسه عن القديس المثالى ، كما تقتلي ، هذه الكتابات بأخبار الملوك الذين يتوافقون ويتلامون مع النموذج المثالى للملك . واستمر هذا الالتزام الأدبى بالمثل الأعلى في كتابة التاريخ حتى القرن الحادي عشر على أقل تقدير . ولم يكن هناك مكان في أدب العصور الوسطى المبكرة للشخصية الحقيقية ذات الميزات والخصائص الفردية ! فإن احتذاء الاتجاهات التي كانت واضحة بالفعل في الكتابات الرومانية المتأخرة جعل المثل الأعلى والشخصية العامة يطردان الشخصية المتميزة الحقيقية من الرومانية المتأخرة جعل المثل الأعلى والشخصية العامة يطردان الشخصية المتميزة الحقيقية من فإن جريجوري التورى ، على سبيل المثال ، يزيح النقاب أحيانا عن كلوفيس الهمجي كما هو دون رتوش . وثمة سؤال يطرح نفسه عما إذا كان مثل هذا الخروج المؤقت عن تقاليد الكتابة التاريخية آنذاك راجعا إلى ضعف مفهوم المثل الأعلى أم أنه كان ببساطة تقليلا من حدة الصنعة الأيبية .

هكذا حاول ايوزيبيوس أن يصور قسطنطين كما يجب أن يكون ، لا كما كان بالفعل . كان قسطنطين في نظر ايوزيبيوس تحقيقا لخطوط التطور العالمي التي أرسيت حين كانت الامبراطورية الرومانية (تحت حكم أغسطس) والكنيسة تبدآن حياتهما في الوقت نفسه ، ووفقا لهذا الموضوع الذي كتبه ايوزيبيوس دخل العالم أعظم مرحلة من مراحل تاريخه بالبداية المشتركة لكل من الدبانة المسيحية والسلطة الامبراطورية الرومانية اللتين تجسدتا في شخص

قسطنطين . اعتقد ابوزيبيوس أن الامبراطورية ستضمن استمرار وبقاء المسبحية إلى الأبد ، وأن الرب لابد وأن يكافشها على ذلك بالسعادة والمجد العظيم . ولم ينحسر هذا النوع من التفاؤل إلا مع فشل الامبراطورية قرب نهاية القرن الرابع ، وتخلى التفاؤل القائم على اتحاد الامبراطورية والكنيسة عن مكانه للتشاؤم المصحوب بالتحقق من أن الامبراطورية بناء زائل في نهاية الأمر ، وأن مصير الكنيسة مستقل عن مصير باقى الامبراطورية . وكان هذا هو موضوع كتاب "مدينة الله" لأوغسطين ، فقد عاش ايوزيبيوس فى زمن بدا فيد أن أشياء عظيمة سعيدة على وشك الحدوث ، ولم تحدث هذه الأشياء . بيد أننا لانستطيع أن نلوم ايوزيبيوس على تفاؤله ، فقد كانت كل مؤشرات عصره تشير إلى عصر هذه السعادة والتقدم الذى لم يسبق له مثيل . ولم يكن ثمة شك فى أن الرب سيكافىء الامبراطورية على اعتناق المسبحية . ولم يكن تشاؤم أوغسطين أقل ارتباطا بالظروف الاجتماعية ؛ ذلك أنه حين مات المسبحية . ولم يكن تشاؤم أوغسطين أسوار مدينته الأسقفية .

وقد أساء النقاد المحدثون فهم ايوزيبيوس ؛ إذ أنهم غالبا مايزجون بد بشكل ما في مقارنة غير عادلة مع أوغسطين . فبينما كان كتاب أوربا العصور الوسطى يدينون بالكثير لأوغسطين فانهم لم يروا أن آراء ايوزيبيوس التاريخية ضحلة بالقدر الذي رأيناها نحن به . وكلما ظهر ملك يحابى الكنيسة هللوا له وأعتبروا أنه قسطنطين آخر ، وتسربت إلى الكتابات المعاصرة عن الحاكم نغمة متفائلة تقول بأن الرب سوف يكافىء الملك المسيحى التقى بالنصر والمجد ، بلا جدال ا

كانت آخر جهود قسطنطين لصالح الكنيسة هي تأسيس روما جديدة في القسطنطينية . فبالرغم من كل جهوده على مدى السنوات العشر الأولى من حكمه ظلت الأرستقراطية الرومانية على ولاتها للآلهة الوثنية القديمة ، وحتى أواخر القرن الرابع لم تكن غالبية الطبقة الحاكمة القديمة في المدينة الحالدة قد تحولت إلى المسيحية . ولم يكن قسطنطين يشعر أنه قوى بالقدر الذي يكفي لإجبار الارستقراطية القديمة على الدخول في حظيرة الكنيسة ؛ ولكنه كان يأمل في التقليل من شأن روما في العالم رتدمير مكانة الوثنية الأرستقراطية وتأثيرها ، واستمرت الارستقراطية الرومانية في التمتع بالثروة والسلطان في الغرب وفي روما على وجه واستمرت الارستقراطية الرومانية في التمتع بالثروة والسلطان في الغرب وفي دوما على وجه المسعوس. وبيناء القسطنطينية جسد قسطنطين عاصمة امبراطورية جديدة حيث تتفرق المسيحية تفوقا لايقبل التحدي ، ويحكى ايوزيبيوس عن الحلم المعجزة الذي دفع بقسطنطين إلى بناء عاصمة جديدة في بلدة بيزنطة الاغريقية القديمة على ضفاف البسفور ، حيث تتمتع بوقع حصين يحفظها من الهجرم بفضل مراياه الاسترانيجية الفائقة .

وقد صممت القسطنطينية - العاصمة الجديدة - على غط روما بتوجيه من قسطنطين ، وملئت بالأعمال الفنية القديمة المجلوبة من مدن البحر المتوسط . بل إن قسطنطين جلب من روما جموعا من العامة أسماهم " الشعب الرومانى" لكى يضفى على المدينة الجديدة رونق وبها ، العاصمة القديمة . وعلى المدى الطويل ، ورغم جهوده وخططه العظيمة من أجل العاصمة الجديدة / فإن القسطنطينية لم تؤد إلا إلى تصعيد عملية تقسيم الامبراطورية الرومانية . فان خلق عاصمة شرقية جديدة شجع على تقسيم الامبراطورية بين حاكم شرقى وآخر غربى ، وهو ما كان دقلدبانوس قد حاوله بالفعل . وحدث عدة مرات فى القرن الرابع أن وجد امبراطوران ، وبعد عام ١٩٣٥م انفصم الجزآن اليونانى واللاتينى لعالم البحر المتوسط عن بعضهما انفصاما لم تضمهما من بعده وحدة سياسية أبدا / وبحلول القرن السادس صارت القسطنطينية يونانية أما فى لغتها وثقافتها ، فقد حولت العاصمة الجديدة شعوب شرق المتوسط بعيدا عن روما وشجعت انفصالهم المتزايد عن الغرب اللاتينى وحضارته (وكانت مجموعة قوانين جستنيان ، التى نشرت فى القرن السادس ، آخر الأعمال التى كتبت باللغة اللاتينية فى القطاع الشرقى من الامبراطورية ،

ببد أن القسطنطينية كانت على الأقل قلعة جديدة عظيمة فى الشرق ، واستطاعت أن تنقذ أوربا الغربية المسيحية أوائل العصور الوسطى بفضل كفاءتها . فقد كانت القسطنطينية ، بفضل موقعها الاستراتيجى على مفترق الطريق بين الشرق والغرب ، قادرة على التصدى لغزوات الأجناس والديانات الشرقية المختلفة ، وسد الطريق المؤدى إلى روما وأوربا الغربية أمامها . وأوضح الأمثلة على ذلك هر وقف الزحف الاسلامى عند أسوار القسطنطينية فى القرن الثامن . فبسبب الدور الذى لعبته القسطنطينية كقلعة تحمى أوربا نجت الشعوب الأوربية فى العصور الوسطى من الخضوع للسيطرة الدينية ، والسيادة العسكرية للجيوش الاسلامة .

( وعلى المدى القصير ، فإن النتائج التى نجمت عن بناء القسطنطينية لم تحقق آمال قسطنطين . لأن هيبة روما ومركزها فى العالم اللاتينى لم ينلهما أذى بسبب العاصمة الشرقية. فقد كانت القسطنطينية مجرد بديل لروما . وهنا تظل الأسئلة الحقيقية مطروحة عما إذا كان ممكنا تحويل الارستقراطية الرومانية القديمة إلى المسيحية ، وإذا ما كان تحويل روما النهائى إلى مدينة مسيحية يمكن أن يتحقق ؟ وقد تحقق هذا فعلا فى القرن التالى لموت قسطنطين على أيدى خلفائد الأباطرة المسيحيين وأساقفة روما .

## ٣- الامبراطورية الرومانية المسيحية

أثيرت مشكلة العلاقة بين الكنيسة والملكية المسيحية للمرة الأولى في القرن الرابع ، بعد اعتناق أباطرة الرومان للمسيحية ، وظلت هذه المشكلة واحدة من المشكلات المميزة في حضارة العصور الوسطى ، وليس من قبيل المبالغة أن نقول إن علاقة الدولة بالكنيسة كانت هي الموضوع السائد والمستمر في الشئون الأوربية الداخلية حتى القرن الثاني عشر .

وتكمن جذور هذه العلاقة فى الفترة السابقة على انتصار المسيحية . ففى العالم القديم كان ثمة تقارب شديد بين السلطة الملكية والسلطة الكهنوتية ، كانت سلطة الملكية ترتكز على دعامة وثيقة الصلة بالآلهة ، ومن ناحية أخرى كان رجال الكهنوت فى الغالب بمثابة قوة اجتماعية وسياسية أيضا . فمن المعلوم جيدا أن حكام بلاد النهرين ومصر كانوا مرتبطين بالآلهة ، بل إنه حتى الرومان المحدودى الأفق الذين عاشوا فى القرنين الأول والثانى بعد الميلاد ، كانوا متأثرين جزئيا بهذه التقاليد الخاصة بالملكية المقدسة ، وقد قطعت الديانات الشرقية التى تعبد الشمس والتى انتشرت فى العالم الرومانى فى القرن الثانى شوطا أبعد فى الشرقية التى أضفاها الأباطرة على هذا السبيل ، وترتب على هذا أن تطورت كشيرا فكرة القداسة التى أضفاها الأباطرة على السلطة الامبراطورية . وتجسد ذلك فى نوع من الوحدانية السياسية ، إذ كان من المعتقد آنذاك أنه يوجد اله واحد فى السماء وامبراطور واحد على الأرض نائبا للذات المقدسة وشريكا لها .

وقبل قسطنطين ، كان قادة الكنيسة يبذلون مانى وسعهم لمقاومة هذه الوحدانية السياسية لأن إلههم لم يكن هو نفسه إله الدعاة الامبراطوريين . وكان غاية مايكنهم قوله عن الملوك والأباطرة أنهم شر لابد منه ، كما كان كثيرون من المسيحيين الأوائل يعبرون عن عصيانهم للامبراطور أما سلبا أو ايجابا . ووفقا لعقيدة الكنيسة في الحياة الآخرة ، فان سلطة القوى الأرضية (الحكام ، الملوك ، الأباطرة) كانت تعتبر سلطة مؤقتة ومقيدة إلى حد كبير وستزول في يوم الحساب الأخير الذي يتوقعه المسيحيون في المستقبل القريب .

إلا أن ارتقاء أحد المسيحيين للعرش الامبراطورى حتم على الكنيسة أن تعيد النظر فى موقفها من الملكية . فطالما كان الامبراطور غير مسيحى ، ومعاديا للكنيسة فى بعض الأحيان، لم تكن الأسئلة النظرية حول العلاقات بين الكنيسة والدولة تثار إلا فيما ندر . وكان بوسع الكنيسة أن تأخذ موقفا سلبيا من الدولة دون أدنى شك أو تردد من قبل قادتها . ولكن تتويج ملك مسيحى ، كان يثير زوبعة من المشكلات الجديدة التى لم يكن من اليسير أن يجدوا لها حلا .

كانت إعادة صياغة مفهوم الكنيسة عن الملكية مسألة حتمية بسبب تدخل كل من الامبراطور والأساقفة في شئون الآخر في القرن الرابع. ذلك أن الهرطقات، والانقسامات، وطلب الأساقفة لتدخل الدولة في حياة الكنبسة من تاحية، وما أسماه بيوري J.B. Bury "ميل الأباطرة الاستبدادي للتحكم في جميع القوى الاجتماعية" من ناحية أخرى، قد خلق إتحادا وثيقا بين الكنيسة والدولة.

ومنذ عصر قسطنطين أخذ الامبراطور المسيحى يلعب دورا هاما ورائدا فى حياة الكنيسة ، وقد تحدد تاريخ كنيسة القرن الرابع فى جزء كبير منه بسياسة مختلف الأباطرة المسيحيين المتقلبة وآرائهم الدينية ، وقد رأينا بالفعل كم كان هذا واضحا فى عهد قسطنطين الذى شهد تدخل الدولة فى منازعات الكنيسة ، وتضارب الأهداف الكنسية والعلمانية ، كما شهد تعاون الامبراطور والأساقفة والعداء الشديد بينهم أيعنا ، فإن الحوادث الكثيبة ، والمثيرة للسخرية أحيانا ، فى مجرى العلاقات بين الدولة والكنيسة زمن قسطنطين تكررت مرات ومرات فى أيام خلفائه حتى نهاية القرن الرابع . ويجب علينا أن نتذكر أنه لم يمكن القضاء على الآريوسية أيام خلفائه حتى نهاية القرن الرابع . ويجب علينا أن نتذكر أنه لم يمكن القضاء على الآريوسية والفرقة الآريوسية والمجموعات الهرطقية الأخرى ، بشكل مدمر وعندف غالبا ، حتى العقد والغرير من الفرن الرابع .

وتسببت الفوضى الناشئة عن الانقسامات العنيفة فى الكنيسة حول مسائل العقيدة فى تدخل السلطة . كانت الفرق المسيحية المتنافسة فى القرن الرابع - وهى الآريوسية والارثوذكية الشرقية وما شابهها من الفرق - تولى اهتماما كبيرا للحصول على مساعدة الحكومة لإسكات معارضيها ، ومن ثم فانه مع بداية وجود الامبراطورية الرومانية المسيحية كان باستطاعه قسطنطين أن يرسى التقاليد التى جعلت من حق الامبراطور أن يقوم بحل مشكلات العقيدة ، وفقا لرأيه الخاص فى غالب الأحيان ، ولكى يدعو إلى عقد المجامع الكنسية ويرأسها ثم ينفذ قراراتها .

وأدى هذا المرقف إلى تشجيع التحول العام نحو بعث رحدانية القرن الثالث السياسية فى صيغة مسيحية ، كان قسطنطين يعتبر نفسه مبعوث العناية الإلهية لتولى المنصب الامبراطورى ، وكان ايوزيبيوس يظن أن الامبراطور تفويض إلهى على الأرض يعلو فى مكانته على الكنيسة بأسرها، وطبق أيوزيبيوس الأفكار السياسية الخاصة باللاهوت النوحيدى على الامبراطور المسموى ، وفى سياق المديح الذى أغدقه على قسطنطين حجب السلطة

الامبراطورية خلف ضبابية مقدسة ، وهنا تكمن بداية النموذج البيزنطى الذى ظهر فيما بعد (القرن السادس) عن الملك – الكاهن ، وهر النموذج الذى يجمع فيه الامبراطور حقا بين القيصر والبابا ، وما أن أهل القرن السادس حتى كان الامبراطور يوجه السياسة الكنسية وفقا لنظرية القيصرية – البابوية تلك التي تقول بأن الإمبراطور هو نائب الله على الأرض ، وأنه يتفوق في سلطته الدينية على بطريرك القسطنطينية وجميع رجال الكنيسة ، ولم تواجه هذه النظرية بأى تحد في بيزنطة حتى القرن الثامن ، وظلت دائما تعنى الاتجاه السائد في العالم المسيحي الشرقي .

وليس من الصعب أن نحدد الضرر العظيم الذي لحق بكل من الامبراطورية والكنيسة بل والحضارة الغربية ، من جراء اعتناق القادة المسيحيين لمذهب الوحدانية السياسية في القرن الرابع . ويرجع السبب الجوهري في فشل الكنيسة الكاثوليكية في الحفاظ على وحدتها في العصور الوسطى إلى أن مختلف وجهات النظر التي وجدت في الشرق والغرب كانت قائمة على أساس فعالية وجدوى المحافظة على مبادئها والمهارسات المتعلقة بعلاقة المولة بالكنيسة. خلك أن الاساقيفة اللاتين الذين لايدينون بشيء للامبراطور ، والذين سايروا القييصرية البابوية بسبب دوافع داخلية بسيطة ، بدأوا يطورون أفكارا مغايرة في العقدين الأخيرين من القرن الرابع . وعند نهاية القرن الخامس كان أسقف روما ينكر حق الامبراطور في التدخل في شنون الكنيسة المذهبية وتنظيمها . وكان النزاع الذي استمر عدة قرون نتيجة لذلك بمثابة السبب الرئيسي في الانشقاق بين الكنائس الشرقية اليونانية والكنائس الغربية اللاتينية . الاأن الغرب في القرن الثامن أخذ بشيء بشبه الفكرة الرومانية – البيزنطية عن الملكية المقدسة أوربا أن العرب وسرعان ما أصبح هذا سببا من أسباب الصراع والمنازعات التي شهدتها أوربا العصور الوسطى . هذه المذاهب الضارة القائلة بالسلطة الملكية المطلقة ، والتي لم يتم التخلص منها قاما في العالم الحديث حتى القرن العشرين ، ترجع في أصولها الأولى إلى الوحدانية السياسية ، أي نظرية الحاكم الواحد المقدس ، التي عرفها القرن الرابع .

وحتى فى بيزنطة نفسها ، فإن المزاعم المبالغ فيها والمستمدة من الوحدانية السياسية آتت نتائجها المدمرة ؛ ليس فقط لأنها أبعدت أسقف روما الذى لم يكن محكنا أن تتحقق السيادة الكاملة للامبراطور الشرقى البيزنطى دون موافقته وتأييده ، ولكن أيضا لأن المزاعم نفسها هى التى أدت مباشرة إلى فقدان أغنى الولايات الشرقية التى فتحها المسلمون فى القرن السابع . ففى القرنين الخامس والسادس جعل الامبراطور من نفسه نائبا عن الرب ورئيسا للكنيسة وبذلك وجد نفسه مضطرا إلى اضطهاد مجموعات كبيرة جدا من الهراطقة فى مصر

وسوريا مما جعلهم يتحولون من الخلاف المذهبي إلى المعارضة السياسية ويرحبون بالعرب الفاتحين باعتبارهم منقذيهم ·

وإذا كانت الآثار الطويلة المدى الناجمة عن استيعاب الفكر المسيحى لفكرة الملكية المقدسة غير ملاثمة في كثير من الأحيان ، فإنه ينبغى أن نلاحظ أن ثمة فوائد كثيرة قد تحققت من جراء قبول المسيحيين للرحدانية السياسية وتطبيقاتها . وذلك أن اعادة الامبراطورية والسلطة في القرن الرابع لم يكن محكنا بدون وجود ايديولوجية تعيد للامبراطور ولاء واخلاص عامة الجماهير في الامبراطورية ، فمن الصعب أن نرى في عصر قسطنطين أي أساس آخر لاستعادة ولاء الناس غير اضفاء صفة القداسة على المنصب الامبراطوري . كانت الوحدانية ضرورة سياسية ، كما كان ضغط الحاجة السياسية والاجتماعية هو الدافع إلى غو مذهب الملكية المسيحية المقدسة أواخر عصر الامبراطورية ، وبينما استطاعت الايديولوجية الجديدة أن تحتفظ بالولاء الشعبي في الغرب لمدة قرن من الزمان ؛ فإنها في الشرق ، الأكثر سكانا وتحضرا ، وكن للوحدانية السياسية أثرها من حيث النقد المستمر لوسائل أباطرة القرن الرابع في تركيز وكان للوحدانية السياسية أثرها من حيث النقد المستمر لوسائل أباطرة القرن الرابع في تركيز كل سلطة الدولة بأيديهم . ويكن الرد على هذا بالقول بأن هذا النظام الاستبدادي كان نظاما كل سلطة الدولة بأيديهم . ويكن الرد على هذا بالقول بأن هذا النظام الاستبدادي كان نظاما لايكن لأي قائد مسيحي أن يتعاطف معه ، بيد أنه بات واضحا خلال الجزء الأكبر من القرن الرابع أن البديل الوحيد للامبراطورية ، هو انطفاء شعلة الحضارة ، وبالنسبة لأي زعيم مسيحي كانت الامبراطورية – بكل مزاعمها الدينية المتطرفة – أفضل من الفوضي الشاملة والرب بة .

وعجىء العقدين الأخيرين من القرن الرابع ، بدأت تطرق أذهان مفكرى الغرب اللاتينى فكرة أنه من الممكن أن توجد حضارة تستمر بعد انهيار الامبراطورية ، وهو ما أدى إلى امكانية وجود موقف اكثر انتقادا للأيديولوجية الامبراطورية ، كما مهد الطريق للمقاومة التى شهدها القرن الخامس ضد القيصرية – البابوية ، بيد أنه كان بوسع الأساقفة آنذاك أن يتخذوا موقفا أكثر استقلالا لأن الأباطرة الرومان المسيحيين الذين خلفوا قسطنطين كانوا قد قضوا على أكثر أعداء الكنيسة خطورة ، أعنى الآريوسية من ناحية والفكر الوثنى في معقل الارستقراطية الرومانية من ناحية أخرى ، فضلا عن أنهم عضدوا الكنيسة وساعدوها في الوقت نفسه .

كانت إحدى المشكلات الرئيسية التى واجهت الأباطرة الرومان المسيحيين بعد موت قسطنطين هى فض النزاع الآريوسى التى تفاقست خطورته على الكنيسية ، وكان الحزب الآريوسى قويا منذ البداية بدرجة لايمكن معها أن تسحقه المجموعة الآرثوذكسية دون مساعدة

الامبراطور ، واتجه الاساقفة الارثوذكس إلى الدولة الرومانية طالبين تدخلها لصالحهم ، ولكن اعتماد الكنيسة على الامبراطور في اقرار المنازعات المذهبية ، واستئصال الهرطقات على هذا النحو ، أدى في النهاية إلى صعوبات أكثر تعقيدا ، فكيف ستكون النتائج لو أن الامبراطور نفسه أصبح متعاطفا مع الآربوسيين ؟

لقد تم تعميد قسطنطين على فراش الموت على يد أسقف آريوسى (١١) ومال أبناؤه الذين خلفوه (١٢) إلى التعاطف مع المذهب الآريوسى ، ويمجىء العقد الخامس من القرن الرابع أصبح الموقف حرجا بالنسبة للارثوذكسية فقد أخرست الدولة كل الأصوات التى ارتفعت مؤيدة لقرارات مجمع نيقية (التى أدانت الآريوسية) ومحتجة على تدخل الحاكم العلمانى فى الشئون الكنسية ، بينما كانت هناك وظائف أسقفية كبيرة عديدة خالية ، أو يشغلها الآريوسيين أو من يتعاطف معهم على الأقل ، ولم يطرأ أى تحسن على حظ الفريق الأرثوذكسى سوى فى العقد السابع من القرن الرابع ، وكان سبب ذلك ببساطة هو أن أباطرة تلك الفترة صاروا متعاطفين مع عقائدهم ومن ثم تزايد عداؤهم تدريجيا للآريوسية .

وفى مطلع العقد الثامن من القرن الرابع أدينت الآريوسية إدانة صريحة من الامبراطور الارثوذكس ثيودوسيوس الأول (الكبير) ولم تقم لها قائمة بعد هذه الادانة . وأخيراً شن هذا الامبراطور حملة عنيفة سنة ٣٨٣ وسنة ٣٨٤ للقضاء على معاقل الاريوسية فى النصف الشرقى من الامبراطورية ، وهو الجزء الذى كان يحكمه والذى كان بمثابة معقل الآريوسية ، كما أصدر المراسيم التى تحرم اجتماعات هذه الطائفة ، وكان أن شكل الناجون من الآريوسيين طوائف منعزلة لاحول لها ولا قوة فى شتى أنحاء الامبراطورية .

وهكذا استطاعت الكنيسة المسيحية في القرن الرابع أن تقضى في النهاية على المشكلة التي عكرت صفو الحياة الكنسية بشكل خطير ، بيد أنها لم تحقق ذلك إلا بإخضاع نفسها للامبراطور. وعلاوة على ذلك فإن القضاء على الآربوسية جاء متأخرا للغاية بحيث لم يمنع

<sup>(</sup>١١) أيوزيبيوس أسقف نيقوميديا .

<sup>(</sup>۱۲) هم قسطنطين الثانى ، وقسطنطيوس ، وقسطانز ، ثم توحدت الامبراطورية فى عهد قسطنطيوس بعد موت قسطنطين الثانى وصقتل قسطانز ، وذلك فى الفترة من ٣٥٣ – ٣٦١ التى شهدت تفوق المذهب الآريوسى.

انتشار المذهب الآريوسي بين الشعوب الجرمانية ، فقد كانت الكنيسة الآريوسية أكثر نشاطا من الكاثوليكية في ارسال البعثات التبشيرية إلى ماوراء الدانوب والراين بما أدى إلى تحول الكثيرين من الملوك الجرمان في القرن التالي إلى مؤيدين للآريوسية ، وعلى حين كانت الآريوسية تخبو وتتلاشى داخل الامبراطورية نفسها قرب نهاية القرن الرابع ، ظهرت منازعات جديدة حول طبيعة المسيح في الامبراطورية الرومانية الشرقية في القرنين الخامس والسادس ، لقد كاد الامبراطور البيزنطى أن يكون على الدوام في صف الارثوذكسية تقليدا للسياسة التي سار عليها ثيودوسيوس من قبل . وكانت النتيجة أن رحبت الكنائس الشرقية المخالفة بالفاتحين المسلمين الذين طرقوا بلادهم في القرن السابع وبنفس الطريقة شجعت الكنيسة الدوناتية في شمالي أفريقيا الفتح العربي . وهكذا فان المنازعات المذهبية في القرن الرابع ألحقت ضررا جسيما بالمسيحية في سوريا ، ومصر وشمال أفريقيا ؛ فمنذ وقفت الدولة في أخقت ضررا جسيما بالمسيحية في سوريا ، ومصر وشمال أفريقيا ؛ فمنذ وقفت الدولة في الفاتحين المسلمين طلبا للنجدة ، وهكذا لم تستطع ارادة الامبراطور الروماني أن توفر للكنيسة الحماية من كل النتائج المترتبة على المنازعات المذهبية الكبيرة التي اندلعت في القرن الرابع .

وعلى نحو مماثل ، كان على قادة الكنيسة أن يعتمدوا على سلطة الامبراطور من أجل درء الخطر العظيم الآخر الذى هدد أمن وسلامة الكنيسة فى القرن الرابع ، وهو الخطر الذى قمل فى بقاء الوثنية ، وهنا كانت السياسة الامبراطورية أكثر نجاحا منها فى محاربة المذاهب الهرطقية.

ومن الممكن أن يساورنا الشك فى أن يكون ظهور الأباطرة المسيحيين قد أفزع العديد من مناهضى المسيحية كما أن يكون هذا هو السبب فى تشجيع الوثنيين على إعتناق الدين الجديد. وعلى الرغم من هذا فانه يجدر بنا أن نتذكر أنه حين اعتنق قسطنطين المسيحية لم يكن هناك أكثر من ١٠٪ من سكان نصف الامبراطورية الغربي يدينون بالمسيحية ، وبسبب الارستقراطية الرومانية الوثنية ، أرغم قسطنطين على بناء العاصمة المسيحية الجديدة التي عرفت باسم القسطنطينية في سنة ٣٣٠ ، وخلال القرن الرابع كان مايزال هناك أتباع غيورون للوثنية ، كما كان هناك مؤيدون نشطون لها . وحدث أكثر من مرة أن أدت مساوىء التطورات السياسية في الأمبراطورية إلى تعلق الوثنيين بالأمل في تحول جديد في الأحوال يكون في صالحهم ويغير الموقف مرة أخرى .

وقد وجدت الوثنية أخلص المدافعين عنها بين صفوف الارستقراطية الرومانية في أوساط المثقفين في ايطاليا واليونان ، إذ ظل الوثنيون يحتفظون بقوتهم وثقلهم في السناتر (مجلس الشيرخ) الروماني والوظائف المدنية حتى أواخر القرن الرابع وتزايد احترام وحماسة الطبقات العليا للوثنية التي أصبحت أكثر روحانية خلال هذا القرن ، فتحت تأثير الرواقية والأفلاطونية الجديدة طور الكثيرون من أبناء الارستقراطية الوثنية نوعا من العبادات الوحيدية ، وتخلوا عن اخلاقياتهم القديمة المتراخية ليتجهوا نحو قانون جديد أكثر جدية وحماسة ، يعيد إلى الأذهان ذكرى الارستقراطية الرومانية في أفضل أيام الجمهورية . ومن ثم فليس من المكن أن نعتبر وثنية القرن الرابع بقايا من الماضي في طريقها الى الزوال أمام تقدم المسيحية ، فضلا عن أن هذه الوثنية التوحيدية بقوتها الجديدة قد منحت الدبانة القديمة فرصة جديدة للحباة كما شكلت تهديدا خطيرا على أمن الكنيسة المسبحية في الغرب .

ولم يكن باستطاعة قادة الكنيسة أن بقضوا على هذه الوثنية المجددة القوى بمفردهم فتطلعوا إلى الأباطرة الرومان المسيحيين كى يساعدوهم فى أعمالهم التبشيرية. ومهما يكن من أمر ، فإن قسطنطين وأبنا اللذين خلفوه على العرش كانوا أميل إلى الحذر ، نظرا لقوة الرثنية بين الطبقة الارستقراطية الرومانية . وقد حال اعتلاء جوليان Julian ابن اخى قسطنطين العرش الإمبراطورى سنة ٣٦١ ، دون استمرار الجهود التى بذلها خلفاء قسطنطين لكبت الوثنية ، اذ أنه سرعان ما عمل على قلب السياسة الدينية التى اتبعها الأباطرة منذ قسطنطين رأسا على عقب .

ويعرف جوليان عموما باسم جوليان المرتد Julian the Apostate وقد تحول عن ديانته مثل قسطنطين ولكن في الاتجاه المضاد - إذ أنه تحول من المسيحية إلى الوثنية ، فبينما نشأ جوليان على الدين المسيحي ؛ كان يتذوق الأدب الروماني والفلسفة اليونانية وفي النهاية ارتد عن الديانة المسيحية إلى هذا النوع التوحيدي من الوثنية الذي سبق وصفه . وأخفى جوليان أمر ارتداده عن المسيحية طوال الفترة التي قضاها ابن عمه - ابن قسطنطين - على العرش ، بيد أنه لم يخف اعتناقه للوثنية بعد ارتقائه العرش .

وأثار جوليان المرتد اهتمام كثير من الباحثين ودارسى الأدب ، لاسيما أولئك الذين يقدرون الثقافة الكلاسيكية أكثر من تقديرهم للمسيحية. والحقيقة ، أنه رجل تشكلت شخصيته وأفكاره بفضل أحسن ما كان يمكن للثقافة الكلاسيكية أن تقدمه فى القرن الرابع ، فقد كان على قدر طيب من التعليم ودرس الفلسفة الأفلاطونية الجديدة ، كما درس النتاج الأدبى للفكر اليونانى - الرومانى وعاش على الدوام حياة واعية صارمة متقشفة ، وكان يشغله حلم كبير بإعادة الدبانة الوثنية والثقافية الكلاسيكية إلى مستوى عال جديد . ولم يجد الوسائل

الكفيلة بتحقيق هذا المفهوم الطموح ، والواقع أن جوليان لم يحقق سوى قدر ضئيل من النجاح في سبيل عرقلة انتشار المسيحية وإعادة الرثنية .

فما أن ارتقى العرش حتى بدأ يعيد بناء المعابد الرومانية القدية ويعيد إليها بهامها ، وكانت غالبية هذه المعابد قد تردّت فى هاوية الاضمحلال وسرعان ما أخذ يضطهد رجال الكنيسة المسيحيين ، ثم منعهم فى نهاية الأمر من الاشتغال بالتعليم . ولكن الشعوب غير المسيحية فى الامبراطورية كانت أكثر اهتماما بمختلف الديانات العامضة الحافلة بالأسرار منها بوثنية جوليان التى كانت فرعا ثقافيا عالى المستوى · من الناحية الفكرية · من الوثنية الرومانية ، وعندما كان الامبراطور جوليان يطيل فى دفاعه عن الديامة الوثنية والثقافية الكلاسيكية إلى حد الاملال كانت عامه الجماهير فى سائر مدن السحر المتوسط تقابله إما بالصمت المطبق أو السخرية اللاذعة ، وقبل أن يتمكن من إلحاق اى ضرر بالكنيسة المسيحية، قتل سنة ٣٦٣ أثناء قتال الفرس ، ومنذ ذلك الحين فصاعدا كان أباطرة الدولة الرومانية فى الشرق والغرب مسيحيين على الدوام (١٣٠).

على أن حكم جوليان ، بالرغم من عدم تأثيره ، قد شجع الارستقراطية الرومانية على مقارمة تقدم المسيحية بعناد وترك مشكلة الوثنية الباقية في الشطر الغربي من الامبراطورية وهي أكثر صعوبة عما كانت عليه قبل ارتداد جوليان. فقد رفض الأباطرة في العقدين السادس والسابع من القرن الرابع مساعدة الكنيسة في قمع الوثنية بالرغم من كونهم مسيحيين وانتهجوا سياسة التسامح الديني ، ولم تنجح الكنيسة في الحصول على تأييد الامبراطور في قمع بقايا الوثنية مرة أخرى إلا في العقد الثامن من هذا القرن .

(١٣) قام أحد الكتاب السريان فيما بين عامى ١٠٥-٥٣٢ ، بكتابة قصة جولبان المرتد التى تعتير واحدة من أهم الكتابات التاريخية التى خلفها لنا الأدب السريانى فى القرن السادس والقصة فى أقسام ثلاثة تتناول على التوالى قصة قسطنطين وأبنائه الثلاثة ، ثم ايوزيبيوس وما لقيم من اضطهاد فى عصر جولبان ، ويتحدث القسم الثالث عن جونيانوس الذى خلف جولبان وحكم فترة لاتزيد عن سبعة شهور عاودت فيها المسبحية انتصارها . وقد كتبت قصة جولبان المرتد على يد هذا الكانب السرياسى مغرص الاشادة بانتصار المسبحية على الوثنية وحث الوثنيين على اعتناق المسبحيه ، ومن المثير أن التأثير الكبير لهذه القصة لم يقتصر على المؤرخين السريان ، مثل ابن العبرى ، فحسب ، بل شمل المؤرحين المسلمين الأوائل أيضاً ، فقد تناول الطبرى فى الجزء الأول من تاريخه ، ورعا بكون قد قرأها فى نص معرب ، ونقلها ابن الأثير وأبو الفدا والبعقوبي والمسعودى فى "مروج الذهب" لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع انظ :

وقد رأينا بالفعل كيف انحاز ثيودوسيوس إلى جانب الأرثوذكسية وقضى على الآريوسيين كما استطاع زعماء الكنيسة أن يحصلوا على تأييده في سحق الوثنية ، واتخذ جراتبان -Gra كما استطاع زعماء الكنيسة أن يحصلوا على تأييده في سحق الوثنية ، واتخذ جراتبان - 400 tian (٣٨٣-٣٧٥) امبراطور الغرب خطوات هامة على نفس الطريق ، إذ فصل الوثنية عن الدولة الرومانية . فقد استبعد أخيراً لقب " الكاهن الأعظم Pontifex Maximus الوثني من قائمة ألقاب الامبراطور ، كما أزال جراتيان مذبح النصر الذي ظل قرون عديدة يرمز إلى الرابطة التي تجمع بين الدولة والآلهة من قاعة السناتو في روما ، وحرم كهنة الديانة القديمة من الاعانة المالية التي كانوا يتلقونها من الدولة ، وبهذه الطريقة تحررت اجتماعات السناتو ، والهيبة الامبراطورية من أي اتصال رسمي بالديانة التقليدية القديمة .

كانت إزالة جراتيان لمذبح النصر هي المناسبة التي تمت فيها المناظرة الكبيرة بين سيماخوس Am- Symmachus زعيم الارستقراطية الوثنية ، وأقدر رجال الكنيسة في إيطاليا إمبروز -hrose brose أسقف ميلانو (القديس أمبروز) (١٤١) وكانت نتائج المناظرة باهرة ومؤسفة في الوقت نفسه بالنظر إلى مانتج عنها من مساوي عني تاريخ حرية الفكر ، فقد كان سيماخوس مثالا للمفكر الحر بكل محاسنه ومساوئه ؛ كان متسامحا كريا ، بيد أنه كان ضعيفا سليم الطوية ، إذ كان من رأى هذا الروماني الفاضل أن ثمة طرقا كثيرة تقود إلى الله – فلماذا لاتترك روما القديمة التي في ظلها ازدهرت الدولة الرومانية لتعيش في سلام ؟ إلا أن أمبروز كان هو الرجل الصلب الذي يعلم أنه يمتلك الحقيقة ، فقد كانت المسيحية هي الدبانة الحقيقية الوحيدة في رأيه، ولذا يجب تدمير كل الدبانات الأخرى . وسوف يبني القارى، اليوم حكمه في هذا الشأن

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١٤) القديس أمبروز (٣٤٠-٣٩٧) ولد في مدينة تريف Treves شمال وسط غالة لأبوين من أسرة نبيلة عربقة في المسيحية ، وكانت تريف التي اتخذها عدد من الأباطرة على التوالي مركزا لاقامتهم بسبب غارات البرابرة ، مركزا حضارياً بضارع روما نفسها حبث وجدت بها المدارس والمكتبات ، كما قصدها المشاهير من المدارسين ورجال العلم . ورغم أنه بدأ حياته في المجال السياسي حبث تولى عدة مناصب عامة ، إلا أنه اختير أسقفا لميلانو سنة ٣٧٤ بحض الصدفة ، وإذ لم تكن لديه أية اهتمامات لاهوتية حتى ذلك الحين فقد كرس نفسه للدراسات الدينية وأحرز نجاحاً كبيرا في هذا المجال حتى وصف بأنه "خادم جبد للصالح العام" Usus المتحوذ على احترام الأباطرة . لمزيد من المعلومات عن هذا الرجل انظر :

L.K. Rand: Founders of the Middle Ages (Rover, New York, 1957), pp. 69-101.

وعن مؤلفاته وموقفه الحازم من الامبراطور ثيودوسيوس انظر: على الغمراوي ، المدخل ، ص ٥٧ ومابعدها .

وفقا لمشاعره الشخصية ، وهناك حقيقتان على كل حال هما : أن الرجال الأشداء الذين يتلكون الحقيقة عادة مايتفوقون على المفكر الحر المتسامح الذي لايستطيع أن يصل بفلسفته الخاصة إلى حد القضاء على خصمه في الوقت الذي يفعل خصمه كل ما في وسعه للقضاء عليه ، ثانيا أننا سوف نلاحظ أن الفكرة الشمولية الحديثة عن الحرية – بعنى أن الحرية لاتوجد سوى لطاعة الدولة – هي الصياغة العلمانية لمذهب أمبروز المستمد من رأى القديس بولس القائل بأن الحرية الحقيقية هي طاعة الحقيقة المتمثلة في يسوع المسيح . فهل هي شطحة بعيدة أن نرى سر جاذبية الفلسفات الشمولية الحديثة كامنا في حقيقة كونها هرطقات مسيحية؟ إن هذا القول ، لا يعنى بأى حال ، أن المسيحية مسئولة بأية طريقة عن هذه الهرطقات ؛ وإنما يعنى أن المسيحية لا يمكن أبدا أن تتعايش أو تتوام مع هذه الهرطقات .

كان الوقت في صالح أمبروز ، ولم يكن في صالح سيماخوس ، وأيا كانت جدوى هذه المناقشات فإنها كانت موجهة لاقناع الامبراطور الرومانى ، الذى انحاز قاما – في شخص ثيودوسيوس الأول – إلى جانب أسقف ميلانو ، فقد ذهب ثيودوسيوس – الذى كان قد قضى على أعداء الأرثوذوكية داخل الكنيسة فعلا – إلى مدى أبعد مما ذهب إليه جراتيان في محاربة الوثنية ، وعمل على تدمير أعداء الارثوذوكسية خارج الكنيسة أيضا ، ففي عام معاربة ان أحكم السيطرة على الامبراطورية بأسرها ، أصدر تحريا رسميا للوثنية ، يقضى بمنع أي شخص في أي مكان ، حتى ولو كان خاصا ، من محارسة شعائر الديانة القديمة .

وأدت خطورة هذا التشريع المزعج إلى رد فعل خطير . إذ أن فلول الارستقراطية الوثنية الرومانية قاتلت قتالا يائسا في سبيل المحافظة على ديانة الدولة الرومانية القديمة. وتجمعت هذه الارستقراطية في النهاية حول قائد وعد بإعادة الوثنية إلى سابق مكانتها إذا مالجح في الاستيلاء على السلطة ، ونجح هذا المغتصب ، بطل الوثنية الأخيرة ، في السيطرة على روما فترة من الوقت ، ولكنه لقى هزيمة ساحقة على يدى ثيودوسيوس سنة ٣٩٤ ، وفي هذه المعركة هلك معظم المسئولين عن الحركة الوثنية المضادة .

وهكذا فإن انتصار ثيودوسيوس يعتبر مؤشرا على الهزيمة النهائية للوثنية ، وبعد موت ثيودوسيوس في سنة ٣٩٥ بعد انتصاره العسكري مباشرة ، أصدر إبناه اللذان خلفاه في حكم الشرق والغرب مزيدا من القوانين ضد الوثنية (١٥١) فصدرت أوامر بتدمير كل المعابد والهياكل

<sup>(</sup>١٥) هما أركاديوس في الشرق ، وهونريوس في الغرب، كما أن أركاديوس (٣٩٥–٤٠٨م) أصدر مرسوما بنحطيم المعابد الوثنية واستخدام احجارها في منشآت عامة . (الترجم)

المقدسة للآلهة اليونانية - الرومانية القديمة ، ولم يعد مسموحا بحرية العبادة في الامبراطورية الرومانية ، وصارت المسيحية هي الديانة الشرعية الرحيدة في الامبراطورية منذ ذلك الحين .

وهكذا تمتعت الكنيسة وحدها بالامتيازات المادية والمعنوية بعد عام ٣٩٤م. وهي الامتيازات التي كان قسطنطين قد أسبغها على الأكليروس الكاثوليكي ، لكى يضعهم على قدم المساواة مع الكهنة الوثنيين ، ومن خلال الانعامات الجديدة التي تلقتها الكنيسة من الأباطرة الأرثوذكس أواخر القرن الرابع ، تمتعت الكنيسة بعدد كبير من الامتيازات القانونية والمالية التي رفعتها فوق القانون العام في الامبراطورية وجعلت منها دولة داخل الدولة. فمنذ عهد قسطنطين تمتع أفراد الاكليروس المسيحي بالاعفاء من الضرائب المفروضة على سائر المواطنين وفي العقدين الأخيرين من القرن الرابع ذهب الأباطرة الأرثوذكس خطوات أبعد في طريق الاعفاءات المالية للكنيسة وسمح الأباطرة لملتزمي الضرائب في المدن بترك الخدمة وأعفوهم من كل الالتزامات الضريبية المفروضة على بورجوازية المدن ، لكي يدخلوا في عداد الاكليروس ، حيث لاتكون عليهم أية التزامات مالية تجاه الدولة. وبهذا يكون الأباطرة الأرثونوكس في أواخر القرن الرابع قد ساعدوا على انهيار النظام الضريبي الذي أقامه دقلديانوس وقسطنطين من أجل تقوية صفوف الاكليروس .

وأضيفت إلى الامتيازات المالية التى تمتع بها رجال الكنيسة امتيازات قضائية. فقد سمح بأن يكون للكنيسة محاكمها الخاصة وبأن تطور قانونها الخاص وهر القانون الكنسى. واستطاع الاساقفة بطريق غير مباشر أن يخففوا من الأحكام التى أصدرتها المحاكم العادية فى الامبراطورية ، لدرجة أن تخلت الدولة الرومانية قاما عن سلطتها القضائية على الكنيسة المسيحية. وهكذا جعل الأباطرة الرومان المسيحيون فى القرن الرابع – وثيودوسيوس الأول على وجد الخصوص – من الكنيسة كيانا مستقلا قام الاستقلال عن سلطان الدولة الرومانية القضائى .

ومع بداية القرن الخامس كان الأباطرة الرومان المسيحيون في الغرب قد حرروا الكنيسة من تفككها المذهبي ، وسحقوا أعداءها الوثنيين ، ومنحوها الامتيازات الواسعة التي جعلت منها دولة داخل الدولة. ومن الممكن أن نجادل بأنه بتحرير الكنيسة من سلطان الدولة التشريعي قدوض ثيرودوسيوس والأباطرة المسيحيون الآخرون صرح النظام الاستبدادي الذي شاده دقلديانوس وقسطنطين، والذي حفظ الامبراطورية في القرن الرابع ، وبالتالي يمكن القول بأن السياسة التي انتهجها الأباطرة الأرثوذوكس تجاه الكنيسة كانت سياسة انتحارية بالنظر إلى تأثيراتها على الدولة الرومانية .

ومهما يكن من أمر فإنه على المدى الطويل كانت سياسة أباطرة القرن الرابع المسبحيين تجاه الكنيسة من عوامل بقاء الحضارة الغربية . لأن الامبراطورية الرومانية فى الغرب قد وهنت وضعفت بالفعل قبل مقدم الشعوب الجرمانية الغازية . وبطلوع شمس العقد الرابع من القرن الخامس لم يكن للامبراطورية الروماني فى الغرب أى نفوذ خارج إيطاليا ، وبدأت الممالك الجرمانية تظهر فى غرب أوربا . وفى العقد السابع من القرن الخامس ، لم يعد يوجد بإيطاليا حاكم يحمل لقب " الامبراطور الروماني" الضخم الفارغ من أى معنى ، ولو لم يتحد أباطرة القرن الرابع المسبحيون مع الكنيسة ويقوموا بحمايتها ومؤازرتها إلى المدى الذي جعلها دولة داخل الدولة ، لما أصبحت الكنيسة قوية بالقدر الكافي للوقوف فى مواجهة الغزوات الجرمانية فى القرن الخامس . فبفضل الأباطرة الرومان المسبحيين ، كانت الكنيسة فى القرن الخامس ما تزال قوية بالقدر الذى يكفى لأن تبدأ فى تنصير الشعوب الجرمانية ، وتلقينهم الحضارة المسبحية اللاتينية ، ولو لم تكن هذه القوة قد بنيت فى القرن الرابع ، لكان من المحتمل أن تستسلم أوربا للبريرية الشاملة ، والظلام الحضارى الذى ساد أوائل العصور الوسطى ، فقد تستسلم أوربا للبريرية الشاملة ، والظلام الحضارى الذى ساد أوائل العصور الوسطى ، فقد أقامت الامبراطورية الرومانية المسبحية سلطة الكنيسة المسبحية فى القرن الرابع ، وجاء الآن دور الكنيسة لكى تحل محل الدولة الرومانية .

كان الأباطرة الذى خلفوا ثيودوسيوس رجالا تنقصهم الكفاءة . فقد حرص ثيودوسيوس على مسالمة الجرمان ولكن ولديه (أركاديوس وهنريوس) ناصباهم العداء ، وفى سنة ٤٠٦ على مسالمة الجرمان ولكن ولديه (أركاديوس وهنريوس) ناصباهم العداء ، وفى سنة كانت انهارت حدود الراين واندفعت قبائل عديدة إلى داخل الامبراطورية. ومن الناحية الرسمية كانت هناك امبراطورية غربية حتى سنة ٤٧٦ بيد أن الأباطرة الأواخر لم يكن لهم أى تأثير على مجرى الأحداث ، بل إنهم هجروا روما إلى رافنا Ravenna فى أوائل القرن الخامس ، مما ترك المدينة الخالدة مفتوحة أمام الغزاة ، وظهر أسقف روما كقائد وزعيم علاً مكان الامبراطور الغائب.

وبينما كانت الامبراطورية الرومانية تتدهور في القرن الخامس. بدأ اهتمام الناس يتحول رويدا رويدا تجاه المؤسسة الوحيدة التي كان يمكنها أن توفر قدرا من الوحدة وتتولى الزعامة في مجالى التعليم والدين ؛ أي أسقفية روما حيث الزعيم المعترف به للكنيسة المسيحية في الغرب.

كان أول البابوات الذين قاموا بالدور الأعظم في الحضارة الغربية - هو ليو الأول Leo I كان أول البابوات القرن الرابع (٤٦١-٤٤٠) الذي يعرف عادة باسم "القديس ليو العظيم" فقد كان بابوات القرن الرابع

وأوائل الخامس رجالا ضعفاء غير طموحين لم يفيدوا شيئا من هيبة ومكانة المنصب الذى يشغلونه . فعلى سبيل المثال ، طلب قسطنطين من أسقف روما أن يحل المشكلة الدوناتية ، ولكن البابا فشل فى التصرف وخسر بذلك فرصة هائلة لتأكيد السلطة البابوية . وينبغى علينا ألا نفكر فى البابا (وهو الاسم الذى صار يطلق على أسقف روما) فى أوائل العصور الوسطى على ضرء المكانة التى أحرزتها البابوية خلال العصور الوسطى العليا ، ذلك أن البابوية لم تصبح قادرة على البدء فى إحراز مكانتها الضخمة سوى فى النصف الأخير من القرن الحادى عشر ، وهى المكانة التى أمنتها فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ، وذلك بعد فترة طويلة مؤلمة تعرضت فيها للكثير من تقلبات الأحوال وحركات التقهقر والتخلف. وكان ليو الأول هو الذى صاغ فى وضوح المذهب الذى استطاعت البابوية أن تقيم على أساسه مزاعمها فى الصلاحيات وهى المزاعم التى اقتربت من تحقيقها فى العصور الوسطى العليا ، ومن ثم يمكن القول بأن القديس ليو هو مبتدع نظرية بابوية العصور الوسطى .

ولد القديس ليو أواخر القرن الرابع ، وانتخب أسقفا لروما سنة ١٤٠٠ . وكان ينتمى لعائلة ارستقراطية رومانية عريقة ، عا يوضح أن الكنيسة كانت قد بدأت تجتذب عددا من أبناء الطبقة الحاكمة القديمة فى روما لتولى زمام القيادة فيها . وكان نشاط ليو هو أكثر عناصر شخصيته فعالية ، وهى ميزة اتسم بها كل بابوات العصور الوسطى العظام . إذ عمل بلا كلل على رفع المستوى التعليمي والأخلاقي لرجال الكنيسة في الغرب ، وتحسين خدمة القداس الكنسي ، كما لعب دورا رائدا في المنازعات المذهبية التي نشبت في عصره ، ففي مجمع خلقدونية الذي انعقد سنة ١٥١ تقبلت الكنيسة اليونانية التفسير الذي قدمه ليو للثالوث المقدس ، كما أنه بذل الكثير في سبيل تحسين القانون الكنسي .

وقد خرج ليو مرتين من روما سنة ٤٥٦ وسنة ٤٥٥ - وهو واع لانهيار الامبراطورية الرومانية الوشيك الحدوث - لمفاوضة ملوك الجرمان الذين غزوا إيطاليا وأقنعهم بترك مدينة روما. وفي المرة الأولى ، على الأقل ، أي أثناء مفاوضته مع الهون Huns ، كللت جهوده بالنجاح . بيد أنه كان أقل نجاحا سنة ٤٤٥م أثناء تعامله مع الوندال Vandal . ولكن الأمر لايخلو من دلالة هامة حين يقوم أسقف روما بدور المدافع عن المدينة الخالدة بدلا من الامبراطورية الروماني . ولم يستطع ليو ، سليل الارستقراطية الرومانية ، أن يقتنع بنهاية الامبراطورية بالرغم من وجود عدة مؤشرات في أيامه توضع أن السلطة الامبراطورية كانت تتزلق في طريق

الزوال ؛ إلا أن البابا عمل على جعل الأسقفية الرومانية خليفة للامبراطورية الرومانية في الغرب .

وتمهد السبيل لنقل زعامة الغرب من الدولة الرومانية إلى أساقفة روما ، لا بفضل نشاطات ليو فحسب ، ولكن بفضل النجاح الذى زكى به مزاعم الأسقفية الرومانية بشأن التفوق النظرى داخل الكنيسة المسيحية بوجه عام ، وسادت هذه المزاعم فى أوربا إبان جميع تقلبات الأحوال التى مرت بالبابوية أوائل العصور الوسطى وشكلت تحديا مباشرا لمزاعم الامبراطور البيزنطى ·

وقد قامت المزاعم التى أوجدها سان ليو حول أسبقية أسقف روما فى الكنيسة على أساس مايعرف باسم الملهب البطرسى ، وعكن إرجاع هذا المذهب فى إصوله إلى القرن الثانى ، ويجد الكاثوليك أصوله طبعا فى العهد الجديد ، بيد أن سان ليو كان أول من عبر عنه تعبيرا كاملا قويا ، ويقوم المذهب البطرسى على أساس كلمات المسيح وهو يخاطب حوارييه فى إنجيل متى (١٦ : ١٥ – ١٩) "قال لهم ، وأنتم من تقولون أنى أنا ، فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحى ، فأجاب يسوع وقال له طوبى لك ياسمعان بن يونا ، أن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبى الذى فى السموات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابنى كنيستى وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات ، فكل ماتربطه على الأرض يكون مربوطة فى السماء" وكل ماتحله على الأرض يكون محلولاً فى السماء" .

وتختلف تفسيرات هذا النص المقدس اختلافا كبيرا بقدر ما كننا أن نتصور ، فإن وجهة النظر البروتستانتية العامة تقول بأن المسيح كان يخاطب كل الحواريين في شخص قائدهم بطرس ، ومن ثم فإن كل الأساقفة – أو كل ممثلي المسيح – يتمتعون بهذه القوة التي منحها لهم الرب في الربط والحل ، وكان ليو العظيم هو الذي أرسى أسس وجهة النظر الكاثوليكية التي لقيت القبول بفضل الرواية القائلة بأن بطرس كان هو أول أساقفة روما وأنه استشهد فيها ، وتتجه الأبحاث الأثرية الحديثة إلى محاولة البرهنة على هذه الرواية من الناحية التاريخية .

ويزعم المذهب البطرسى الذى نادى به ليو أن المسيح قصد أن يكون بطرس وكل من يخلفه فى كرسيه رئيسا للكنيسة بأسرها ، فهر الصخرة أو الأساس الذى قامت عليه الكنيسة ، ولذا يجب أن يتمتع بسلطان مطلق على العقيدة والأخلاق بوصفه نائب المسيح على الأرض ، وهكذا يكون أسقف روما هو الوحيد الذى يمتلك مفاتيح ملكوت السموات وهو وحده نائب المسيح على الأرض ، وهو الراعى الأول لشعب المسيح . ولم يلق هذا الرأى أى قبول من جانب الأساقفة

الشرقيين . والواقع أن مسيحيى شمال أفريقيا اللاتين قد أنكروه فى القرن الثالث . وفى أيام ليو تقبلت الكنيسة اللاتينية النظرية البطرسية وسلمت بها ، ولم يشر سؤال حول هذا الموضوع حتى القرن الثانى عشر . ولكن بينما اعترف أساقفة الشطر الغربي من الامبراطورية بجزاعم ليو حول المذهب البطرسي ، ظلت السلطة الفعالة للبابا قاصرة على إيطاليا ، إذ كانت كل من فرنسا وأسبانيا تهتم بأمر نفسها . وحين حاول البابا أن يمد نفوذه على هذه المناطق فى القرون التالية ليجعل من نفسه رئيسا حقيقيا للكنبسة الغربية ، ثارت مشكلات كثيرة . وكان مقدراً لمحاولة تحويل المذهب البطرسي إلى حقيقة واقعة أن تكون الموضوع الرئيسي في تاريخ بابوية العصور الوسطى .

وعلى الرغم من هذا فمن الأهمية بمكان ، بالنسبة للحضارة الوسيطة ، أن اعترفت كنائس الغرب جميعا ، فى أيام ليو ، بالمذهب البطرسى . وخلال جميع المتاعب التى وجدت الكنيسة نفسها فى غمارها ، كان المذهب البطرسى الذى أرسى قواعده القديس ليو ، بمثابة المثل الأعلى الذى يحفز البابوية إلى فرض وصايتها واشرافها الفعلى على الكنيسة الغربية . ووجدت الكنيسة الرومانية فى النظرية البطرسية مثلا أعلى يدعوها لأن تحل محل الامبراطورية المتداعية فى الغرب كمؤسسة تتركز حولها الحنارة الغربية ، وبفضل القديس ليو صارت البابوية مؤسسة مستقرة وثابتة بحيث لم تستطع التغييرات العظيمة التى حدثت أوائل العصور الوسطى أن تقلل من فعاليتها أو تنال من مكانتها وتقضى على هيبتها . وبغضل أعمال القديس لبو وجدت الامبراطورية الرومانية خليفة لها فى شخص البابا الروماني باعتباره القوة التى تلم شمل الغرب الأوربى .

وفى الختام فإننا نستطيع أن نرجع القهقرى ، عبر الفترة مابين موت قسطنطين ونهاية بابوية لير العظيم ، لنرى أن الأباطرة الرومان المسيحيين أرسوا الأسس التى قامت عليها سلطة البابوية فى العصور الوسطى . وخلال القرن الرابع كان أساقفة روما سلسلة من الرجال الضعفاء الذى ينقصهم الطموح فلم يفيدوا إلا قليلا من تراثهم الكببر ومن قوة منصبهم العظيمة . ومن حسن الحظ أن الأباطرة هم الذين قاموا بأعمال البابوات نيابة عنهم ، فقد سحقوا الوثنية وحولوا روما إلى مدينة مسمحية - وهو ما فشل قسطنطين فى تحقيقه - وهو ما كان البابوات سيعجزون عن تحقيقه اعتمادا على جهودهم الذاتية ، لقد قام الأباطرة بالقضاء على الهرطقات وأكدوا الوحدة المذهبية للكنيسة الغربية ، كما حققوا للكنيسة مكاسب مادية ضخمة أغدقوا عليها الامتيازات الكثيرة .

ثم سقطت الامبراطورية الرومانية في منتصف القرن الخامس ، وكل ماكان ضروريا ومطلوبا هو الشخصية العظيمة للجلوس على عرش بطرس ، لقد كان المطلوب رجلا ذا فكر جرى ونشاط جم ، وكان القديس ليو هو الرجل المناسب لتولى زعامة الكنيسة الغربية بدلا من الامبراطورية وبفضل أعمال الأباطرة المسيحيين تم إرساء قواعد السلطة البابوية ، صحيح أن الأمر استغرق خمسة قرون أخرى حتى يكتمل البنيان ، ولكن القديس ليو حدد للبابوية مهمتها أنذاك ، ومن خلال المكاسب المادية التي حصلت عليها البابوية من الأباطرة المسيحيين ، ومن خلال الايديولوجية البطرسية التي قدمها سان ليو ، كان من الممكن حينذاك أن يبدأ بناء السلطة البابوية في كنيسة العصور الوسطى .

## الفصل الثالث بناء المسيحية اللاتينية

## ١- أثينا وأورشليم

إن توافق قادة الكنيسة المسيحية في الامبراطورية الرومانية المتأخرة مع الثقافة الكلاسيكية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتاريخ الثقافة الغربية . فقد غثلت نتيجة ذلك في تبنى النظام التعليمي الذي وضعته الكنيسة في أوربا العصور الوسطى لشطر كبير من الادب الكلاسيكي والفلسفة ، كما صار الشطر الأهم من نتاج الفكر اليوناني - الروماني محورا تتركز حوله الثقافة اللاتينية المسيحية . وقد هلل كل الكتاب المحدثين تقريبا لما قامت به المسيحية من تطويع للثقافة الكلاسيكية ؛ بل إنهم صوروا ذلك على أنه تطور حتمى .

والواضح فعلا ، أن قادة الفكر في الكنيسة ، منذ القرن الثاني على الأقل - إن لم يكن منذ عهد القديس بولس نفسه - تلقوا تعليما كلاسبكيا رفيعا ، ومن ثم يمكن القول بأن أولئك منذ عهد القديس بولس نفسه - تلقوا تعليم الذي تلقوه بحيث جلبوا معهم آداب الثقافة العلما ، كانوا محدودين داخل إطار التعليم الذي تلقوه بحيث جلبوا معهم آداب الثقافة اليونانية - الرومانية وفلسفتها ، وبحيث طبعوا المسبحية اللاتينية بطابع الاتجاهات الجوهرية في الفكر الكلاسبكي . بيد أن هذا التحول الثقافي الحاسم كان ضروريا . ولو كانت هناك محاولة لمقاومة هذا الاتجاه ، لما كان ذلك في صالح التعليم المسبحي . ومع ذلك فقد انتقد الاتجاه إلى تبنى الثقافة الكلاسبكية واحد من أعظم المفكرين في عصور الكنيسة المبكرة ، وهو المفكر المسبحي ترتوليان Terutilian الذي عاش في شمال أفريقيا على مفترق القرنين الثاني والثالث (۱).

وفى الامبراطورية الرومانية ، كانت أكثر أجنحة الكنيسة اللاتينية تمسكا بتقاليد المسيحية الأولى موجودة فى المدن الكبيرة الغنية فيما يعرف الآن بالجزائر وتونس . وربا كان هناك شىء ما فى البيئة فى شمال افريقيا هو الذى مكن لنزعة التعصب ؛ ذلك أنه كان هناك اتجاه مماثل

<sup>(</sup>١) ولد ترتوليان حوالي سنة ١٦٠ بقرطاجة ، أو بالقرب منها ، ومات حوالي سنة ٢٤٠ . (المترجم)

فى شمال افريقيا فى وقت لاحق حين تحول هذا الاقليم الى الاسلام (٢). كان ترتوليان ، وهو المتحدث بلسان المسيحيين فى شمال أفريقيا فى الزمن السابق على عصر القديس أوغسطين ، رجل قانون مثقفا اعتنق المسيحية فى منتصف عمره ، والحقيقة أن ترتوليان على خلاف غيره من المفكرين ، لم يحاول أن يفرض ثقافته الكلاسيكية على الفكر المسيحى ، وأكد أنه ينبغى على الكنيسة أن تحافظ على رسالتها بتخليص نفسها من الفكر الكلاسيكى . ويبدو أنه كان قد تحقق - أكثر من غيره من آباء الكنيسة - من أن هناك فروقا شاسعة بين التراث اليهودى والتراث اليونانى ، وكان الوحيد بين آباء الكنيسة الأوائل الذى عارض اقحام ثنائية الروح والجسد فى الفكر اليونانى فى المسيحية ، وعمل على الحفاظ على فكرة الأنبياء العبرانيين عن والجسد فى الفكر اليونانى فى المسيحية ، وحمل من شأن الآداب الوثنية باعتبارها أراجيف فى نظر الرب ، كما أهاب بالمسيحيين أن يرفضوها قاما بدافع من حماسته المتعصبة ، وحقر الفلاسفة اليونان والرومان ووصفهم بأنهم "باعة يتجولون بالحكمة والفصاحة" وبأنهم" حيرانات

(Y) يشير المؤلف هنا إلى أن الظروف الاجتماعية والسياسية لبلاد المغرب آواخر القرن الهجرى الأول ، وأوائل وينبغى أن تشير هنا إلى أن الظروف الاجتماعية والسياسية لبلاد المغرب آواخر القرن الهجرى الأول ، وأوائل القرن الثانى (أواخر السابع الميلادى وأوائل الثامن) كانت من أهم عوامل انتشار مذاهب الخوارج بين البرير فقد نجمت عن سياسة الامويين الاواخر في حمع الأموال ، وسوء معاملة البرير واعتبار بلادهم دار حرب رغم اعتناقهم للاسلام ، والنزاع بين القيسية واليمنية الذي ترك آثاره السلبية على شمال افريقيا - التي ثبت أن عالمية من قاموا بفتحها كاتوا من اليمنية - موجة من السخط مهدت التربة لانتشار مذاهب الخوارج التي تحض على الثورة على السلطان الجائر ، كما أن ما أعلنه الخوارج من أن الامامة حق متاح لكل مسلم جعل هذا المذهب يلقى قبولاً لدى أهل شمال افريقيا بما جبلوا عليه من البداوة الصريحة .

لزيد من التفاصيل انظر: محمود اسماعيل، الخوارج في المغرب الاسلامي (دار العودة بيروت المترجم) - ٢٨ص ٤٥.

(٣) نفس Nephesh إحدى الكلمات الدالة على الرزح فى الكتاب المقدس وهى تعنى النفس الحية حيث يحكى سفر التكوين (٧:٢) قصة خلق آدم: "رجبل الرب الاله آدم تراباً من الارض ونفخ فى أنفه نسمة حياة فصار آدم نفساً حية "رفى الفكر البهردى بعتبر الانسان وحده مركبة من جسد رووح ، مما يؤكد الوحدة بين الروح والجسد وأن الانسان الحى ليس روحاً تسكن جسداً زائلاً ولكنه وحدة عضوية ، رابعث على هذا النحر استعادة للانسان ككل- إنظر :

S.C.F. Brandon, The Idea of the Soul in Religion in ancient History, Studies in Ideas Men, and events (Charles Scribner's sons, New York 1939, p.59

تمجد ذواتها" وزعم أن " جدل أرسطو الباعث على الرثاء" هو أصل لكل تجديف ، وخلص ترتوليان من هذا كله الى التساؤل بقوله: "أية وشائج ياترى بين الأكاديمية والكنيسة ؟ نحن لسنا بحاجة الى الفضول بعدما تادى به يسوع المسيح ، أو لتقصى حقيقة ماجاء به الانجيل".

والحقيقة أن المفهوم العبرانى عن النفس (نفش) ووجهة النظر اليونانية عن ثنائية الطبيعة البشرية ، متناقضان بشكل أساسى ، كما أن فكرة الوجود الانسانى التى تطرحها الأناجيل الثلاثة الأولى ؛ وحتى فى كتابات بولس (فى رأى كثير من الباحثين ) عبرانية فى أساسها ، بيد أن آراه ترتوليان لم تجد لها سوى قلة من الأتباع على مدى الأجيال المتعاقبة من المفكرين الكنسيين ، وقدر لرأيه هذا أن يظل تيارا خفيا فى الفكر المسيحى يثير مشاعر زعماء الكنيسة الذين قبلوا المعارف الدنيوية دون تحفظ ، كما قدر لهذا التيار أن يتفجر من آن لآخر فى اتجاهات ثورية متعصبة . ولكن الموضوع الرئيسى فى تاريخ الفكر المسيحى كان هر ذلك التطويع الذى خضعت له الثقافة الكلاسيكية بحيث تتواءم مع الكنيسة ، وهو الأمر الذى عارضه ترتوليان أيا معارضة .

كان التراث الكلاسيكى قد فقد قوته الابداعية فعلا في عصر ترتوليان وصار يعتمد على التصنيف والاقتباس المتكرر. وليس من قبيل المبالغة أن نقول إن العمل الذي يمكن أن نعتيره عملا يتناول المسائل الدنيوية بحق في أواخر عصر الامبراطورية ، هو كتاب "الحمار الذهبي" الذي ألفه أبوليوس Apuleius ، ويعتبر هذا الكتاب النموذج الأول لروايات مغامرات الصعاليك . فقد كتبت جميع الأعمال الهامة في مجال الآداب اليونانية والرومانية والفلسفة قبل نهاية القرن الثاني ، وكتب معظم هذه الأعمال قبل نهاية سنة ١٠٠ ميلادية ، ومنذ ذلك الحين فصاعدا انحصرت الثقافة الكلاسيكية في أوساط الأكادييين ، وغالباً ما استخدمت الكتابات الكلاسيكية ككتب مقررة على طلاب المدارس.

كان الشائع حتى نهاية القرن التاسع عشر - ولايزال شائعا حتى اليوم في بعض الأوساط - أن ما وصلنا من أدب التراث الكلاسيكي الها هو ثقافة حرة ، وإذا كان المقصود بالتعليم الحر هو تعليم "الرجل الحر" أي الرجل الذي يتستع بدخل خاص يغنيه عن العمل لكسب العيش بالمعنى المعتاد للكلمة ، فهذا حقيقي ، إذ كانت مدارس النحو (مايقابل التعليم الابتدائي) ومدارس البلاغة (مايقابل المدارس الثانوية ومراحل التعليم العالي) الرومانية مخصصة لاعداد أبناء الطبقة الأرستقراطية وأبناء الطبقة الوسطى لتولى مناصب القيادة في الحكومة والقضاء ؛ ولذا لم يكن ثمة داع لأي نوع من أنواع التعليم الفنى . فقد كان المطلوب أن يكون المرء قادرا

على أن يقرأ بدقة وأن يكتب ويتحدث وفقا لمستويات الفصاحة المعترف بها فى الامبراطورية والتى كانت تهتم كثيرا بالمحسنات البديعية ، وكان الطالب الذى يتلقى هذا التعليم الحر فى ذلك الوقت - كما هو الحال فى عصرنا - يتميز على الآخرين بأن يصبح قادرا على أن يكتب ويتحدث ويقرأ بفهم ووضوح ، إلا انه فى الواقع لم يكن فى مقدور هذا الانسان المتعلم أن يضيف شيئا جديدا ، اللهم الا أقل القليل ، فمهما كانت معلوماته فى العلوم الطبيعية والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد ، كان عليه أن يغترف من الكتب الكلاسيكية . وبحلول القرن الثانى ، ومع توارى الفكر الأرسطى خلف أستار النسيان ، لم يعد من المكن دراسة كتب التراث الكلاسيكى التى كتبت بمنهج تحليلى دراسة متعمقة .

وهكذا كان التراث الكلاسيكى الذى قدر للمسيحية أن تتبناه فى الغرب اللاتينى مضمحلا وكاد أن يكون مجدبا من الأفكار الجديدة . والواقع أن آباء الكنيسة هم الذين أعطوه دفعة جديدة للحياة ، إذ كانت كل الأعمال الهامة المكتوبة باللغتين اليونانية واللاتينية فى أواخر عصر الامبراطورية من انتاج رجال الكنيسة ، فلماذا أنقذ آباء الكنيسة التراث الكلاسيكى واسترعبوه ، وتجاهلوا انتقادات ترتوليان الشديدة لاخفاق الثقافة الكلاسيكية وضلالها ؟ بوسعنا أن نقدم هنا اجابات لهذا السؤال : ففى المقام الأول كان آباء الكنيسة أنفسهم من نتاج مدارس النحو والبلاغة الرومانية ولم يكن فى استطاعتهم أن يتصوروا أى نظام تعليمى آخر ، أو أى برنامج دراسى مخالف لذلك الذى كان قد تبناه الرومان ونشروه فى شتى أرجاء امبراطوريتهم بطبيعة الحال . ولايكن أن نقول بأن آباء الكنيسة قد اخطأوا لمجرد انهم لم يصلوا الى المستوى الذى يسمح لهم بالقيام بمحاولات للنهوض بالتعليم نهوضا كاملا ، فقد كان على العالم أن ينتظر ألف عام حتى يجيء جون ديوى John Dewey (ع).

وثمة عامل آخر حسم المسألة التى تبنت الكنيسة التراث الكلاسيكى على أساسها ، وهو العامل الذى قمثل فى وجود مستويين بين المؤمنين بالعقيدة المسيحية . وتحددت أبعاد المذهب القائل بوجود هذين المستويين بشكل واضح للمرة الأولى على يد اللاهوتى السكندرى أوريجين Origen الذى عاش فى أوائل القرن الثالث ، وقد تقبل هذا غالبية آباء الكنيسة بما فيهمم

Bertand Rusell: History of Western Philosophy. (10 th ed. 1967) pp. 664 - 82. (المترجم)

<sup>(</sup>٤) فيلسوف أمريكى ولد سنة ١٨٥٩ ، وكان له تأثير عميق ، لابين الفلاسفة فحسب بل ايضاً بين دارسى التعليم وعلم الجمال والنظريات السياسية ، وهو رجل (ليبرالي) النظرة غير ان التعليم كان يحتل مكان الصدارة بين المتماماته وكان تأثير جون ديوى على التعليم في امريكا شاملاً وعميقاً - لمزيد من المعلومات انظر :

القديس أوغسطين ؛ ولر أنهم تقبلوه ببعض الشك وبعد أخذ ورد . وينادى هذا المذهب بأن هناك مستوى لعامة الجماهير فى فهم الدين دون مناقشة ، ومستوى آخر يتناسب مع زعماء الكنيسة وهو الذى يفهم الدين من وجهة نظر فلسفية وبعد بحث وتحيص . وبالنظر الى المعارضة العنيفة التى واجهتها الكنيسة من دوائر المتعلمين حتى القرن الرابع ، فليس هناك مايدعو للدهشة فى أن المتحدثين باسم الكنيسة كانوا يريدون التظاهر بأن عقيدتهم تناسب العلماء والفلاسفة الذين قرأوا أشعار فرجيل وكتب أفلاطون .

وقد مهدت كتابات الفيلسفون اليهودي فيلون Philo ، الذي عاش بالاسكندرية في مطلع القرن الأول بعد الميلاد ، الطريق أمام التنوفيق بين الايمان بالعهد القديم وكتب التراث الكلاسيكي . لقد كان التأثير العظيم الذي تركه فيلون على اللاهوتيين المسيحيين من بعده بمثابة السبب الثالث الذي حدا بالكنيسة الى معارضة آراء ترتوليان المتزمتة . كان اليهود قد نزحوا الى الاسكندرية فور تأسيسها في زمن الاسكندر الأكبر ، وفي أيام قيصر وأوغسطس كان ربع سكان الاسكندرية البالغ عددهم مليون نسمة من اليهود ، وسرعان ما اصطبغ اليهود بالصبغة اليونانية في غمرة الحياة المزدهرة الدائبة في المدينة . أما اليهود الذين كانوا قد هاجروا الى بلاد النهرين ، فقد قاوموا الثقافة العلمانية التي اتصلوا بها وطوروا قانونا شرعيا جامعا وهو التلمود (٥) (تأسيس طائفة اليهود الربانيين) (١) لكي يفصلوا أنفسهم نهائيا عن

<sup>(</sup>٥) "التلمود" مصدرها الكلمة العبرية "لمد" ومنها "تلمد" التي تقابل كلمة "تلميذ" في اللغة العربية ، واسم التلمود مشتق من كونه يعلم الفقه والدين وتفسير التوراة ، وهو عبارة عن جزئين احدهما "المشنا" (وهو كتاب عبرى فقهي بمنزله التفسير للتوراه) ويعتقد الربانيون أنه وحي أوحي به الله الى موسى اثناء الايام الاربعين التي قضاها في طور سيناء وامره الا يكتبها ، ثم كتب في عهد " يهوذا الناسي" (وهو ستة اسفار) وثانيهما "الجمارا" وهو شروح المشناه ويضم التلمود عدة ابحاث كتبها أحبار اليهود وفقهاؤهم ووبانوهم في ششون "الجعدة والشريعة والتاريخ المقدس وما الى ذلك . وتقع في ثلاثة وستين سفراً . وهناك تلمودان احدهما بابلي (بسبب السبي البابلي) والشاني أورشليمي (نسبة الى مدينة أورشليم) والاورشليمي اقدم ، وهناك عدة اختلافات بن التلمودين – انظر .

مراد فرج: القراءون والربانيون ، ص ٣٦- ص ٤١، حسن ظاظا، الفكر الديني الاسرائيلي ص ٣٨- ٤٤ . (المترجم)

<sup>(</sup>٦) الربانون (ويعرفون ايضاً باسم الربيين او الربانيين) اشهر فرق اليهود واكشرهم عنداً وكلمة "ربانيم" بالعبرية تعنى الامام أو الفقيه أو الحبر ، وقد عربت هذه الكلمة الى "رباني" ووردت بهذا النص في القرآن الكريم (المائدة :٤٤) ، وقد تسمى ابناء هذه الفرقة "ربانيين " اشارة إلى اتباعهم تفاسير علماء البهود وفقهائهم الواردة في المشناه وفي التلمود وتقيدوا بهذا الاسم حتى صار سمة عامة لهم – انظر : =

المجتمع العلمانى والفكر الدنيوى ، وحاول اليهود فى الاسكندرية من ناحية أخرى ، أن يبرزوا التوافق بين الديانة اليهودية والثقافية الكلاسيكية ، وكانت تحركهم الى ذلك رغبتهم فى أن يقبلهم الأعيون (٧) ، وهى الرغبة نفسها التى ألهمت التيارات اليهودية المتحررة فى عصرنا الحديث . وحاول فيلون السكندرى فى كتاباته العديدة أن يشيع أن ثمة معنى مجازيا كامنا فى نصوص العهد القديم يتوافق مع الفلسفة الأفلاطونية ، كما قال بأن العنصر التاريخي الواضح فى العهد القديم يكشف عن العناية الالهية. وكان هناك عنصر أخلاقي وراء هذه الآراء وهو العنصر الذي يحبذ الفضائل التى نادى بها افلاطون . وفي رأى فيلون أن من الممكن أن نكتشف فى أعلى مستويات المعنى المجازى مذهبا فلسفيا لاهوتيا عائل التعليم الأفلاطونية الى حد كبير .

وتلاءم تفسير فيلون للتوراه - من حيث احتوائها على مذاهب تاريخية وأخلاقية وفلسفية - إلى درجة كبيرة مع المذهب الذى نادى به آباء الكنيسة فيما يخص مستويات الايمان ، ولم يكن هناك مايدعو الى ارتباك مفكرى الكنيسة من جراء ماورد بالتوراه من وجهات نظر لاتتوافق مع الفكر الأفلاطونى . فمثل هذه الأمور يكن شرحها بطريقة مجازية ؛ ومن ثم كانت مدرسة المدافعين المزدهرة في القرنين الثاني والثالث تعكف على كتابات فيلون تستقى منها آراءها في اللاهوت ، كما انكبت بنفس الثقل على شرح التوافق بين المسيحية والتراث الكلاسيكى . وبالرغم من أن هناك مدرسة أخرى من مدارس التفسير المسيحي للكتاب المقدس ظهرت بأنطاكية في مرحلة لاحقة في القرن الخامس ، ونحت نحو التفسير الأدبي والتاريخي ، فإن المذهب السكندري في الشرح المجازي لنصوص العهد القديم توافق بشكل أفضل كثيرا مع مذهب العقيدة ذات المستويين الذي اتبعه آباه الكنيسة ، ومن ثم صار هو المنهج الواضح مذهب العقيدة ذات المستويين الذي اتبعه آباه الكنيسة ، ومن ثم صار هو المنهج الواضح مذهب العقيدة ذات المستويين الذي اتبعه آباه الكنيسة ، ومن شم صار هو المنهج الواضح مذهب العقيدة ذات المستويين الذي اتبعه آباه الكنيسة ، ومن شم صار هو المنهج الواضح مذهب العقيدة ذات المستويين الذي اتبعه آباه الكنيسة ، ومن شم صار هو المنهج الواضح مذهب العقيدة ذات المستوين الذي اتبعه آباه الكنيسة ، ومن شم صار هو المنهج الواضح مذهب العسيحي للكتاب المقدس منذ القرن الثالث حتى القرن الخامس عشر .

وبينما ساورت الكنيسة اللاتينية ، التى اتخذت حيطتها ضد تعالى ترتوليان على التراث الكلاسيكى ، بعض الوساوس حول تقبل الثقافة اليونانية - الرومانية فإن الكنيسة الشرقية ، الكلاسيكى ، والمذهب الأفلاطوني على التي تبعت قيادة فيلون ، سرعان ما استوعبت التراث الكلاسيكى ، والمذهب الأفلاطوني على

<sup>=</sup> Universal Jewish Encyclopaedia, art. Rabbis, Rabbanite,

وانظر كذلك : حسن ظاظا ، الفكر الديني الاسرائيلي، ص ٣٤٣-ص٢٣٢ (طبيعة مبعهد الدراسيات والبحوث العربية) .

<sup>(</sup>٧) أي غير اليهود ٠

وجد الخصوص. وفى الاسكندرية بدأ شارح الكتاب المقدس وعالم اللاهوت أوريجين (ت سنة ٢٥٤) – الذى يعد اكثر آباء الكنيسة الشرقية المبكرة غزارة فى علمه ومؤلفاته – تقليدا جديداً لتفسير العقيدة المسيحية فى اصطلاحات أفلاطونية وقدر لهذا التقليد أن يعمر على مدى زمن طويل. فقد أصل أستاذه كليمنت السكندرى الأسطورة التى لقيت شعبية واسعة فى العصور الوسطى، والقائلة بأنه يجب ترسم خطى المذهب الأفلاطوني بشكل متعمق لتفسير نصوص الكتاب المقدس، ولم يعتذر أو يتحرج من اطلاعه الواسع فى الآداب اليونانية ؛ بل انه العكس من ذلك أرسى المبدأ الذى لقى قبولا عالميا تقريبا بين آباء الكنيسة وكتاب العصور الوسطى، ألا وهر المبدأ القائل بأن التعليم الكلاسيكي شرط أساسي وضرورى لفهم الكتاب المقدس فهما

وقد تركت مسألة تقرير مناقشات الآباء السكندريين المقنعة وحسمها الى من جاء بعدهم في القرن الرابع. وفي كل من الكنيسة الشرقية اليونانية والكنيسة الغربية اللاتينية كانت المسألة تدور حول مجرد تحديد الكم اللازم من الثقافة الكلاسيكية لخدمة التعليم المسيحي ، وكان يخالج قادة الكنيسة الشرقية الكبار في النصف الأخير من القرن الرابع قدر ضئيل من الشك حول ضرورة التطويع الحر للميرات الكلاسيكي . وكان القديس باسيل (ت، سنة ٣٧٩) الذي وضع لمساته على النظام الديري في الشرق متحمسا لقيمة الأدب اليوناني - الروماني في تلقين الفضائل التي تتوافق مع المفاهيم الأخلاقية للأنجيل ؛ وذلك بالرغم من ادراكه لأن التعليم الكلاسيكي لبس الا وسيلة لفهم الحقيقة فهما شاملا ، كما كان مدركا للحاجة الي خلق الانسبجام بين العلم اليوناني وعقيدة الكتاب المقدس. بل إن هناك آباء آخرين في الكنيسة اليونانية الشرقية كانوا أكثر حماسة للثقافة الكلاسيكية - فإن القديس جريجوري النازينزي St. Greogory Nasianzen الذي كان بطريرك القسطنطينية لفترة قصيرة (ت. سنة ٣٩٠) ، أدان المسيحيين الذين بحطون من شأن الثقافة الوثنية ووصمهم بأنهم أميون أجلاف لايقدرون مايعود على الكنيسة من مزايا من خلال التعليم. ولم يخطر ببال جريجوري أن باستطاعة المسيحية أن تطور مناهجها التعليمية الخاصة أو مذهبها المتمايز. وفي كتابات يوحنا ذهبي الفم (الفصيح) St. John Chrisostom الذي كان بطريركا للقسطنطينية ومات سنة ٤٠٧ ، وفي خطبه البليغة ، يمكن أن نجد المواقف الدالة على مذهب انساني مسيحي بمعنى الكلمة ينظر الى الثقافة الكلاسيكية ، لا كمجرد أداة يمكن للكنيسة أن تستخدمها ، ولكن كشيء جذاب وله قيمته الخاصة . وغيز التاريخ الثقافي لبيزنطة في الفترة التالية بمرجات إحياء للدراسات الكلاسيكية ، من آن لآخر ، لاسيما في القرن العاشر. ولم تحقق محاولة بيزنطة في

مجال الدراسات الكلاسيكية ما كان ينتظر لها أن تحققه فى مجال الأدب ؛ إذ كانت الآداب اليونانية فى القسطنطينية فى العصور الوسطى مستمدة من غاذج قديمة ، كما كانت تفتقر إلى الأصالة فى مجملها . ومن ناحية أخرى ، كان مقدرا للتراث الكلاسيكى الذى أتت به آراء آباء الكنيسة فى القرن الرابع أن يكون له تأثير قوى على طراز الفن البيزنطى مرة أخرى فى القرن العاشر بصفة خاصة .

وبينما كان الأدب الكلاسيكى اليونانى فلسفيا الى درجة كبيرة - أو عالميا فى محتواه على الأقل - كان الأدب اللاتينى لا أخلاقيا ، بل وفاضحا. ومن يقرأ افلاطون ، وما نظمه كاتوللوس Cattullus هياما فى محبوبته لسبيا Lesbia، وكتاب "فن الحب" الذى كتبه أوفيد Ovid يجد الدليل على ذلك . وادى هذا الموقف الذى سببته الاستجابه المتزايدة لآراء ترتوليان إلى أن اتخذ مفكرو الكنيسة الغربية فى القرن الرابع موقفا أكثر حذرا تجاه التراث الكلاسيكى من موقف رفاقهم اليونانيين . وعلى الرغم من ذلك فإنهم تخلوا عن موقف ترتوليان الذى جرد الأدب الكلاسيكى من أية قيمة ، وان كان ذلك بدرجات متفاوته بين رجل وآخر ، وحسموا بذلك مصير أوربا التعليمي والفكرى على مدى السنوات الألف التالية ، وكانت آراء القديس جيروم والقديس أوغسطين حاسمة بهذا الصدد .

وبالرغم من أن جيروم كان سليل عائلة مسيحية ، قانه تلقى تعليما كلاسيكيا شاملا ، ولم يلبث ان تخطى مرحلة دروس النحو والبلاغة العقيمة الى مرحلة التقدير العميق لجمال اللغة والصياغة في الأدب اليوناني والأدب الروماني ، وهر يحكى لنا كيف أنه سقط مريضا أثناء الرحلة التي قام بها إلى الشرق وهو في أواسط عمره وكانت شهرته كعالم كبير قد رسخت بالفعل – وفي الحلم وجد نفسه متهما أمام العدالة المقدسة بأنه ليس مسيحيا بل شيشرونيا (٨)، ويبدو أنه عاني من انهيار نفسي ومعنوي شديد القسوة ، إذ أنه هرب الى برية مصر ، كما كان شائعا في الأوساط التي اشتهرت بشدة تقشفها . وعلى مدى خمس سنوات عاش حياة ناسك مسكين ودرس اللغة العبرية أثناء هذه الفترة ، ويبدو أن شفاء جيروم كان سريعا مثل انهياره ، فقد هجر الصحراء المصرية الى القسطنطينية حيث استأنف إشباع ميله الى الدراسات الكلاسيكية ، ثم ذهب فيما بعد الى مدينة بيت لم حيث استقر وقد صار رجلا مسنا واكمل ترجمته العظيمة للكتاب المقدس الى اللاتينية. وقد صارت ترجمة جيروم التي مينت بالفولجاتا العظيمة للكتاب المقتمد في الكنيسة الرومانية وفي العصور الوسطى عرفت بالفولجاتا العلوم النص المعتمد في الكنيسة الرومانية وفي العصور الوسطى

 <sup>(</sup>A) نسبة الى شيشرون الخطيب الرومانى المفوه الذى عاش فى عصر الجمهورية الرومانية ، ويقصد المؤلف أن جيروم كان متعلقاً بالتراث الوثنى .
 (المترجم)

<sup>(</sup>٩) أى النسخة الشعبية وذلك لأنها كانت مكتوبة باللغة اللاتينية الدارجة . (المترجم)

والحديثة . وقد اعتمدت ترجمة الملك جيمس على ترجمة جيروم اعتمادا كبيرا ، وتعتبر ترجمة جيروم عملا فنيا عظيما وقتاز بدرجة فائقة من الدقة ، ولم يكن محكنا أن يقوم بترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة اللاتينية سوى فقيم لغة Philologist متمكن ، يتمتع في الوقت نفسه بحساسية فاثقة بدقائق اللغة اللاتينية .

وأجاب جيروم على زملائه ، حين ذكروه بحلمه الذى شاع أمره بين الناس ، بأن الحلم فى النهاية ليس الاحلما. وقد بات حلم القديس جيروم الشهير موضوعا شعبيا فى أدب العصور الوسطى وفنونها ، وغالبا ماكان غلاة المتعصبين يلجمون به علماء العصور الوسطى وباحثيها . وعلى أية حال ، فقد تمثل أهم أثر لأعمال جيروم فى أنه مضى قدما بعملية استيعاب الكنيسة اللاتينية للتراث الكلاسيكى . ولم يقدر معاصروه - ومنهم أوغسطين - مدى عظمة الترجمة اللاتينية التى قام بها للكتاب المقدس حق قدرها . بيد أنه بالنسبة لمن عاشوا فى العصور الوسطى الباكرة كانت حياة جيروم ومؤلفاته خير داعية للفكرة القائلة بأنه ليس من الضرورى أن يؤدى حب المسيحى المؤمن للأدب الكلاسيكى إلى إنحراف عن عقيدته . فعلى العكس من ذلك ، لم يكشف القديس جيروم عن الفكرة القائلة بأن الجمع بين التراث الكلاسيكى والديانة للسيحية نمكن وغير متناقض فحسب ، ولكنه أوضح أيضا أنه يمكن تسخير هذه الفكرة لخدمة الكنيسة فى مجالات التعليم المسيحى والدفاع عن العقيدة .

أما القديس أوغسطين فكان أقل محاباة لقيم الثقافة الكلاسيكية من معاصره العظيم جيروم ، إذ كان أوغسطين متمكنا من اللغة اللاتينية ، فقد عمل بتدريس البلاغة قبل أن يعتنق المسيحية في منتصف حياته ، ولكنه لأسباب عقلانية من ناحية ، ولأنه كان أفريقيا شماليا عنيدا مثل ترتوليان من ناحية أخرى ، وجه انتقادات قاسية ضد بعض الجوانب الجوهرية في التراث الكلاسيكي مايبدو ضروريا في التراث الكلاسيكي مايبدو ضروريا ومفيدا لتحقيق غايات الكنيسة وأهدافها ، وأن تهمل النفايات ، وطرح عدة اقتراحات محددة عن كيفية تحقيق هذا البرنامج ، فقال إنه أوصى بإعداد ملخصات للفنون الحرة ، وملخصات دراسية لموضوعات الفلسفة الكلاسيكية والأدب الكلاسيكي التي تتوافق مع العقيدة المسيحية. والحقيقة أن أوغسطين نفسه قد نهل كثيرا من مورد الفلسفة الأفلاطونية في كتاباته اللاهوتية.

وكان للاقتراحات التى وضعها أوغسطين عن العلاقة الصحيحة بين المسيحية والأدب الكلاسيكي تأثير هائل في العصور الوسطى الباكرة . وفيما بين القرن الخامس والقرن الثامن

سار التعليم المسيحى على الخط الذى حدده أوغسطين: أى الدراسة المستمرة للنحو والبلاغة باعتيارهما قوام البرنامج التعليمي ، وتأليف ملخصات الفنون الحرة ، ولم يكن هذا راجعا إلى تأثير أوغسطين الفعال على التعليم المسيحى فحسب ، ولكنه كان راجعا أيضا إلى الظروف الثقافية العامة التى كانت سائدة في تلك الفترة . ففي المحل الأول – عندما غدت الثقافة الكلاسيكية في عصرها الأخير أكثر عمقا وحذلقة – كان هناك اتجاه عام ، حتى قبل أوغسطين، نحو تلخيص الفكر الكلاسيكي في موجزات تسهل قراءتها ، الا أن مثل هذه المرجزات كانت هي بالضبط ما كان أوغسطين يدعو إليه ويحث عليه من أجل التعليم المسيحي. وثانيا أن العالم الذي كان يطفى عليه الجهل والفظاظة في الفترة مابين الغزوات الجرمانية وقيام الملكية الكارولنجية المصلحة في القرن الثامن ، لم يكن ليستطيع أن يهضم الزاد العقلي الذي تقدمه الثقافة الكلاسيكية ، وغاية ماكان يستطيعه هذا العالم أن ينهل من التراث الكلاسيكي من خلال الموجزات والملخصات والموسوعات .

وهكذا ، تسبب تأثير القديس أوغسطين من ناحية ، وظروف تاريخ الغرب الشقافى بين القرن الرابع والقرن الثامن من ناحية أخرى ، فى أن يصل التراث الكلاسيكى إلى الكنيسة المسيحية من خلال الملخصات والمقالات الموجزة فى البلاغة والفنون الحرة والعلوم . وعيوب مثل هذه المقالات تبدو واضحة بدرجة أكبر من مزاياها ، فهى متواضعة القيمة إلى أبعد الحدود ، فكثيرا ما كانت المعرفة العلمية التى تقدمها مستوحاة من عالم الخيال والخرافات . ومع أن هذه الموسوعات التى ضمت الفكر الوسيط لم تكن تفى بالحاجة المطلوبة ، فإنها كانت الجسر ما بين مدارس القرن الرابع والمدارس الكارولنجية التى أخذت فى الأزدهار منذ أواخر القرن الثامن .

كان أول أولئك الموسوعيين ، أو "الناقلين اللاتين" كما عرفوا آنذاك هو مارتيانوس كابلا Martianus Capella الذي كان من معاصري أوغسطين ومن أبناء شمال أفريقيا . وليس من المؤكد ما إذا كان مارتيانوس مسيحيا – فان المسيحية لاتظهر اطلاقا في ثنايا مقالته – ولكن المؤكد أن الناس في العصور الوسطى كانوا يعتقدون أنه مسيحي، وظل مؤلفه يلقى شعبية واسعة ويؤثر في الحياة الفكرية حتى القرن الثاني عشر. وتحمل مقالته عنوانا غريبا هو "زواج الفيلولوجيا ومركوريوس" ويبدأ موضوع المقالة بقصة مجازية ، وتنتهى ككتاب مدرسي عن الفنون الحرة السبعة . والواقع أن رسالة مارتيانوس كابلا هي التي حددت عدد الفنون الحرة سبعة وثبتت ذلك في أذهان الناس في العصور الوسطى الباكرة ، بالرغم من أنه كان في نص الكتاب المقدس – بطبيعة الحال – ما يؤيد هذا التحديد ، وهو النص الوارد في كتاب الأمثال

"الحكمة بنت بيتها ، نحتت أعمدتها السبعة" (١٠) بل إن جامعات العصور الوسطى العالية قسمت مجرى الفنون التي تدرسها على نهج تقسيم مارتيانوس. وفي رسالة مارتيانوس تقع الفنون السبعة الحرة (التي تبدو في البداية كوصيفات الشرف للفيلولوجيا) في مجموعتين إحداهما تضم ثلاثة فنون وتضم الثانية أربعة فنون ، أما المجموعة الثلاثية (التي أطلق عليها كتاب العصور الوسطى منذ ذلك الحين اسم تريفيوم Trivium ؛ فكانت تضم الفنون الأدبية : النحر والبلاغة والمنطق وكانت المجموعة الرباعية وهي الكوادريفيوم Quadrivium والتي تسمى كذلك بالمجموعة الرياضية ، أو مجموعة الفنون غير الأدبية أو الفنية ؛ فهي الحساب والهندسة والفلك والموسيقي. ومن الأمور ذات الدلالة أن مارتيانوس قد حذف الطب والقانون من قائمة الفنون الحرة مما أدى إلى عزلها من كليات الدراسات الانسانية في جامعات العصور الوسطى العالية بل ومن معاهدنا الأكاديمية الحديثة . وكانت حجة مارتيانوس كابلا في ذلك متفقة مع رأى أوغسطين بأن الطب والقانون ليسا من الدراسات "الحرة" لأنهما يهتمان بأمور تطبيقية أو باعتبارهما مخالفين للعلوم النظرية. وقد صارت مقالة مارتيانوس عن الفنون الحرة أساس المنهج الدراسي في مدارس العصور الوسطى الباكرة ، فإن موقفه المتعالى من القانون والطب- والذي أصبح موقفا يحتذيه العلماء في العصور الوسطى الباكرة - كان سببا أساسيا في تدهور المعرفة الطبية أوائل العصور الوسطى وفي أن الطلاب نادرا ماكانوا يتابعون دراسة القانون الروماني - خارج ايطاليا على الأقل - حتى القرن الحادي عشر . وازدهرت دراسة الطب والقانون من جديد كدراسة أكاديية في القرن الحادي عشر كدراسات عليا تؤدي بعد اتمام دراسة الفنون الحرة .

وفضلا عن مقالة مارتيانوس ، كان هناك مؤلفان موسوعيان كتبهما إثنان من علماء إيطاليا في بواكير القرن السادس - كاسيودروس Cassiodours وبوئثيوس Boethius وكان كلاهما من أبناء العائلات الأرستقراطية الرومانية كما ارتقى كل منهما مناصب عليا في حكومة ثيودروريك Theodoric ملك القوط الشرقيين . وكان قصد كاسيودروس الأول ، وهو يعمل في سبيل الحفاظ على الميراث الكلاسيكي في الممالك الجرمانية ، أن يؤسس نوعاً من الجامعة المسيحية في روما ، بيد أن اضطراب الأحوال السياسية والاقتصادية آنذاك حال دون تحقيق ذلك ، ولذا فانه عمل على توظيف الحركة الديرية في خدمة هذا الغرض . وكان كاسيودوروس أول من أسس ديرا كمركز للدراسة ، وهو النمط الذي سارت عليه أديرة عديسدة

<sup>(</sup>١٠) كتاب الأمثال ٩: ١-٢ .

فيما بعد ، أما الملخص الذي كتبه كاسيودورس عن الفنون الحرة فقد كان نتيجة للحاجة إلى صباغة برنامج لتعليم تلاميذه في الدير . ولما كان كاسيودوروس يؤمن طبعا بأن الهدف من التعليم الديري هو دراسة اللاهوت والكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة ؛ فقد نادى بأنه يجب البدء بدراسة الفنون الحرة لكي يتحقق هذا الهدف على نحو سليم ، وهو التقليد الذي سار عليه العلماء المسيحيون في الدراسات الانسانية في الوقت الحاضر ، ومن ثم أعد كاسيودروس خطة لدراسة الفنون السبعة الحرة وهي عبارة عن نوع من المقررات المدرسية للمعرفة العامة ، وألحق بها قائمة عصادر الكتابات الكلاسيكية التي توسع من دائرة مايقوم به الرهبان من دراسات حرة . وكان برنامج كاسيودوروس هو الأساس الذي قام عليه المنهج الدراسي في المدارس الديرية أوائل العصور الوسطى . وهكذا كانت هذه الخطوة إسهاما فعالا للغاية في الحفاظ على الميراث الكلاسيكي في الغرب ، ونبه إلى أن الرهبان يحتاجون إلى نسخ عدد من الأعمال الكلاسيكية حتى يتمكنوا من قراءة هذه الأعمال . ومنذ ذلك الحين فصاعدا ، بدأ ظهور الأديرة كنوع من مراكز النشر ، ظهورا بطيئا . وفي هذه المراكز كانت تنسخ النصوص الكلاسيكية المختارة ؛ إما للمكتبات ، وإما لهذه الأديرة ذاتها ، أو لكي ترسل إلى الأديرة التي تفتقر إلى مثل هذه الامكانيات الطيبة ولاتتمتع عمثل هذا المستوى من التقدم العلمي .

وأخذ معاصر كاسيودروس الفيلسوف بوئثيوس ، على عاتقه مهمة ترجمة جميع مؤلفات أفلاطون وأرسطو إلى اللغة اللاتينية ولكن المنية وافتة قبل أن ينجز مهمته ، ولكن ترجمته لمنطق أرسطو كانت هي النص الرحيد المتاح في الغرب من مؤلفات الفيلسوف الكبير في العصور الوسطى الباكرة ؛ ومن ثم كانت مساهمة هامة للغاية في الحفاظ على بعض مظاهر الفلسفة اليونانية في العصور الوسطى . وتعد مقالة بوئثيوس المعروفة باسم "سلوى الفلسفة" إحدى الأعمال الفلسفية القليلة الني كتبت في الفترة مابين عصر أوغسطين والقرن الحادي عشر ، ولايزال لديها ماتقوله للقارىء الحديث . وقد كتبت حين كان بوئثيوس ينتظر الاعدام لاتهامه بخيانة ثيودوريك ملك القوط الشرقيين ، وهي تمدنا بملخص متناسق للنظريات الأخلاقية الكلاسيكية ، رغم غلبة المسحة الصوفية عليها .

أما آخر المساهمين الكبار في الميراث الكلاسيكي في الغرب ، منذ القرن الرابع حتى القرن الثامن ، فهو عالم القرن السابع ابسيدرور Isidore أسقف أشبيلية والذي كان ينحدر هو الآخر من صلب عائلة رومانية قديمة غير جرمانية ، وكانت عائلته قد نزحت من شمال أفريقيا إلى أسبانيا في القرن السادس . وكان لايسيدور تأثير عظيم على التعليم في العصور

الوسطى من خلال موسوعة تتألف من عشرين كتابا اسمها "الاشتقاقات أو الأصول". ويعكس هذا العنوان الغريب اعتقاد ايسيدور - وهو الاعتقاد الذى كان شائعا فى العصور الوسطى الباكرة نتيجة للاهتمام السائد آنذاك بالمجازية والرمزية - بأن الطريق الى المعرفة يمر من خلال أصول الكلمات. ولم تكن معلومات ايسيدور فى فقد اللغة كافية بالمرة لكى يتتبع اشتقاقات الكلمات على نحو صحيح. وعلاوة على ذلك فقد حفلت مؤلفاته بالخيال والخرافة، ولكنها مع ذلك لقيت اقبالاً واسعا كما كان لها تأثير عظيم لأن ايسيدور لم يقيد نفسد داخل إطار الفنون الحرة، ولكنه حاول أن يقوم بمسح كلى للمعارف فى العالم اليوناني - الروماني، بما فى ذلك الطب وعلم الحياة، وعلم النبات والعمارة. وبالنسبة للناس فى العصور الوسطى فى ذلك الطب وعلم الحياة، وعلم النبات والعمارة. وبالنسبة للناس فى العصور الوسطى فإنه عمل على أن ينقل إلى عالم العصور الوسطى الباكرة قدرا كبيرا من المعلومات المستقاة من خارج نطاق الفنون الحرة. وربا لا يحق لنا أن نلومه، لأن العلماء فى العصور الوسطى قد درجوا، على مدى قرون عديدة، على أن ينظروا إلى عمله باحترام قد لا يكون فى محله، درجوا، على مدى قرون عديدة، على أن ينظروا إلى عمله باحترام قد لا يكون فى محله، كما أنهم يرددون آراءه الخيالية دون أدنى نقد. وقد استقى ايسيدور هذه الآراء بدوره من كتاب الامبراطورية الرومانية المتأخرة.

ولم يكن من يلقبون "بالناقلين اللاتين" مفكرين يتمتعون بقدر من الأصالة أو المعرفة الرثيقة باللغة ؛ ولكنهم كانوا مجرد مدرسين ومؤلفين للكتب المدرسية . ولايكاد يكون هناك شيء مما كتبوه يستحق أن يقرأ لذاته . ولكن دورهم في تاريخ الثقافة كان دورا هاما للغاية ، فقد أنيطت بأولئك المفكرين ، الذين أوقفوا حياتهم على هذه المهمة التي تفوق قدراتهم ، مهمة تحقيق حفظ الكنيسة المسيحية للجزء الأكبر من التراث الكلاسيكي . لقد ظهر هذا البرنامج من خلال الجدل العظيم الذي دار حول قيمة الدراسات الكلاسيكية ، وهو الجدل الذي كان بمثابة النغمة الدالة في فكر آباء الكنيسة ، فيما بين القرنين الثاني والخامس ، وقد حسم آباء الكنيسة الكبار الأمر لصالح الثقافة المسيحية اللاتينية ، وعارضوا النزعة الراديكالية المتزمته التي عرفت عن ترتوليان ، وتركت لخلفائهم الذين كانوا أقل منهم في هذا المستوى منذ القرن الخامس حتي القرن الثامن – مهمة وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ بالوسائل المتاحة لديهم ، وقد أحسنوا عملهم بالقدر الذي كان كافيا لأن تظل الكنيسة متعلمة ومرتبطة المليراث الكلاسيكي . وثمة هوة هائلة في المستوى العلمي والادراك العقلي تفصل بين أوغسطين وايسيدور الاشبيلي . وبالرغم مما كان يشوب "الناقلين اللاتين" فانهم مهدوا السبيل أمام الإحياء الثقافي في القرن الثامن وطوال القرن التاسع في العالم الكارولنجي الذي شهداما أمام الإحياء الثقافي في القرن الثامن وطوال القرن التاسع في العالم الكارولنجي الذي شهداما أقل تقدير – عودة جزئية لعصر ثقافة آباء الكنيسة بما قيز به من ثراء وعطاء .

## ٢- حج أوغسطين

فى سنة ٤٣٠ تحقق سكان مدينة هيبو Hippo فى شمال أفريقيا (بالقرب من قرطاجة القديمة ، وهى قرطاجة الحديثة فى تونس) أن الحضارة الرومانية كما عرفوها كانت تعيش أيامها الأغيرة . فمنذ سنوات خلت ، قام الرندال Vandal ، وهم من أكثر الشعوب الجرمانية بداوة ، بغزو شمال أفريقيا ، وفى سنة ٤٣٠ نفسها كانوا فى طريقهم الى القضاء على ماتبقى من السلطة الرومانية فى أفريقيا . وفى تلك الآونة الحرجة لم يكن هناك من يقوم بقيادة المجتمع والسهر على راحته سوى الأساقفة . إلا أن أسقف هيبو ، الذى كان هو القديس أوغسطين فى ذلك الرقت - وهو أعظم مفكرى عصره - كان يرقد مسجى على فراش الموت ، وكان بعض أساقفة شمال أفريقيا يريدون الهرب من البلاد ، وكتبوا إلى أوغسطين طالبين ولن بعض أساقفة شمال أفريقيا يريدون الهرب من البلاد ، وكتبوا إلى أوغسطين طالبين دليل يقودهم فى مواجهة الموقف العصيب ، وفى هذا مساس بسمعة الكنيسة : فعلى الاساقفة أن يبقوا فى مواقعهم حتى النهاية . ومن المعتقد أن أوغسطين مات قبل أن ينتهك الوندال مدينته ويُعْملوا فيها السلب والنهب . وعلى أية حال ، فقد بقيت مؤلفاته الضخمة لتصبح من المصادر الرئيسية التى تلهم المسيحيين وترشدهم كما تثير الخلافات بينهم حتى اليوم .

ومنذ القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين - وهى الفترة التى نشط أثنا مها تيار التحرر الدينى - انزوت مؤلفات أوغسطين فى زوايا النسيان ، ولكن منذ الحرب العالمية الأولى ، حيث تعرضت الحضارة الغربية لتغيرات هائلة تشابهت مع الكوارث التى حدثت أثناء عصر أوغسطين ، عاد كثيرون من المفكرين الدينيين والعلمانيين العقلانيين على حد سواء واتجهوا صوب مؤلفات أوغسطين بحثا عن رؤية داخلية للعلاقة بين العالم والروح .

وليس من المحتمل أن يكون هناك أكثر من حفنة من أهالى مدينة هيبر فى القرن الخامس قد تحققوا أن أسقفهم هر أعمق مفكر أنجبته الكنيسة المسيحية حتى ذلك الحين . وقد أدرك رفاق أوغسطين من الاساقفة أهميته الفكرية وحاولوا التخفيف من أعبائه الرعوية ؛ ولكنه لم يهمل شأن رعيته على الاطلاق . وتطورت معظم مذاهب أوغسطين كاجابات على قضايا الساعة التى كانت تواجهه خلال محارسته لواجبه الرعوى ، فهو لم يكن أستاذا متفرغا فى فقه الدين (اللاهوت) يمتلك الوقت الذى يمكنه من تطوير نظرية محددة ؛ وإنما كان رجلا من رجال الكنيسة يحاول مواجهة مايعرض له فى كل يوم من مشكلات حول العقيدة والأخلاق . وقد تمثل تأثير هذه الطبيعة البراجماتية لكتابات أوغسطين فى كونها تفتقر الى الوضوح فى أغلب

الأحيان من جهة ؛ ولكنها من جهة أخرى ، كانت تعبيرا عن فهم وادراك المشاكل الحقيقية فى الحياة على نحو يندر أن نجد له مثيلا عند أى مفكر مسيحى آخر منذ عصره حتى الآن ، وعندما اقتربت حياة أوغسطين من نهايتها الف كتابا صغيرا بعنوان Retractationes (أى المراجعات أو الاستدراكات) ، وقام فى هذا الكتاب بتقييم مؤلفاته كلها ، واعترف بأنه لم يكن فى هذه المؤلفات متوافقا مع ذاته تماما ، ذلك أنه فى الحقيقة ذكر فى غمرة احتدام الجدل والنقاش أمورا تبعد كل البعد عن رأيه الحقيقى . وكان مقدرا لهذه التناقضات والملاحظات المتطرفة أن تكون مصدر خلاف بين المسيحيين فى العصور الوسطى ، وفى عصر الاصلاح الدينى ، وحتى يومنا هذا. ومن ناحية أخرى ، فإن هذه التناقضات والملاحظات المتطرفة تجعل أوغسطين يبدو كأكثر علماء اللاهوت المسيحيين انسانية . وتعكس أعماله المتورده اليومية فى سبيل الوصول إلى تفسير للعالم فى ضوء العقيدة المسيحية ، اكثر مما جهوده اليومية فى سبيل الوصول إلى تفسير للعالم فى ضوء العقيدة المسيحية ، اكثر مما تعكس ذلك التوافق والتطابق الذى يتميز به البحث النظرى .

وكانت أعظم المشكلات التى جابهت أوغسطين بوصفه أسقف مدينة هيبو ، هى مشكلة إخضاع الدوناتيين الذين ظلوا أقويا ، كما ظل صوتهم عاليا فى شمال أفريقيا ؛ بالرغم من تلك القرارات التى صدرت من الكنيسة بحرمانهم والمراسيم التى صدرت عن الامبراطورية بتجريهم ، ومن هذا الصراع استنبط أوغسطين مذهبه عن طبيعة الكنيسة والأسرار المقدسة ، وهو المذهب الذى تلقنه الكنيسة لأتباعها حتى اليوم . كما أعلن أوغسطين أن صلاحية الطقوس المقدسة لاتستمد من أخلاق القسيس الذى يقوم بأدائها لأن صلاحيتها تعتمد على المهمة المقدسة التى يضطلع القساوسة بأدائها ؛ أى أن الطقوس الربانية تستمد فعاليتها من الرب الذى يمنح النعم كلها ، وطالما أن القس تكرسه الكنيسة بصفة رسمية فإن قيامه بالسر المقدس يعتبر سليما. وفى مواجهة المثل الأعلى الدوناتي – الذى كان الكاثوليك يرون فيه مثلا متزمتا ، لأنه ينشد كنيسة لاتضم سوى القديسين – ذهب أوغسطين إلى تعريف الكنيسة المسيحية بأنها كنيسة كاثوليكية أى عالمية مسكونية ، ولم يستطع أن يرى أى مبرر لمزاعم الدوناتية القائلة بأن قوة الكنيسة وسلطانها سوف يضعفان إذا سمحت للأشرار بالانخراط فى الدوناتية القائلة بأن قوة الكنيسة وسلطانها سوف يضعفان إذا سمحت للأشرار بالانخراط فى صفوفها ، إذ أن الرب سوف يحكم بعدله بين الناس جميعا فى النهاية ويقصى الأشرار عن ملكوت السموات . وعلى أية حال ، فإن الكنيسة فى الحياة الدنيا إغا هى شكل أولى غير

. Retractatis أورد المؤلف عنوان الكتاب بصيغة المفرد هكذا

كاملة بالضرورة ، وهى تعبير دنيوى عن الروح القدس . ويخلص أوغسطين فى النهاية إلى أن هناك رجالا صالحين خارج الكنيسة ورجالا فاسدين بداخلها ؛ ولكن واجب الكنيسة أن تحاول ضم الناس جميعا إلى رحابها ، ومن ثم تتقدم نحر تحقيق المدينة السماوية . ونتيجة لذلك كان أوغسطين – استنادا الى النص العهدى الذى دعا فيه المسيح إلى ضم الناس إلى الجماعة المسيحية – يعتقد أن من الممكن تبرير استخدام القوة فى تحويل الناس إلى المسيحية ، وكان يعلم قام العلم أن القوة لاتكفى ، ولكنه من ناحية أخرى كان يعتقد أنه من الاسهل كثيرا أن يكسب الناس إلى صفوف الدين المسيحى طالما أنهم كانوا ينتسبون إلى الكنيسة بصفة رسمية. وفى نضاله اليائس ضد الدوناتيين ناشد الدولة أن تعيد الهراطقة الذين ضلوا سواء السييل إلى حظيرة الإيمان ، وبذلك تسهل مهمته كمعلم دبنى وكمبشر .

أما فكرة أوغسطين عن تنصير الناس جبرا فلم تجد نفعا مع الدوناتيين! لأن السلطة الامبراطورية لم تكن من القوة بحيث تستطيع ذلك ، ولكن كنيسة العصور الوسطى تقبلت هذه الفكرة في سياق تعاليمه عن طبيعة الكنيسة والأسرار المقدسة . ولسنا ندرى ما إذا كان أوغسطين سيوافق حقا على العنف الذي نال من الهراطقة واليهود في القرون التالية ، ويجب أن نتذكر على أية حال أن مذهب أوغسطين عن العضوية الاجبارية في الكنيسة كان انعكاسا ليأسمه من عجزه عن إعادة الدوناتيين إلى رحاب الكنيسة الكاثوليكية ، كما كان يعكس خلفيته الثقافية الرومانية وهو ، مثل كثير من الرجال الذين تأثروا بالفكر الكلاسيكي ، كان يولى اهتماما كبيرا للحفاظ على نظام المجتمع ، ولم يكن الانسجام الديني في نظره ضرورة دينية فحسب ، بل كان ضرورة اجتماعية أيضا .

ومن ثم فإن أفراد رعية أوغسطين لم يعرفوه راعيا يلجأون اليه في الملمات والمتاعب فحسب ، ولكن أيضا باعتباره عدوا لدودا ، وخصما يضطهد الهراطقة في لحظات الضعف والحذلان . وفوق هذا كله عرفه أفراد رعيته واعظا من أفضل طراز . وقد امتاز في هذا الميدان، وصارت خطبه ومواعظه نموذجا يحتذيه وعاظ العصور الوسطى ، بل والوعاظ البروتستانت فيما بعد. والحقيقة أن أوغسطين ألف رسالة عن كيفية كتابة الموعظة – وليس هناك جانب من جوانب الحياة الكنسية لم يعره اهتماما في كتاباته – وهنا يمكن أن نرى كيف كانت تجربته الشخصية في هيبو تنعكس على القواعد التي حددها للواعظ : أن يلم دائما بطبيعة الجمهور الذي يتحدث إليه وبطبيعة موضوعه ، كما يجب أن تكون اللغة التي

يستخدمها لغة بسيطة دائما بالقدر الذى يكفى لأن يفهمه سامعوه ، وإذا رأى الواعظ طوال استماعهم إلى الخدمة الكنسية ما يدل على أنهم لم يفهموه بالقدر الكافى ، كان عليه حينئل أن يعيد صياغة فكرته؛ إذ يجب أن تنصب الموعظة على النقاط الأساسية وألا تتوه فى المسائل غير الهامة ، فضلا عن أيه يجب على الواعظ أن يوضح عرضه للعقيدة من خلال ربطها بالواقع الذى يعيشه من يستمعون اليه .

وثمة خاصية تميز أوغسطين كمفكر مسيحي هي استعداده للحديث عن مشاكل الخلاص في ضوء تجارب رعاياه وتجربته الشخصية ، ولم يتوان في الكشف عن أفكاره الخاصة وعن الأزمات الروحية التي عصفت بكيانة ، ولم يشبهه في صراحته والحديث عن خصوصياته سوى نفر قليل من المفكرين المسيحيين . كان أوغسطين بتصليه هذا وباعتقاده أنه على حق أشبه ما يكون بواحد من الفريسيين (١٢) المتصلبين في آرائهم ؛ على أنه من ناحية أخرى كان أبعد ما يكون عن العالم توماس الأكويني المتجرد من قيود الجسد . فقد انساق لكل ما يكن أن ينساق اليد الانسان من غواية ، كما عرف مرارة اليأس . والحقيقة أند لم يعتنق المسيحية إلا عندما بلغ الثلاثين . ولم يكن هناك من اللاهوتيين المسيحيين من استطاع مثله أن يسبر أغوار الضعف الانسانى ، فلم تكن الخطيئة بالنسبة لأوغسطين (كما كانت بالنسبة لتوماس الأكريني) مسألة عقلية بمكن تحليلها بالقياس المنطقى ، وإنا كانت واقعا حيا في التجربة الانسانية منذ الخليقة ومن ثم ، ورغم أننا نرى في أوغسطين رجلا متشائما ؛ فإنه كان بالنسبة لرعيته في هيبو يبدو معلما رحيما يرشدهم إلى سبيل الأمل ، فقد كانوا يعلمون إلى أى درك تردى هو نفسه ، لأنه غالبا ماكان يذكرهم بذلك ؛ فقد كانوا يعرفون أنه قام برحلة حج ثقافي وروحي تحمل فيها العذاب المضنى ، أما إذا ارتكب المرء خطيئة ولم يشعر بالندم قط ، فإن هذا يعد في نظر أوغسطين خطيئة في حق الروح على نحو ماذكر في واحدة من أفضل خطيه الوعظية وجاء بها:

<sup>(</sup>۱۲) الفريسيون ، واسمهم بالعبرية "فروشيم" أى المفروزين الذين امتازوا من الجمهور ، جماعة يهودية كانت تزعم نفسها معرفة بالشريعة الموسوية أدق من أى إنسان آخر ، وكانوا يطلقون على أنفسهم أيضا أسم "حسيديم" أى الأتقياء "وحبرييم" أى الرفاق ، وكان أفراد هذه الفرقة من أشد خصوم المسيح خطراً عليه لأنهم كانوا أصحاب الكلمة العليا في توجيه المجتمع اليهود آنذاك . وقد وصفهم الانجيل بالتزمت الأحمق والتناقض في الأقوال والأفعال ، والتآمر والنقاق .

" ليس من الواجب أن نحكم على هذا الكفر وهذا القلب السادر في غيبه طالما" أن الانسان يحيا حياة الجسد لأنه ليس لنا أن نبأس من أي شخص طالما أن الصير الالهي يقود الملحدين إلى التوبة ، ولايسرع بالملحد إلى نهاية حياته ، فإن الرب لايريد للمخطىء أن يوت وإغا يريده أن يؤوب من طريق الشر إلى سواء السبيل . فهر وثني اليوم ، ولكن من يدريك أنه قد لايصير مسبحيا غدا ؟ .. ماذا لو أن أولئك الذين نراهم اليوم ، من الخطأة .. تابوا قيل أن يحين أجلهم في هذه الحياة الدنيا واكتشفوا أن الحياة الحقيقية هي الحياة الأخرى ، ومن هنا أيها الاخوة لاتلقوا بأحكامكم على عواهنها وقبل أن يحين الوقت ".

لقد لخص أوغسطين بهذه الكلمات مجرى حياته على النحو الذي عرفناه.

فقد ولد سنة ٣٥٤ في بلاة صغيرة بالقرب من قرطاجة في شمال افريقيا ، وكان أوغسطين أكبر ثلاثة أطفال ، وكان أبوه أحد ملتزمي الضرائب Curiale بالمدينة ، وكان مثل غيره من أفراد هذه الطبقة الموقية المتوسطة ، من أبناء المدن ، فقيرا يقلد أبناء الطبقة الراقية : ولم يكن أوغسطين يحب أباه الذي عاش وثنيا طوال حياته ؛ على حين أخلص لأمه المسيحية المؤمنة إخلاصا عميقا وكان لأمه أعظم تأثير عليه طوال الشطر الأكبر من حياته . ولم تكن تجرى في عروق أوغسطين دماء رومانية ، فلم يكن آريا وإغا كان من البرير ، وهو الجنس الذي اشتهر أيامه ، بل وفي العصور الوسطى والحديثة ، بتدينه العميق ، وقد أرادت أم أوغسطين له أن يكون مسيحيا . والحقيقة أن أباه لم يكن ليعترض على ذلك ، بل إنه كان على استعداد أن يقبل تعميده في سن مبكرة لو حدث ذلك ، بيد أنه كان من الشائع أن يؤجل المرء معموديته حتى يصير رجلاً ناضجا وبطرح خلفه خطايا المراهقة ، ومع ذلك كان أوغسطين يهتم كثيرا بتعميد الأطفال في سن مبكرة ، وكان هو في الواقع المسئول عن إدخال مثل هذا التقليد في الكنيسة الكاثوليكية .

وقد أفاض فى اعترافاته فى الحديث عن قرغه فى خطايا الجسد . والحقيقة أن اعترافاته لم تكن سيرة ذاتية بقدر ما كانت تأملات لاهوتية ، ففى وصفه لأنانيته كطفل كان أوغسطين فى الحقيقة يشرح مذهب الخطيئة الأصلية ، وفى هذه القصة الشهيرة التى روى فيها سرقته للأجاص "الكمثرى" وهو طفل نعرف أن أوغسطين لم يسرق الشمار عن جوع أو عن حاجة إليها، وإغا لكى يشد أنظار أترابه من الأطفال إليه . وغرضه من هذه الحكاية أن يبين طبيعة الخطيئة بوصفها تمردا ، وكل مانعرفه عن أوغسطين فى شبابه يوضع أنه كان جادا مقبلا على الدراسة، بل كان فى حقيقة الأمر متزمتاً ، ويرسم لنا أوغسطين صورة لنفسه فى شبابه تصوره

ضجرا من الرغبة الجنسية التى لم يكن يقوى على كبتها. وهنا مرة أخرى نجد جدلا لاهوتيا لأن الجنس عند أوغسطين يوضح قاما عدم قدرة العقل على السيطرة على الارادة ، وماينتج عن ذلك من ضعف الطبيعة الانسانية ، ومع ذلك ، فاذا كان أوغسطين قد أذنب وارتكب الخطيئة بمعنى الكلمة المتداولة ، فقد كان ذلك بسبب الرغبة الجنسية ، وقد حدث ذلك فى حدود المعقول فقط. وبعد أن أرسل الأبوان الطموحان ابنهما إلى قرطاجة لدراسة البلاغة ، التى كانت بمثابة المسرغ للنجاح فى مجال القانون والحياة العامة فى عصر الامبراطورية ، اتخذ أوغسطين لنفسه عشيقة عاشت معه خمسة عشر عاما ، وأنجب منها ابنا ، ثم هجرها حمن اعتنق المسيحية فيما بعد .

وفي قرطاجنة مر أوغسطين الذي غمرته نشوة الإيمان بالله بأول أزمة دبنية كبيرة . والحقيقة أنه طالما درس العقيدة المسيحية ، وهيأ نفسه لتلقى المعمودية ، غير أن شغفه بدراسة الأدب الكلاسيكي والفلسفه صرفه عن اعتناق الدين المسيحي . ومن خلال ذلك بدت المسيحية في نظر أوغسطين الشاب غير مقنعة ومجافية للعقل وبعيدة عن الفكر الكلاسيكي : وسرعان ماتخلص من هذه الأزمة الروحية التي عصفت بكيانه بأن اعتنق المانوية التي أخذت على مر تطورها بعض أفكار المسيحية الواردة في كتابات بولس الأمر الذي جعلها تبدو في النهاية كما لركانت إحدى العقائد الهرطقية . وكانت المانوية بصفة مطلقة تؤمن بفكرة ثنائية الخير والشر ، التي تظهر في الصراع الأبدى بين إله النور وإله الظلام : ففي هذا العالم ينقسم الناس إلى أقسام ثلاثة هي : النخبة الذين هم الزهاد وأبناء النور ، والسماعين الذين في مرحلة التحضير ليكونوا أبناء النور ، والملعونين أتباع إله الظلام ، وقد رفض المانويون عقيدة أساسية في المسيحية وهي عقيدة التجسد ، إذ كان المسيح في رأيهم مجرد اسم آخر لاله النور. كما أنهم قصروا اهتمامهم على رسائل بولس التي كانت أكثر أسفار الكتاب المقدس تناولا للمسائل الفلسفية ، ورفضوا كل ماعدا ذلك باعتباره عبثا لامعقول وجهلا. وبالنسبة لشاب جاد مثل أوغسطين الذي تعمق في دراسة الفكر الكلاسيكي كانت المانوية حلا لمشكلة الشر، التي ربا كانت أصعب المشكلات الدينية التي أزعجت أوغسطين طوال حباته: إذ أن المانويين بسياطة ، أكدوا على أن الشير جوهر قيائم بذاته ، ومن خلق إله الظلام . وظل أوغسطين يدين بالمانوية على مدى عشر سنوات في الوقت الذي كان يدرس البلاغة ثم صار يلقى دروسه فيها في قرطاجة ، ومالبث أن أخذ يرتقي على مهل درجات النجاح ، ولكنه ارتد عن المانوية في النهاية ، وكان الفضل في ذلك لأمه التي أقنعته بذلك من ناحية ، ولأنه توصل من ناحية أخرى إلى أن الحل الذي تطرحه المانوية لمشكلة الشر ليس حلا مقنعا ٠

وبالرغم من أن أوغسطين بوصفه أسقف هيبو، كان خصما مريرا للمانوية فإن بعض العلماء المحدثين يرون أنه نقل في كتاباته اللاهوتية بعض الاتجاهات المانوية، كما يبرزون قييز أوغسطين بين النخبة والملعونين على أنه تقليد يتماثل مع موقف المانوية في هذا الصدد، وبينما يعترفون أن أغسطين ارتد عن المانوية بما يميزها من فكرة المطلق في الثنوية فإنهم يزعمون أنه كان يتورط أحيانا في غمرة الجدل واندماجه في الكتابة كما لوكان هناك شر مطلق وخير مطلق . ويمكن الرد على ذلك بأن رجلا له مثل طباع أوغسطين الحادة المتحمسة، واهتمامه العميق بمشكلة الشر، لابد وأن يضع فروقا واضحة وفاصلة يمكن أن تفسر بأنها انعكاس لتأثير المانوية، ولكن الحقيقة أن لاهوت أوغسطين ينفي بشدة فكرة وجوده الشر كجوهر قائم بذاته.

والحل الذى طرحه أوغسطين لمشكلة الشر لايرجع فى أصله إلى المانوية بقدر ما يرجع إلى المعقائد الأفلاطونية الجديدة التى اعتنقها بعد وصوله الى إيطاليا سنة ٣٨٣ بوقت قصير ، فقد كان ينتهج خطأ ناجحا كمعلم للبلاغة ، وكان مقدرا له أن يصل إلى مكانة مرموقة فى الحياة العامة ، وصدفته أزمة فكرية زلزلت حياته ، فترك عمله وأدار ظهره للعالم وكرس نفسه للتدريبات الروحية الأفلاطونية الجديدة واكتشف فى النهاية أن الافلاطونية الجديدة ، وما تتطلبه من تطهر مسألة مستحيلة ، فقد كان رجلا يستجيب عاما لغرائزه بحيث لايمكن أن يصبح روحانيا يستطيع أن يتحد بالذات الالهية اتحادا صوفيا . ولكن الافلاطونية الجديدة علمته أن جميع مخلوقات الله طيبة ، وأن الشر ليس إلا انحرافا عن الخير ، أى ابتعادا عما يصل بالله . وفيما بعد ضمن أوغسطين أفكاره اللاهوتية هذا المذهب الأفلاطوني الجديد ، وصارت هذه هي التعاليم الشائعة في كنيسة العصور الوسطى والحديثة فيما يتعلق بطبيعة الشر .

وليس تحول أوغسطين عن الأفلاطونية الجديدة إلى المسيحية بالأمر المدهش إذا ما أخذنا في اعتبارنا أنه عجز عن إنجاز تجربة روحية كاملة ، وهو يورد في اعترافاته قصة أخاذة تبين كيف أنه بينما كان يتأمل في الحديقة ، سمع صوت طفل يطلب منه أن يتناول الكتاب المقدس ويقرأه ، وليس من المدهش أنه أخذ كتابات بولس التي كان قد درسها أثناء اعتناقه المانوية، وهي الرسائل التي يوصى فيها بولس بأن يتبع المرء طريق المسيح ولا يستجيب لنزوات الجسد، وهو ما كان يعنى بالنسبة لأوغسطين أن الإيمان بالمسيح كمخلص ومنقذ يمكن للناس من أن يهربوا من قيود الجسد ويدخلوا في اتحاد مع الرب ، وهو الأمر الذي كان مستحيلا أيضا من

ناحية أخرى . ففى كل إنسان إرادتان : الارادة الروحية ، والإرادة الجسدية ، أو الارادة السماوية والأرادة الارضية ، وهى التعاليم التى أخذ أوغسطين يلقيها فى خطبه فيما بعد . ومن خلال المسيح فقط يمكن للانسان أن يهرب من قيود الارادة الجسدية وأن يعيش للارادة الروحية . وبهذه الطريقة يشرح أوغسطين مذهب بولس فى تبرير الايمان ويؤكده .

وينطلق أوغسطين في اعترافاته نحو الدعوة إلى مذهبه في الخلاص وهو المذهب الذي استقاه من تجربته الشخصية . إذ كان يتخبط في الظلمات طوال الوقت ، ليجرب نظاما فكريا تلو الآخر ، وكانت العناية الالهية تقوده الى تلك اللحظة التي تحقق فيها ، وهو في حديقته ، من ضروره الايان بالمسيح . ومايعنيه أوغسطين هو أن القضاء والقدر لايكن استيعابه في كل لحظة من لحظات الحياة الانسانية ، والحقيقة أنه يحتمل ألا نلحظ الجبرية في التجربة الانسانية إلا في أحوال نادرة . بيد أننا حين نتأمل تجاربنا بعد مرور سنوات عديدة يمكن أن نلاحظ بد الله الخفية وهي تقودها إلى أسمى لحظات الحقيقة ، حين تنبلج أمام أعيننا كالنور نعمة الله المنقذة ، وهذا هو ماكان أوغسطان يعنيه بقوله لرعاياه "لا تحكموا بشيء قبل النهاية" وعنده أن نعمة الله المنقذة ليست شيئا يكن ملاحظة تأثيره يوما بيوم ؛ ولكننا نستطيع أن نرى أن الطريق الذي مضينا فيه لم يكن طريقا بلا هدف ، ولكنه طريق يتوافق مع الارادة الالهية ، وهو الأمر الذي يمكن الكشف عنه خلال الحياة الانسانية بأسرها ومن خلال موازنة صروف الدهر وتقلباته التي تشكل التجربة الانسانية . هذه هي رسالة الأمل التي يتوجه بها أوغسطين إلى جمهور السامعين ، وقد قصد باعترافاته أن يقول ضمنا إن نعمة الرب المنقدة قد حلت به وعلى ذلك فيإن من الممكن أن تحل بأي إنسيان آخر ، والواقع أن أوغسطين في اعترافاته إغا يرمز إلى كل إنسان فهو يرمز إلى الكائنات البشرية ، يضعفها وحمقها ، ونخبطها الأعمى وهي تناضل في حياتها البائسة التي لايكون لها أي معنى إلا بما يقضي بداللد ٠

وبعد اعتناق أوغسطين للمسيحية بوقت قصير قت رسامته قسيسا ، ثم اختير أسقفا لهيبو سنة ٣٩٥ في موطنه بشمال أفريقيا. وبعتبر الدور الذي قام به أوغسطين في تاريخ الفكر بمثابة البوابة الواصلة مابين العصور القديمة والعصور الوسطى على نحو ما أوضح ماور H.I. Marrou وكان أوغسطين بتكوينه الفكري لايعتقد فيما هو نفعي على الاطلاق . وكانت معرفته باللغة اليونانية ، والرياضة والعلوم محدودة ، كما كان يميل الى سير القديسين. وعرف بتمكنه من اللغة اللاتينية ، بحيث لم يتفوق عليه في مهارته البلاغية سوى قلة من

الكتاب اللاتين ، وقد أخذ الكثير من أفكاره الفلسفية من التراث الأفلاطوني ، ولكن أعماله كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش الفلسفة القديمة ، لقد كان رائدا لرؤية عالمية جديدة . إذ كان كل من سقراط وأفلاطون يربط بين المعرفة والفضيلة : بمعنى أنه إذا كان هناك رجل يعرف الخير فسوف يفعله . والواضح أن الناس غالبا مايعرفون ماهو الخير ولكنهم لايقدرون على السير في طريقه ، ويروى أوغسطين أن الانسان ليس كائنا عقلانيا ، وأن الارادة تتغلب على العقل ، كما أن اتجاهات الانسان العاطفية اللاعقلانية تمنعه من إتباع مايميله العقل ، وهنا يبدو أوغسطين وقد فهم مسبقا الكثير من تعاليم علم النفس الحديث ، فالانسان يبدو عديم الحيلة في السيطرة على قدره في الحياة ، إلا أن الحياة يجب أن تمنى في طريقها وأن تواصل نضالها اليومي في سبيل الوصول إلى الطريق السوى . وسوف تأتى لحظة قد تبدو بلا معنى ، مثل الوجود الانساني نفسه ، بالنسبة لأولئك المحظوظين الذين اختارهم الله على حد تعبير أوغسطين ، وعندها تغشى العيون من النور حين تتجلى الرؤية السارة البهيجة .

وربا يمكن أن نميز أى نظام ثقافى ، أيا كانت جوانبه الفنية ، من خلال نغمة معينة تترد فيه باستمرار ، وكانت النغمة الأوغسطينية هي البطولة التراجيدية .

## ٣- الموضوعات الرئيسية في فكر آباء الكنيسة اللاتين

كان الفكر الراقى ، والثقافة فى العصور الوسطى الباكرة ، هى ثقافة الكنيسة . بل إنه حتى عندما اهتم ملوك الجرمان بعد القرن الثامن بتطوير جوانب معينة فى الحياة الثقافية كالنظرية السياسية مثلا ، ظل التعبير الأدبى تحت سيطرة رجال الكنيسة . ففى العصور الوسطى الباكرة ، لم يكن هناك فى أوربا بعد القرن السادس من يعرف الكتابة أو القراءة من غير رجال الكنيسة سوى نفر قليل من كبار الملوك مثل شارلمان وألفرد . ومن ثم ، فإنه حتى فى الوقت الذى كان يثور جدل كبير ، فى القرن الحادى عشر ، حول سلطات كل من البابا وزدهر الأدب من خلال الجدل حول هذه المسألة ، كان رجال الكنيسة هم الذين يعبرون عن كل من وجهتى النظر. أما الكتابات التى هاجم فيها العلمانيون الكنيسة فقد اختفت تقريبا فى العصور الوسطى الباكرة (حتى نهاية القرن الثامن عشر فى الحقيقة) ، بل إنه لم يكن محكنا لأحد من غير رجال الكنيسة أن يكتب مقالا أو بحثا يهاجم به الكنيسة ، وذلك لأن رجال الكنيسة كانوا هم فقط الذين يتمتعون بمستوى التعليم والثقافة اللازمة للقيام بمثل لأن رجال الكنيسة كانوا هم فقط الذين يتمتعون بمستوى التعليم والثقافة اللازمة للقيام بمثل الأصر ، وعلى مدى قرون عديدة كانت الوسيلة الشائعة لتقرير ما إذا كان المتهم من الكنسيين أو من العلمانيين أن يطلب منه القراءة فى الكتاب المقدس ونادرا ماكان هذا الكنسيين أو من العلمانيين أن يطلب منه القراءة فى الكتاب المقدس ونادرا ماكان هذا الكنسية ناوري هردى إلى نتيجة خاطئة .

وتوضح هذه الاعتبارات أن التراث الثقافى الأدبى فى العصور الوسطى الباكرة ، باستثناء بعض الأعمال الشعرية الشعبية الألمانية مثل ملحمة البيوولف Beowulf (التى يحتمل أنها كتبت على يد رجال الكنيسة بشكل أو بآخر) ، (١٣) كان محكوما بتقاليد الكنيسة وماتحتاج إليه ، وربما كان السبب الرئيسى فى أن آداب العصور الوسطى الباكرة لاتستحوذ على اهتمامنا وعناية معظمنا راجعا إلى كونها آدابا كنسية . إن قلة اهتمام غالبية الناس بما يكتبه الأساقفة ومقدمو الأديرة فى العصر الحاضر مساو فى ضآلته لاهتمامهم بما كتبه أسلافهم فى العصور الوسطى الباكرة .

وبسبب الطبيعة الكنسية التى ميزت ثقافة العصور الوسطى الباكرة ، ينبغى دراسة مؤلفات أولئك الكتاب الذين عرفوا باسم "آباء الكنيسة" والذين تعرف أعمالهم بالتالى باسم أدب آباء الكنيسة ، على اعتبار أن أولئك الكتاب هم المفتاح إلى فهم فكر العصور الوسطى الباكرة . ذلك أنه حتى القرن الثانى عشر كان علماء الكنيسة يعملون دائما داخل إطار

(٣) البيولف Beowult أو البيونولف ملحمة جرمانية تدور حول بطل اسكندناني عاش في العصور السحيقة وقد ظلت هذه الملحمة محلاً للتداول الشفوى على مدى عشرات سنين، وربا عدة قرون ، ثم جمعت أشعارها ودونت في منتصف القرن الشامن تقريباً على يد قسيس المجلو- سكوني ، وهذه الملحمة حافلة بأثار شتى من المصادر الأخرى ، وقد تأكدت بعض أحداث الملحمة وشخصياتها بورودها في المصادر التاريخية التي ترجع إلى القرن الخامس ، والملحمة تضم في ثناياها كما مدهشاً من أعلام وأحداث العصور الوسطى الباكرة ، كما تكشف عن النظرة الجرمانية التلقائية للأشياء وطريقتهم الطبيعية في التعبير ، ويرى بعض الباحثين أن أن ماذكره تأكيتوس في القرن الأول عن أحوال الجرمانية في وقت الغزوات حين كانت السيادة وعصبة الحرب قد محدراً محرر الحياة الجرمانية على نحو أشد تركيزا عما كانت عليه عند نهاية القرن الأول – انظر .

Norman F. Cantor. The Medieval World (Macmillan Co. New York 1968), pp. 61-63 Robert Brentono, The Early Middle Ages 500 - 1000 (Macmillan Co. New York 1964 (pp. 243-53).

والجدير بالذكر أن الكتابين قد أوردا مختارات من ترجمة الملحمة ، كما أن هناك ترجمة كاملة لها - انظر:

Beowulf. transl. CB. Tinker (New York: New Dom & Co. 1902).

را الماردة في الكتاب المقدس كما فسرها آباء الكندسة ، ووفقا للاهوت والنظريات التعليمية ، والمذاهب الأخلاقية والفلسفة السياسية ، وفلسفة التاريخ التي تضمنتها كتابات أباء الكنية . وقيل أن ندين علماء العصور الوسطى الباكرة بسبب هذا الموقف الفكري المحافظ، ينبغي أن نتذكر أن هذا الأدب الذي كتبه آباء الكنيسة لم يكن دوره كخافية ثقافية دور 1 ضئيلا. فعلى المكس من ذلك كان آباء الكنيسة اللاتين الأربعة الكبار - أوغسطين وجيروم ، وأمبروز قرب نهاية القرن الرابع والبابا جريجوري العظيم عند نهاية القرن السادس - قد تركوا لنا قدرا ضخما من المؤلفات التي طرحت مناقشات مشمرة حول معظم المسائل المتعقلة بكنيسة العصور الوسطى ، ولم يحدث حتى القرنين الثاني عشر والثالث عشر أن كان هناك أحد يمكنه أن يقاربهم في المستوى: وحتى القرن الثاني عشر كان علماء الكنيسة يعتبرون أنفسهم مجرد أقزام يجلسون فوق أكتاف آباء الكنيسة الدمالقة ، وبطبيعة الحال لم يكن رجال الكنيسة في العصور الوسطى هم وحدهم الذين تناولوا أدب آباء الكنيسة بالتبجيل والاحترام الكامل ، فقد ظل تأثير آباء الكنيسة ، ولاسيما القديس أوغسطان ، قويا حتى يومنا هذا ، فالكل يعرف مقدار مايدين به لوثر (١٤) وكالفن(١٥) لأوغسطين ، بيد أن الشهاء نفسه يمكن أن يقال عن علماء اللاهوت في عصرنا الحالي من أمشال كارل بارت Karl Barth ورينولدنيبورReinold Nichuhr ولايجب أن ننسى أن الذين ترجموا نسخة الملك جيمس للكتاب المقدس إلى اللغنة الانجليزية في القرن السابع عشر المنتمدوا كشيرا على الترحمة

(١٤) مارتن لوثر Martin Luther (١٤) (١٥٦٥-١٥٦٥) وائد حركة الاسلاح الدانى فى ألمانيا، والتى كانت أساساً لطائفة البروتستانت (المحتجون). وقام مبدؤه على أساس أن الايمان وحده هو سبيل الخلاس، بما عرضه لغضب البابا ليو العاشر والامبراطور شارل الخامس إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة، فحرم من حقوقة الدينية، ولكنه أحر على موقفة بأن الكتاب المقدس هو وحده المرابع فى شئون المقيدة، ومن ثم فليس ثمة حاجة لوجود طائفة حاصة برجال الدين لأن كل مسيحى يمكه أن بكون رحل دبن، وقد استمر هذهب لوثر في ألمانيا فى سهانة الأمر، بيد أنه كان يعتمد فى صراعه على النبلاء وأهمل شأن عامة الشعب. (المترجم) في ألمانيا فى سهانة الأمر، بيد أنه كان يعتمد فى صراعه على النبلاء وأهمل شأن عامة الشعب. (المترجم) اضطهاد فراسوا الأول ملك فرنسا الكاثوليكي المتعصب. وقد امتارت حركة ون كالفن باهتمامها بجميع طبعاد، الشعب بحلاف اللوثرية الني اتخذت شكلا طبقيا بحيث افتصرت على النبلاء، ومن ثم فقد لقيت طبعاد، الشعب بحلاف الموثرية الني اتخذت شكلا طبقيا بحيث افتصرت على النبلاء، ومن ثم فقد لقيت حركة كالمن انتشارا واسدا فاق انتشار مذهب لوثر بكثير.

اللاتينية المسماة بالفولجاتا Vulgata التى قام بها جيروم، وقد نقول إجمالا أن أدب آباء الكنيسة غنى بالفروض ، والمفاميم والارشادات المتعلقة بكل جوانب الحياة تقريبا ، ولم يكن الناس الذين اعتبروا أوغسطين وجيروم وأمبروز وجريجورى علماء ثقاة يرجعون إليهم حمقى أو جهلاء ، فقد كان آباء الكنيسة اللاتين مفكرين ذوى إطلاع واسع ، وتقوى عميقة ، وحكمة، كما تميزوا بعمق التفكير الذي كان يعلن عن نفسه بوضوح بين الآونة والأخرى . ويجدر بنا أن نتذكر أنه في أوائل العصور الوسطى لم يكن في الساحة الثقافية ماينافس أدب آباء الكنيسة في مجال التأثير الفكرى ، ولم تكن هناك ثقافة راقية خارج الكنيسة ، وفي الداخل لم تكن ثمة حركة تقلل من شأن أدب الآباء مثل تلك الحركة الاحيائية للفكر الأرسطى في القرنين الثاني عشر والثالث، عشر .

وهكذا فإذا كنا بعسدد البحث عن معسطلح يصف ثقافة أوربا العصور الوسطى الباكرة بإيجاز فلن نستطيع إلا أن نستخدم عبارة " تراث آباء الكنيسة العهدى -Pa - Biblical - Pa - إيجاز فلن نسر الكتاب المقدس ، بطبيعة الحال ، هر نقطة البداية لكل نظرية ، فقد كان الكتاب المقدس بمثابة المنبع الوحيا، وأساس كل فكر وعقيدة (في ميادين التاريخ ، والفكر السياسي ، والعلوم ٠٠ وما إلى ذلك) وكان كل ما يتنافض مع الكتاب المقدس لا يحظى بالاحترام ، فعلى سبيل المثال ، لم بكن بوسع أحد أن يعتقد بخلود المادة ، لأن سفر التكوين يبحدث عن خلق العالم من العدم . وعلى أبة حال ، كان الكتاب المقدس ، كما فسره آباه الكنيسة في مؤلفاتهم الضخمة هو المرجع الأساسي لكل الأفكار . فعن طريق ترجمة الكتاب المقدس دخل حشد كامل من الا تجاهات الفكرية التي طورها آباء الكنيسة في فكر العصور الوسطي .

فما هى هذه الا تجاهات السائدة فى فكر أباء الكنيسة اذا كان اعتمادهم على الكتاب المقدس اعتمادا مطلقا بوصفه أساسا لكل فكرة وعفيدة ؟ كان أولها اتجاها لجعل اللاهوت محكنا ولمعل التفسير المجازى للكتاب المقدس ضرورة : وهو ماعرف باسم نظرية العقيدة : ذات الوجهين أى نظرية المستويين فى فهم العقيدة ؛ بعنى أن شناك مستويين فى فهم العقيدة ؛ مستوى عامة الناس ، ومستوى المثقفين من علماء الكنيسة ، وهى النظرية التى نشأت أصلا في رحاب الكنيسة الشرقية أصبحت نظرية شائعة فى الكنيسة اللاتينية فى العصور الوسطى الماكرة بفضل آبا ، الكنيسة ، ولاسيما أوغسطين . وعلى الرغم من أن هذه النظرية لم ينتج عنها ما يؤثر على الحياة فى هذه العصور تأثيرا حقيقيا – إذ كانت تفسر أحيانا على أنها عنها ما يؤثر على الحياة فى هذه العصور تأثيرا حقيقيا – إذ كانت تفسر أحيانا على أنها

تعنى عدم الحاجة إلى تعليم العلمانيين ، حتى ولو كانت الظروف الاجتماعية تسمح بذلك - فإن هذه النظرية سهلت سبيل الوصول الى لاهوت متطور على أساس من التفسير المجازى للكتاب المقدس .

وهناك اتجاه ثان يتعلق بفكر آباء الكنيسة عيز بين المسيحية اللاتينية الغربية ووجهة نظر الكنيسة اليونانية الشرقية . ففي أوربا الغربية ركزت الكنيسة على الجوانب الأخلاقية والقانونية للعقيدة ، أي العلاقة بين الله والانسان ، وهو ماعيزها عن الكنيسة اليونانية الشرقية التي اكدت على البحث في طبيعة المسيح وهو ما أدى الى كثير من الهرطقات والانقسامات . ويبدو هذا الاتجاه واضحا عام الوضوح في مؤلفات ترتوليان أول اللاهوتيين اللاتين الكبار ، فعلى الرغم من عدائه للثقافة الكلاسيكية ، لم يستطع أن يغض البصر عن جميع انجازات الفكر الروماني . لقد كان ترتوليان من رجال القانون قبل أن يعتنق المسيحية ، وفي كتاباته أخذ الفكر المسيحي يتسم بالطابع القانوني الذي قدر له أن يؤثر بعمق في مفهوم العصور الوسطى عن العلاقة بين الفرد والكنيسة من ناحية ، والذات المقدسة من ناحية أخرى. وفي كتابات ترتوليان - كما هو الحال في كثير من المؤلفات اللاهوتية في العصور الوسطى -يبدو المسيح شبيها بالأباطرة الرومان وهو يفرض مطالب محددة على رعاياه ، كما يصدر القوانين التي لا يكن انتهاكها خوفا من قسوة العقاب . وقمثل التراث الذي خلف ترتوليان من بعده في المفهوم القانوني للخطيشة باعتبارها دينا لابد من الوفاء به أمام الرب الشبيه بالامبراطور . وقد سار أوغسطين وجريجوري في هذا الاتجاه ، وربطه كل منهما برؤية الكنيسة في العصور الوسطى ، حتى بات هو الرأى الأكثر شيوعا في التعبير عن الخطيئة في آداب العصور الوسطى .

هذا المفهوم القانونى يفسر السبب فى أن العهد القديم كان أكثر جاذبية بالنسبة للناس فى أوائل العبصور الوسطى من الأناجيل . إذ أن الفن والأدب فى العبصور الوسطى الباكرة يصوران المسيح كامبراطور يحكم فى القضايا أى كإله للقانون والعقاب . اما الصورة التى يبدو فيها المسيح وقد برح به الألم والوجد ، والعذراء بجواره حزينة باكية ، فلم تداعب خيال الأدباء والفنانين فى العصور الوسطى الا عندما قامت الحركة الرومانسية الكبيرة فى القرن الشانى عشر ، وعندها فقط غلبت صورة المسيح ومريم العذراء كما وردت فى العهد الجديد على صورة الاله القاضى (الرومانية العبرانية) التى ظهرت من قبل .

وكان المبدأ الثالث في فكر آباء الكنيسة متمثلا في فلسفة تاريخ مسيحية متمايزة تقف على طرف النقيض من التدوين التاريخي عند اليونان والرومان . وفي هذا المجال كان كتاب "مدينة الله" لأوغسطين هو العمل صاحب الاثر الاكبر على الرغم من أن جيروم ساهم بإضافات هامة في هذا المجال .

وقمثل المبدأ الرابع فى أدب آباء الكنيسة ، فيما قدموه من تفسيرات لكيفية الوصول الى الخلاص عن طريق النعمة الالهية ، وهنا تنوعت الآراء فشمة آراء تقول إن أوغسطين لم يكن له الأثر الأكبر وإنما البابا جريجورى العظيم ، إذ أن فكرة جريجورى عن الفضائل والخير ، حسب هذه الآراء هى التى صارت محورا فى فكر العصور الوسطى الباكرة ، لأن جريجورى يقول بامكانية الخلاص لكل مسيحى يطيع تعاليم الكنيسة وينال أسرار طقوسها المقدسة .

أما الموضوع الخامس في فكر آباء الكنيسة فقد غثل في وجهة النظر الخاصة بمسائل الجنس والزواج ، وهي وجهة النظر التي ظل تأثيرها الكبير على الحياة الشخصية حتى عصرنا الحديث، والتي مازالت تحظى بأهميتها في حياة الروم الكاثوليك حتى اليوم . وفي هذا الصدد كانت آراء آباء الكنيسة اجماعية في الواقع .

واخيرا ، كان أحد آباء الكنيسة اللاتينية الكبار ، وهو القديس أمبروز ، أول من رفض بوضوح قبول حق الامبراطور في التدخل في المسائل الكنسية ، وأول من حدد المبادىء التي صارت هي النظرية السياسية التقليدية للكنيسة في العصور الوسطى الباكرة .

واذا مانظرنا الى التراث المستمد من الكتاب المقدس فى فكر العصور الوسطى ينبغى علينا أن نعترف بأن القديس جيروم كان أعظم من ساهم من آباء الكنيسة اللاتينية فى هذا المجال ، فقد كان جيروم حجة لايبارى فى ثقافة العصور الوسطى بوصفه مترجما وناقدا للنصوص ، وشارحا. لقد كانت هناك ترجمتان باللغة اللاتينية للكتاب المقدس ، غير أن هاتين الترجمتين شابهما كثير من النقص والقصور ، وكان من الضرورى أن يقوم عالم متمكن من اللغة اليونانية واللغة العبرية بكتابة ترجمة أمينة للكتاب المقدس ، وقد أنبطت هذه المهمة بجيروم الذى أخذ على عاتقة إنجاز ترجمة العهد القديم مباشرة من النصوص العبرية والآرامية التي تيسر له الحصول عليها. وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من زعماء الكنيسة فى زمن جيروم ، ومنهم أوغسطين، لم يظهروا أى اهتمام آر تأييد لعمله ، فإن ترجمته الفوجاتا Vulgata صارت بجرود الزمن النسخة الثقة فى الكنيسة الكاثوليكية فى القرن التالى لموته .

أما أعظم وأفضل جزء في عمل جيروم ، كشارح للكتاب المقدس ، فهو ماكتبه عن أسفار العهد القديم . وكان لهذه الشروح تأثير عظيم على تفسيرات الكتاب المقدس طوال العصور الوسطى ، لقد حدد جيروم وظيفة شارح الكتاب المقدس بأنها إقامة صرح روحى ضخم على أساس من الواقع التاريخي . ومع أنه استفاد من التفسير المجازي الذي أرسى أسسه فيلون وأوريجين ، فانه تجنب المبالغة في استخدام هذا النمط من التفسير وغالبا ما قيد نفسه في حدود التفسير التاريخي الأمين للنص؛ وهكذا تقابلت تفسيراته مع اتجاهات اللاهوت في مدرسة الاسكندرية لتفسير الكتاب المقدس . ويقدر ما وافق جيروم على مبدأ التفسير المجازى، صارت طريقته في العرض طريقة مؤثرة في كنيسة العصور الوسطى. وفي الوقت الذي تعودنا على التأكيد بأن آداب العصور الوسطى وفنونها كانت مكرسة للرمزية المجازية الى حد بعيد ، فقد يكون من الصالح أن نصف هذه النزعة في الصورة التي وصلتنا ، بأنها نزعة تقليدية ، إن عددا كبيرا من الرموز التي تظهر في الفن والأدب حتى في العصور الوسطى العالية ليست سوى استمرار للنزعة التقليدية التي جسدها في الأصل القديس جيروم وغيره من آباء الكنيسة . وإذ أرسيت الرموز المجازية مرة أخرى على أيدى آباء الكنيسة ، فقد بقيت طوال القنرون الوسطى ، وكيان الفنان أو الكاتب في القيرنين الثياني عيشير والثيالث عيشير يستخدمها كمجرد مواد شائعة تدخل في حرفته ، وكانت المسألة عِثابة تكرار تقليدي أكثر من كونها رمزية واعية.

كذلك أسهم القديس جيروم بقسط وافر في الفكر التاريخي في العصور الوسطى . فقد كانت المؤلفات التاريخية الكلاسيكية محدودة من حيث المكان والزمان ، وكان موضوع كل المؤرخين اليونان والرومان تقريبا يتمثل في بلد واحد وفي فترة زمنية محدودة ، ولم يكن التاريخ العالمي معروفا . ولكن تجسد المسيح – وهر حادث تاريخي على مر العصور من وجهة النظر المسيحية – كان يتطلب كتابة تاريخ عالمي ؛ اذ يجب الربط بين الحوادث التاريخية قبل حياة المسيح وبعدها ، بهذا الحادث الجليل ، ولأن المسيح مات من أجل البشرية فإن الإقتصار على تاريخ بلد واحد لم يعد يفي بالحاجة . وقد حاول أيوزبيوس أسقف قيصرية ، بالفعل ، أن يكتب قائمة زمنية عالمية تبين كيفية ارتباط جميع الحوادث التاريخية المعروفة بتجسيد يكتب قائمة زمنية عالمية تبين كيفية ارتباط جميع الحوادث التاريخية المعروم قائمة ايوزيبيوس وترجمها ، ثم نقحها وزاد عليها وقدمت مدونة أيوزيبيوس – جيروم التاريخية العالمية خيط البداية الذي سار عليه مؤرخو العصور الوسطى الموزية المدونات التاريخية أو جدول زمني يضم الأحداث الهامة في تاريخ العالم قبل المسيح، الوسطى الباكرة بقائمة زمنية أو جدول زمني يضم الأحداث الهامة في تاريخ العالم قبل المسيح، الوسطى الباكرة بقائمة زمنية أو جدول زمني يضم الأحداث الهامة في تاريخ العالم قبل المسيح، الوسطى الباكرة بقائمة زمنية أو جدول زمني يضم الأحداث الهامة في تاريخ العالم قبل المسيح،

ومنذ موته حتى زمن تلك المدونات . وحتى نهاية القرن الرابع ، كانت هذه المدونات التاريخية تنقل ببساطة من كتاب جيروم . والواقع انه لم تكن هناك مكتبة ديرية تعتبر كاملة مالم تكن تضم نسخة من مدونة أيوزيبيوس – جيروم التاريخية العالمية . وسيرا على هذا المدخل في تدوين التاريخ بطريقة التتابع الزمني Chronology كان لابد أن يبدأ المسيحيون في استخدام سنة ميلاد المسيح بداية لحساب التاريخ ، صحيح أن إيسيدور الاشبيلي في القرن السابع كان أول من استخدم هذا النظام الزمني المسيحى ؛ ولكن مدونة جيروم العالمية هي التي جعلت هذا النوع الجديد من الحساب التاريخي أمراً لاغني عنه .

وعلى أية حال ، فإن فلسفة التاريخ المسيحية قثلت في كتاب "مدينة الله" لأوغسطين بشكل أساسى . ورعا يكون هذا الكتاب هو أكبر عمل مؤثر في تاريخ الفكر المسيحي باستتثناء الكتاب المقدس نفسه ، ومهما يكن من أمر ، فاننا لايجب أن نظن أن أوغسطين كان يريد أن يكتب بحثا اكاديميا عن تدوين التاريخ Historiography . فقد كان هدفه الأساسى أن يقدم تفسيرا مسيحيا لسقوط الامبراطورية الرومانية ، ولكن حاسته التاريخية كانت من النضج بحيث يتحقق من أن هذا التفسير لابد وأن يعتمد بدوره على فلسفة التاريخ . وفي نهاية الأمر وجد نفسه منساقيا الى تأمل مسألة التدوين التاريخي عند اليونان والرومان برمتها . كما ظهر أخيرا أن من الضروري القيام بعملية نقد لهذا التدوين التاريخي حتى يتسنى له أن يقدم جوابا عن السؤال الحاسم عن سقوط روما .

كانت نقطة البداية فى سلسلة الأحداث التى أدت الى كتابة أهم مؤلفات أوغسطين هى سقوط روما ، ثم استباحتها على مدى أيام قليلة على أيدى القوط الغربيين سنة ٤١٠ . فلأول مرة على مدى عدة قرون ، ترقد روما تحت أقدام قاهر مغرور متكبر ، ولو أن ذلك لم يستمر سوى أيام قلائل فقط . وبدا أنه من غير المستطاع مواصلة إنكار حدوث الانهيار الكامل للحضارة الرومانية .

لقد كان هذا الحادث صدمة كبيرة لكل من الوثنيين والمسيحيين على السواء. فالوثنيون ، الذين كان عددهم مايزال كبيرا في غرب اوربا ، اتخذوا من انتهاك القوط الغربيين واستباحتهم لروما سببا يستطيعون من خلاله أن يكيلوا التهم والطعون في حق الديانة المسيحية . "لقد سقطت روما زمن المسيحية" كانت هذه هي الصيحة التي أطلقها أولئك الذين أرادوا أن يجعلوا من المسيحيين كبش قداء لما حل بروما من تدهور. فطالما ظلت روما على ولاتها لمجمع الآلهة (البانثيون) القديم كانت المدينة تتقدم من نصر الى نصر ، وحين انصرف الرومان عن أقداس زيوس وأبوللو أخذت روما طريقها نحو التدهور والذبول .

ويقال عادة إن أوغسطين ألف كتاب "مدينة الله" ردا على هذه التهم التي كان يوجهها أعداء الكنيسة ، وهذا حقيقي الى حد ما ، الا أن هذه ليست كل القصة بل انها لاتشكل اكبر أجزائها . فإن كثيرين من المسبحيين فزعوا ، مثل الوثنيين ، حين طرقت أسماعهم أنباء اضمحلال روما . ولأنهم كانوا مواطنين مخلصين للامبراطورية ، واعضاء في الكنيسة في الوقت نفسه ، فانهم جنحوا الى الاعتقاد بأن اعتناق الأباطرة الرومان للمسيحية في القرن الرابع لم يكن ليعرقل ؛ واغا على العكس قد ساعد كثيرا على زيادة هيبة الامبراطورية وثروتها . ومن المؤكد أنهم كانوا يجادلون بأن الرب كافأ الأباطرة الرومان لقاء اعتناقهم الدين المسيحي في القرن الرابع بأن جعل ثروة الامبراطورية وسلطانها في تقدم مستمر ، أو لم يولد المسيح في عهد اول الأباطرة الرومان ؟ إن هذا يوضح بالتأكيد أن مصائر العالم المسيحي والامبراطورية الرومانية سوف ترتبط ببعضها حتى نهاية العالم يوم الحساب . ولكن هذه الفكرة المسيحية عن التقدم كانت عرضة للنقد والتفنيد من أساسها بسبب الحقائق المثيرة التي أسفر عنها تدهور الامبراطورية ، وذلك بعد أن جعل الأباطرة من المسيحية ديانة رسمية للدولة الرومانية وكان لابد من إعادة النظر في مسألة العلاقة بين مجرى الأمور الدنيوية والعقيدة المسيحية ككل . وقمثلت نتيجة تأملات أوغسطين في هذه المشكلات في كتاب "مدينة الله" الذي استغرقت كتابته خمسة عشر عاما ، إذ أنه بدأ كتابته سنة ٤١٣ ، وأنجزه على عدة اجزاء، وهو ما يكشف عن السبب في أن العمل لا يتسم بالاتساق الكامل ، فليست ثمة خطة عامة للكتاب عكن تتبعها إذا تجاهلنا بعض الفقرات غير المتناسقة ، إذ أن الكتاب في مجمله يتألف من اثنتين وعشرين كراسة : تهاجم الكراسات الخمس الأولى الوثنية وتناقش علاقة الانسان بالآلهة في حياته ، على حين تشن الكراسات الخمس التالية هجومها على أولئك الذين يتطلعون الى الآلهة الوثنية لكي ينعموا بالحياة في ظلها ، وفي الكراسات الاثنتي عشرة الأخيرة يتتبع أصل ومنشأ المدينتين ، وتطور كل منهما حتى النهاية ، وفي مجموعة الكراسات الأخيرة تكشف الكراسات الأربع الأولى عن أصل المدينتين: بينما تقدم الكراسات الأربع التالية صنورا لمراحل تطورهما ، كما تناقش الكراسات الأربع الأخيرة المصير النهائي لكل من المدينتين .

وكان من الممكن من وجهة نظر التدوين التاريخي الكلاسيكي ، تطبيق النظرية الدورية على مشكلة اضمحلال روما الملحة ، كما أن من الممكن مناقشة هذه المشكلة من منطلق أن مرحلة التدهور في الدورة التاريخية قد حدثت بالفعل ، وإن العالم سوف يشهد عصرا من التدهور والانهيار ، ثم تبدأ عجلة التاريخ حينذاك دورة جديدة تماما . وكان يمكن لهذا التفسير أن يلقى

رضاء بعض الوثنيين ، ولكن هل كان بوسع المسيحيين أن يقبلوه ؟ أو لم يكن المسيح شخصا تاريخيا مات مرة واحدة ؟ وهل يكن المرء ان يقتنع أن هناك عددا غير محدود من شخص المسيح يوتون ويقومون خلال دورات الزمن جميعا ؟

من الواضح أن أوغسطين كان يواجه - أثناء كتابة "مدينة الله" - بالكثير من الأسئلة الهامة من الجانب المسيحى والجانب الوثنى على السواء. وعلى أية حال فان أصدقاء كانوا يحثونه على أن يرد على الهجوم الوثنى أولا، وهكذا كرس أوغسطين احتمامه للرد على المزاعم الوثنية القائلة بأن روما سقطت في زمن المسيحية، في الكراسات الثلاث الأولى من كتاب "مدينة الله".

وبدأ أوغسطين مناقشته ضد الانتقادات التي وجهتها الوثنية للمسيحية بالقول بأن اتحلال الرومان أنفسهم كان كافيا لأن يجلب عليهم المصير الذي لقيته مدينتهم .

وهو يعترف بأن بناء الامبراطورية تم بفضل رجال ضحوا بأتفسهم فى سييل الصالح العام اللدولة كما كانوا بتصورونه ؛ ولكن على المدى الطويل كانت فضائل الرومان محدودة للغاية حتى في أفضل أيام روما ، بل إن أوغسطين نفسه يؤكد أن الفضائل الرومانية ، لم تكن سوى "رذائل باهرة" ؛

ويجيب أرغسطين على التهمة القائلة بأن روما تعرضت لفترة جليدة حافلة بالكوارث بعد اعتناق الأباطرة للدين المسيحى بالقول بأن روما عانت الكثير من النكسات والمصائب حتى عندما كان الرومان مايزالون على عبادة آلهتهم الوثنية . وتبدو لنا هذه المناقشة مفتقرة الى الحجة وغير مقنعة . والواقع أن هناك دليلا ملموسا على أن اوغسطين نقسه لم يكن واضيا عنها . فبعد أن انحسرت موجة الصدمة الأولى الناتجة عن نهب روما ، وجد أوغسطين فسحة من الوقت لكى يفكر بطريقة متأنية في الأهمية التاريخية لهذا الحادث . وعلى الرغم من أن مجادلته ضد الوثنيين ، والتي تتسم بالسطحية والضحالة ، تتركز في الكراسات الثلاث الأولى من "مدينة الله" فالواضح أنه تخلى عن هذا المنطلق في بقية كتابة وأخذ على عاتقه عب، البحث في المشكلة الأساسية وعن فلسفة تاريخية يكن من خلالها الوصول الى رؤية سليمة السقوط روما .

وأوكل الى واحد من مساعديد ، هو القس الأسباني أورسيوس Orosius ، مهمة كتابة تاريخ مفصل يوضح ماهية المصائب التي حلت بمختلف الأباطرة الوثنيين خصوصا في العالم الروماني قبل انتصار السبحية . وقد أنجز أوروسيوس هذه المهمة بعد عدة سنوات. وقتلت

نتيجة عمله في كتابه المثير الذي أسماه "الكتب السبعة ضد الوثنيين " وهو يصور بقدر الإمكان ، كل جرية وكل مصيبة عرفها العالم قبل العصر المسيحى ، أما أوغسطين الذي كان قد تقدم آنذاك نحو فهم تاريخى أكثر عمقا ، فريما هاله ذلك الحصر الذي قام به أوروسيوس لحوادث الرعب . ولكن مجموعة قصص الرعب التي جمعها أوروسيوس لاقت شعبية كبيرة في العصور الوسطى . ولم يكن دفاعه عن المسيحية بهذه الطريقة الفجة أيسر على الفهم من نظريات أوغسطين المتحذلقة .

وبعد أن خاند التوفيق فى طرح التفسير التاريخى لسقوط روما ، أدرك أوغسطين أن عليه أن يقوم بتحقيق وبحث طبيعة العملية التاريخية فى شكلها النهائى ، وكان عليه أن يصوغ فلسفة تاريخ مسيحية يكن على أساسها فهم الأحداث الزمنية ووضعها فى مكانها الصحيح ، وقد بدأ أوغسطين بمقالة نقدية لتدوين التاريخ عند اليونان والرومان ، مع أخذ النظرية اليونانية عن التجدد الدورى فى الاعتبار. وقبل أن يصبح بالامكان صياغة فلسفة تاريخ مسيحية ، كان من الضرورى حسم مدى صلاحية التدوين التاريخي الكلاسيكي .

ولم يكن علماء اللاهوت المسبحيون ، قبل أوغسطين ، قادرين على التحرر من ربقة النظرية الدورية اليونانية ، ذلك أن أعظم لاهوتى بين آباء الكنيسة الشرقية ، وهو أوريجين السكندرى ، قد احرز مكانته الكبيرة بفضل تبنيه للنظرية الدورية وصياغتها في صورة مسبحية . فقد نادى اوريجين بانه وجد في الكتاب المقدس مايدعم الرؤية اليونانية للتاريخ ، وذلك في القول المأثور الوارد في سفر الجامعة " فليس تحت الشمس بجديد " (١٦٠) ، ولايبدو هذا أمرا غريبا لأن سفر الجامعة هو ذلك الجزء من العهد القديم الذي يعكس تأثير الفكر الهلينستى في أوضح صورة . وذهب أوريجين في تأكيده الى القول بأن المسيح قد عاني وسوف يعاني الكثير على أساس أن ماكان مفيدا ذات مرة سيكون مفيدا على الدوام ، وكان يؤمن بأن الانسان يوت مرات ومرات ، وأن المسيح يقاسي مرات ومرات خلال دورات التاريخ .

كان أوغسطين هو أول من أدرك بوضوح أنه ليس هناك شيء يمكن أن يكون أشد خصومة للمسيحية وايمانها بالتجسد من هذه النظرية الدورية في التاريخ ، فقد حدر أوغسطين من انه من خلال النظرية الدورية "يسعى الكافر الى الحط من شأن عقيدتنا البسيطة ، وذلك بأن يجرنا بعيدا عن الطريق السوى ويجبرنا على السير معه" كما قال ان لولئك الذين يؤمنون بمثل هذا التفسير للتاريخ " لايعرفون كيف كانت أصول الجنس البشرى وأحوال الانسان الأخلاقية ،

<sup>(</sup>١٦) الجامعة ١ : ١ .

ولاكيف ستنتهى ٠٠ " ويخلص أوغسطين الى القول بأن " الله يمنعنا من ابتلاع مثل هذا اللغو الفارغ والقائل بأن الثورات التى وقعت فى الزمن ، وان الأمور الزمنية ذاتها تتكرر ، ومقدر لها أن تتكرر خلال عصور المستقبل الفائقة الحصر" .

وفى مواجهة النظرية الدورية أبرز أوغسطين ان تجسد المسيح ، أى حياته على الأرض ، كانت حادثا فريدا غير قابل للتكرار أبدا فى التاريخ : أى أن المسيح قد مات مرة وإلى الأبد فدا - لخطايا الانسان ، وفى رأى أوغسطين ان العقيدة المسيحية توضح – بغض النظر عن الظواهر كلها – أن التاريخ الانسانى لايتألف من سلسلة من الأنماط المتكررة وإنما هو تطور يسير صوب الغاية النهائية ، وإن كان خط التطور غير ثابت . فللتاريخ بداية محددة هى بداية خلق العالم ، كما أن له نهاية محددة هى يوم الحساب . وداخل هذا الزمن المحدد وقع أعظم حادث فردى ، ذلكم هو حياة المسيح ، وتجسد المسيح هو الذى يبدأ به العصر التاريخى السادس والأخير فى حياة العالم (١٧).

(١٧) تخلى المفكرون المسيحيون عن الرؤية الكلاسبكية التى تعتقد أن الزمن يمضى في دورات تتم كل منها "بالسنة الكبيرة" وبالتالى يعيد التاريخ نفسه في هذه الدورات ، كما تخلوا عن الرؤية الكلاسبكية القائلة بأن الزمن يمضى من الحاضر صوب مستقبل غير محدود وجعلوا للزمن بداية ونهاية هما يوم الخليقة ويوم الحساب لقد بدأ الزمن بالخلق كما سجل سفر التكوين (تكوين ١:١ – ٣) ثم مضى الزمن خلال العهد القديم والعهد الجديد حتى الحاضر ، وسوف ينتهى بعودة المسيح ويوم القيامة . وقد حاول المسيحيون الأوائل تقدير عمر العالم انتظاراً لعودة المسيح ، فافترضوا أن العالم سبمر بستة عصور ، كل منها ألف سنة ، قياساً على خلق السموات والأرض في ستة أيام (تكوين ١:٣): "ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا ، وكان مساء وكان صباح يوما سادساً ") وأضاف الالفيون سبتا هو العصر السابع . وحين تقوم القيامة ويعود المسيح يحل اليوم صباح يوما سادساً ") وأضاف الالفيون سبتا هو العصر السابع . وحين تقوم القيامة ويعود المسيح يحل اليوم الثامن الذي يحل فيه الخلود محل الزمن والتاريخ وقد حدد أوغسطين مجرد العصور الستة على النحو التالي عمن آدم إلى نوح الطفولة ، ومن نوح إلى ابراهيم الصبا ، ومن ابراهيم الى داود الشباب ، ومن داود إلى وعودته ، وهو عصر شيخوخة العالم . كما قسم كلا من هذه العصور تقسيماً فرعياً قياسا على الليل والنهار فجعل لكل عصر صبحه وظهره ومساءه .

Beryll Smalley, Historians in the Middle Ages (New york, 1971) pp. 27 - 35.

وكذلك . على الغمراوى ، نظرات هيستور يوغرافية في التاريخ الأوربي في العصور الوسطى (مجلة الأداب والتربية - جامعة الكويت العددان ٣ ، ٤) ص ٤٣٢ - ٢٣٣ .

"لقد كان تجسلُد المسيح حدثا فريدا يمضى كل التاريخ السابق باتجاهد" كما يجب أن ينسب اليد مجرى التاريخ بأسره .

ومن هذا المفهوم الطولى للتاريخ نبعت نتائج هامة تركز على حياة المخلص (المسيح) التاريخية . لقد مات المسيح فداء لجميع البشر ، وليس هناك يهودى أو أبحى ، بربرى أو يونانى، أمام الرب . ومن ثم فإن التاريخ هو تاريخ البشر أجمعين ، منذ آدم ، حتى الحساب والتاريخ الوحيد الذى يمكن الأخذ به هو تاريخ الجنس البشرى بأسره . فالتاريخ الذى يتناول حياة شعب روما على سبيل المثال لم يعد كافيا أو حتى صالحا ، وهو ما ينقص من قدر التدوين التاريخى الكلاسيكى الذى اقتصر على هذا الاتجاه . فالمسيحية تستوجب أن يكون التاريخ عالمياً يكشف عن أعمال العناية الالهية وارتباطها ببنى الانسان . وكانت مدونة أيوزيبيوس – جيروم التاريخية العالمية قد أخذت هذه الرؤية التاريخية بالفعل .

وقد تمخض مفهوم أوغسطين للتاريخ أيضا عن الرأى القائل بأن كل حياة انسانية وكل تصرف انسانى يحمل بحد ذاته قيمة بالنسبة للمؤرخ ، وهو ما أوضحه تيودور مومسن مصرف انسانى يحمل بحد ذاته قيمة بالنسبة للمؤرخ ، وهو ما أوضحه تيودور مومسن T.E. Mommsen من حيث أنه يلعب دورا فى المسار الذى حددته العناية الالهيية للتاريخ العالمي ، هذا الاتجاه الذى شاع فى القرن العشرين باسم " حركة العلم التاريخي -toricism ناتضا لاعتقاد اليونانيين بصلاحية الأناط المتكررة الدالة على المواقف والأناط النفسية المتماثلة ، وهو اعتقاد لم يسمح بوجود شخصية متفردة ، أو بوجود مغزى للحادثة التاريخية الواحدة والشخصية التاريخية الفردية . وليس من قبيل المبالغة أن نقول إن مفهوم أوغسطين عن التاريخ قد كشف عن أهمية وقيمة الشخصية الانسانية المفردة ؛ إذ أن الله يحاسبنا كأرواح مفردة ، ومن ثم فاننا نحتل مكاننا فى العملية التاريخية التى قدرتها العناية الالهية بوصفنا شخصيات فردية غير قابلة للتكرار .

ومن هذا الهجوم على فلسفة التاريخ الكلاسيكية ، والاستعاضة عنها بنظرية مسيحية تقوم على أساس عقيدة التجسد ، ينتقل أوغسطين إلى الهجوم على الفكرة المسيحية التى تقول بالتقدم ، وهى الفكرة التى جعلت من العسير قاما على المسيحيين فهم سقوط روما. فيقول أوغسطين ، أننا إذا بدأنا بالروح الفردية ، سنجد أن هناك صراعا بين الارادة الروحية والارادة الجسدية على السيادة ، وأولئك الذين تسمو بداخلهم الارادة الروحية ، يحبون الله الى درجة تجعلهم ينكرون ذواتهم . ومن ثم فاننا قد نقسم الانسانية الى مجموعتين ؛ أى مجتمعين أو مدينتين ، إحداهما هى مدينة الله وهى مجتمع أولئك الذين انتصرت بداخلهم الارادة الروحية ،

والمجتمع الآخر هو المدينة الأرضية حيث أولئك الذين تسود بداخلهم الارادة الجسدية ، فمنذ سقوط الشيطان ؛ أى منذ عصر قابيل وهابيل وجدت المدينتان فى حالة من التناقض الصارخ والدائم ، واحداهما هى مدينة المسيج ، والأخرى مدينة للشر ، ويشير هذا التعميم الفضفاض إلى الملائكة كما يشير إلى البشر على السواء . ذلك أن هذا التعميم شامل للجنس البشرى بأسره ، لأنه يضم فى ثناياه جميع شعوب الأرض على اختلافها وتفرقها فى أصقاع المعمورة ، كما أنه يتضمن للتاريخ الانسانى برمته .

وقتد حياة المدينتين منذ بداية وجود الجنس البشرى حتى نهاية العالم ، وخلال هذه الفترة من تاريخ العالم يختلط المجتمعان على المسترى المادى ؛ ولكنهما يظلان على انفصالهما الروحى والأخلاقى . ذلك أن حياة الانسان الداخلية ، وحال كل روح فردية هى فقط التى تحدد من ينتمى إلى مدينة الله ، ومن ينتمى إلى المدينة الأرضية ، وفي يوم الحساب سوف ينفصل مواطنو المدينتين على المستوى المادى أيضا . وسوف يحظى مواطنو مدينة الله بالحياة الخالدة ، على حين يعانى أعضاء المدينة الأرضية عذاب اللعنة الأبدية .

على أنه لايمكن – ونحن نحاول فهم النظرية التى صاغها أوغسطين عن المدينتين – أن غيز مدينة الله أو المدينة الأرضية ، أو نطبقهما على أية دولة أو مؤسسة قائمة ، فليست الامبراطورية الرومانية الوثنية هى المدينة الأرضية ، كما أن الكنيسة المسيحية ليست مدينة الله ، على الرغم من وجود علاقة ميهمة بين كل من الامبراطورية والمدينة الأرضية ، وكل من الكنيسة ومدينة الله ، وهى علاقة شبيهة بتأثير الأفكار الأفلاطونية على الأمور الدنيوية ، والصراع بين المدينة السماوية والمدينة الأرضية صراع يحدث خارج دائرة التاريخ العادى : فهو يحدث داخل الانسان نفسه ، أى داخل النفس الفردية . ونحن نشير إجمالا إلى النفوس التى انتصرت بداخلها الارادة الجسدية على أنهم مدينة الأرض . بيد أن الخلاص يبقى مسألة تتعلق بالنفوس الفردية وليس بالمجموعات ، ويقول أوغسطين " أننا نطلق عليهم ، بطريقة محددة اسم المدينة الأرضية والمدينة الأرضية "

والمذهب الأوغسطينى عن المدينتين يجعل من المستحيل وجود فكرة مسيحية تؤمن بالتقدم الزمنى ؛ فالتاريخ ، من وجهة النظر المسيحية التى يمثلها أوغسطين ، يجب أن يتم معناه على مستويين ، المستوى العادى للأمور الزمنية وهو المستوى الذى يتميز بأهميته الكبيرة ؛ ذلك أن الأحداث التى تقع فى التاريخ الانسانى مقدرة سلفا بارادة الله ، وماهى إلا لحظات فى الخط الذى يمتد منذ الخليقة مرورا بتجسد المسيح إلى يوم الحساب . وبالتجسد بدأ العصر السادس

والأخير في التاريخ الإنساني ، ولكن بينما بتعين على المؤرخ أن يقيم كل حادثة مفردة في التاريخ باعتبارها انعكاسا لأعمال الالهية ، فإنه لايستطيع أن يستنتج الغرض الذي توخاه الرب في تقدير الأحداث التي تشكل مصير بني الانسان . والمؤرخ المسيحي يهتم بالتدهور والفشل بقدر مايهتم بالنجاح الاقتصادي والرخاء ، فلابد أن يكون لتدهور الامبراطورية الرومانية مكان في الخطة التي قررتها العناية الالهية لمسار التاريخ ، شأنه في ذلك شأن العصر الذهبي الذي شهدته الامبراطورية في قمة مجدها ورقيها . وعلى أية حال ، لايتعين على المؤرخ أن يكتشف الفاية التي تغياها الله من هذه التغيرات العنيفة في مسار البشر والحضارة ، وليس لنا أن نعتبر أن فشل دولة ما ، أو حضارة ما ، عقابا من الرب ، كما أنه لاينبغي لنا أن نعتبر أن نجاح ورفاهية احدى الدول ، أو احدى الحضارات بمثابة المكافأة التي يمنحها الله لقاء الفضائل التي يتحلى بها البشر .

وما أحداث التاريخ الزمنى جميعا سوى الخلفية التى يقوم عليها التاريخ الداخلى ذر الأهمية الحقيقية لبنى الانسان ؛ أى تاريخ المدينتين . بيد أنه لما كان هذا التاريخ قائما على أساس العلاقة بين الله والنفس الفردية ، فهو تاريخ لايمكن إلا أن يكتبه كاتب ملهم وليس من عامة البشر ، فإن أهم الأحداث التى تقع فى التاريخ بعيدة عن متناول المعرفة التاريخية ، ومن ثم فإن أوغسطين يرى أن المسيحى يرى فى نهوض الحضارة وسقوطها عملا من تدبير العناية الالهية دون افتراض الحكم الدقيق على السبب الذى جعل العناية الالهية تقدر هذه التغيرات العنيفة فى تاريخ الانسانية ، وكل مانعرفه أن مثل هذه الأمور ترتبط بتجسد المسيح فى علاقة ما كما ترتبط بيوم الحساب ومن ثم فهى مسخرة لخلاص بنى الانسان ورفاهيتهم ، ويعرف المسيحى أن مايستحق الأهمية فى نظر الله ، هو تاريخ المدينتين كما يرى المسيحى لمحة من المسيحى أن مايستحق الأهمية فى نظر الله ، هو تاريخ المدينتين كما يرى المسيحى لمحة من المسيحى أن مايستحق الأهمية فى نظر الله ، هو تاريخ المدينتين كما يرى المسيحى لمحة من المسيحى أن مايستحق الأهمية فى نظر الله ، هو تاريخ المدينة السماوية – سيكون من الحساب فقط – حين ينفصل سكان المدينة الأرضية عن سكان المدينة السماوية – سيكون من المتاح أن نفهم تاريخ المدينتين على نحو أكثر شمولا وكمالا .

وعلى الرغم من أن أوغسطين قدم اجابات كاملة على الشكوك والأسئلة المسيحية التى أثيرت حول سقوط روما ، بأن أوضح أن وجهة النظر الدورية في التاريخ لاتتوافق مع العقيدة المسيحية ، كما أنه استبعد فكرة التقدم المسيحية ، فإنه لم يقدم جوابا شافيا على الانتقادات التى وجهها الوثنيون . ذلك أنه حول أرضية المناقشة بأن كشف النقاب عن منظور مناسب للرؤية المسيحية لسقوط روما ، وهي طريقة في المجادلة لم يكن الوثنيون ليقبلوها بطبيعة الحال، ولكن أوغسطين كان من الحذق بحيث أدرك أنه لايكن أن يكون هناك نزاع على شيء

سوى الفرض الأساسى . فهر يقول للوثنى : ان مجادلتك لاتعنى شيئا بالنسبة لى طالما أن فروضى مختلفة قاما ، ومن ذا الذى يمكن أن يلومه على هذا الموقف الناضج ؟ ويقول أيضا : باعتناق المسيحية تكون فلسفة التاريخ الرحيدة التى يمكن قبولها هى تلك التى طرحها فى كتاب "مدينة الله" . وينبغى رؤية كتاب أوغسطين "مدينة الله" باعتباره نقطة تحول هامة فى المفهوم التاريخي . كان أوغسطين هو الذى أوضح نظرية التاريخ التى تضمنها الكتاب المقدس، وهى رؤية تاريخية تستحق النظر المتأنى حتى فى الوقت الحاضر ، بيد أن عدد المفكرين الذين ترسموا خطاها فى أى عصر كان ضئيلا للغاية ، وذلك لأن الفلسفة الأوغسطينية للتاريخ ، إغا تهدف إلى البحث فيما وراء التاريخ . meta - historical .

وغالبا ما يقال إن كتاب "مدينة الله" لأوغسطين كان يسيطر على الفكر التاريخي في العصور الوسطى ، والواقع أن هذا غير صحيح . قد حظى أوغسطين بالتبجيل إلا أن رؤيته للتاريخ كانت من الغموض والإبهام بالنسبة لكل كتاب العصور الوسطى ، بحيث لم يقدر أغلبهم على استيعابها. إذ كان المؤرخ في العصور الوسطى عيل قاما إلى أن يجعل من الكنيسة مرادفا لمدينة الله ، وهو ما لم يقصده أوغسطين . وحين كان الكاتب في العصور الوسطى يصف أحوال ملك آرز الكنيسة وعمل لصالحها ، فإنه سرعان ماكان يسقط في حبائل اعتقاد ايوزيبيوس المتفائل في التقدم الانساني من خلال الاتحاد بين الدولة والكنيسة ، وهر الاعتقاد الذي كان أوغسطين يعارضه بشدة . وأخيرا ، فإن مؤرخ العصور الوسطى كان يحاول باستمرار أن يعثر على يد العناية الالهية فيما يصف من أحداث ، وهر مطلب كان أوغسطين يجده مطلبا أخرقا وخطيرا . فإن نظرية أوغسطين في التاريخ تتطلب ضبط النفس والتدين يعدد معناول الكتاب المحدثين . فإننا لانزال غيل إلى ربط مصالح دولتنا بارداة الله ، ولانزال نعتقد أن تشجيع مصالحنا الوطنية يحظى بتأييد العناية الالهية . وضد هذه الاتجاهات كتب نعتقد أن تشجيع مصالحنا الوطنية يحظى بتأييد العناية الالهية . وضد هذه الاتجاهات كتب واستطاعوا فهم رأيه ،

وبالمثل ، ففى مسائل القضاء والقدر وحرية الإرادة ، ابتعدت كنيسة العصور الوسطى بالفعل عن الموقف الأوغسطينى المحدد بشكل دقيق ، فإن مشكلة التوفيق بين القدرة الالهية الشاملة ، والحرية الانسانية لم تكن من ابتكار أوغسطين ، ولا حتى من ابتكار القديس بولس الذى تأثر أوغسطين بآرائه تآثراً كبيرا في هذا الصدد . فقد أثيرت المشكلة بالفعل في العهد

القديم ، ورعا ثارت فى أية ديانة ترحيدية أخرى . وأوضح أوغسطين أن الناس مسئولون عن خطاياهم ، ولكنهم ليسوا مسئولين عن الخلاص ، كما فسر اللعنة فى ضوء خطيئة آدم ، وليس باعتبارها نتيجة لتصرف فردى ، فالطبيعة الانسانية فاسدة والناس جميعا مدانون بسبب هذه الطبيعة . وبدون العون الالهى لن يستطيع أى انسان أن يهرب من قيود الطبيعة البشرية . وليست هذه حرية مطلقة ، ولكنها حرية أن تعيش وفقا لمشيئة الله ، وماهذه الحرية إلا نتيجة لما ينعم الله به من هبات ، وبعبارة أخرى ، فالرجال الأحرار هم فقط أولئك الذين يحيون وفقا للارادة الالهية ، أى الذين يهربون من قيود الارادة البشرية لأن الله اختارهم للخلاص . وقد تطور هذا المذهب الصارم على يد أوغسطين من خلال خلاقه مع الراهب واللاهوتى البريطانى بيلاجيوس Pelagius الذي زعم أن الانسان يستحق الخلاص عن جدارة لأنه اختار أن يعيش عيشة شريرة . ولم يكن بوسع أوغسطين أن يقبل رأى بيلاجيوس عن الارادة الحرة لأنه ظن أن بيلاجيوس أنكر العقيدة المسيحية عن الانسان الخاطيء وحط من شأن الجلالة الالهية .

بيد أن الكنيسة وهي تعمل لرعاية الشعب المسيحي ، وجدت أنه من الصعب أن تأخذ برأى أوغسطين . فقد كان مذهبه متحذلقا صارما بحيث لاعكن استخدامه لتنصير جماهير الأعيين ، وبدا أن المذهب الأوغسطيني لا يجعل الخلاص ميسورا لكل أعضاء الكنيسة . وفعلا ، قام بعض الأساقفة الفرنسيين بالدعوة إلى موقف شبيه بموقف بيلاجيوس في القرن التالي لموت أوغسطين ، وتمسكوا بأن الخلاص يعتمد على نعمة الرب ، ولكنهم قالوا أيضا إن أعضاء الكنيسة عكن أن يكونوا جديرين بتلك النعمة ؛ فقد أرادوا أن يكونوا قادرين على الوعد بشواب حال لقاء السلوك الأخلاقي لرعاياهم . وبينما كانت الكنيسة قد أخذت بالمذهب الأوغسطيني رسميا في مجمع أورانج Orange سنة ٥٢٩ ، فإنها أهملت تعاليم أوغسطين وأهدرتها على أرضية الواقع . وكثيرا ما كان القادة المسيحيون في العصور الوسطى يناقشون الخلاص في عبارات أمكن لرعاياهم أن يفسروها على أنها تتضمن قدرا كبيرا من حرية الارادة الانسانية . لقد تم إرساء دعائم المذهب الكاثوليكي في العصور الوسطى على يد البابا جريجوري العظيم قرب نهاية القرن السادس . إذ أن مدخله كان معقولا ، لأنه يقول إنه بينما كان الخلاص نتيجة للنعمة الالهية ، فإن الفرد المسيحى - الذي يقوم بأداء الأعمال الطيبة التي تدعو اليها الكنيسة - إمّا يكشف عن نعمة الرب التي حلت بد . وكان هذا يعنى في الواقع أنه إذا كان عضو الكنيسة قد تلقى الأسرار الربانية المقدسة ، وسار على نهج التعاليم الأخلاقية التي تدعو الكنيسة إليها فليس له أن يقلق بشأن الخلاص ، ولم يكن هذا تحولا كبيرا

عن موقف أوغسطين ، ولكنه من ناحية أخرى لم يكن متوافقا قاما مع تعاليم أوغسطين ؛ إذ أن أوغسطين لم يكن ليقبل أبدا أن يكون القيام بالأعمال الطيبة علامة على تقبل النعمة الالهية . إلا أن جريجوري كان أكثر اهتماما بالعمل الرعوى للكنيسة منه بالتعريفات اللاهوتية الدقيقة . فقد كان يريد أن يؤكد لجمهوره أن كل من يصبح مسيحيا في خلقه وفعاله جدير بالخلاص ، وكان من الصعب قاما حمل الناس على أن يعملوا هذا ، أي أن تدعو الكنيسة إلى تنفيذ تعاليمها وتظل غير قادرة على ضمان الخلاص للناس ، وهو الأمر الذي كان سيضع الكنيسة في أكثر مواقفها حرجا ، وهي تناضل من أجل تحويل المجتمع الأوربي إلى المسيحية . وفي سبيل ضمان أكبر للخلاص قدمت الكنيسة في زمن جريجوري العظيم خطة للتكفير عن الانحراف عن تعاليم الكنيسة عكن من خلالها نيل الغفران . فقد كان يفترض أن هناك مرحلة وسيطة بين النعيم والجحيم تسمى المطهر . ولايدخل الجنة مباشرة أحد سوى القديسين ، بينما يتعين على الآخرين جميعا أن يروا بعملية تطهر ، وكان المطهر هو المرحلة والمكان حيث يمكن القيام بهذا التطهور للنفوس ، وهذا هو العقاب الذي يناله الناس الطيبون ، عهيدا لدخولهم الجنة في النهاية . إلا أنه كان من الممكن - وفقا لتعاليم الكنيسة منذ زمن جريجوري - أن تتم هذه الكفارة التطهرية في الحياة الدنيا ، ومن ثم تسهل على المؤمن عناء مرحلة المطهر وتقصرها . وإذا سلمنا بحقيقة أن الكنيسة أرادت أن تؤكد لرعاياها أنها تمتلك كافة الوسائل التي تمكنهم من نيل الخلاص ، وإذا سلمنا بالمفهوم القانوني للألوهية ، يكون من السهل علينا أن نرى كيف تم استنباط فكرة المطهر هذه ، وكيف استنبط مذهب التوبة .

وتجسدت تعاليم جريجورى عن الكفارة التى تقوم بها الكنيسة ، كما أصبحت هذه التعاليم جزءا هاما للغاية فى حياة كنيسة العصور الوسطى ، ولاتزال لها هذه الأهمية حتى العصر الماضر ، وللتوبة مراحل أربع ، أولا ، إدراك الخطيئة والخوف من عقاب الله ثانيا ، الاعتذار عن ارتكاب الخطيئة أو الندم عليها ، وهذه المرحلة ذات أهمية قصوى ، وثالثا : الاعتراف أمام قسيس مكرس من الكنيسة ، وهو خزى واتضاع إرادى للتائب ، وأخيرا : يأتى العمل الفعلى للكفارة وهو مايسبغ عليه شعورا بالرضا لتكفيره عن الخطيئة .

وكان التكفير يتم بصور متعددة فقد كان من الممكن أن يقوم التاثب بكفارته أمام الكنيسة في صورة عمل بدني شاق يسديه للكنيسة أو الحج إلى احدى المزارات المقدسة ، أو حتى أى عمل فني من الأعمال التي لها غرض ديني . ومن المعلوم قاما أنه حدث في أواخر العصور الوسطى أن أسىء استخدام التوبة ، مثلما حدث في صكوك الغفران الشهيرة التي هاجمها مارتن لوثر بشدة . إلا أنه ينبغي ملاحظة أنه كان للتوبة غرض ديني ونفس سليم إلى حد كبير،

إذ كانت التوبة تتيح للمسيحى أن ينال الغفران عن خطابا كثيرة ، ومن ثم تؤكد له من جديد خلاص روحه كما تسمح له أن يتطلع إلى الحياة الآخرة بقدر أقل من الخوف والهلع . وعن طريق مذهب جريجورى في التوبة ضيقت الكنيسة من نطاق التشاؤمية التي طلع بها أوغسطين فيما يخص مصير غالبية البشر . والواقع أن مذهب جريجورى هذا لعب دورا كبيرا في ادخال نظرة التفاؤل في الفكر الديني الغربي ، وهر ماكان يروق لمجتمع العصور الوسطى الباكرة على نحو أفضل .

كانت أهمية آباء الكنيسة اللاتينية ودورهم في إرساء النظرية السياسية لكنيسة العصور الوسطى مساوية لأهميتهم من حيث تحديد الأسئلة التي أثيرت في قضية القضاء والقدر ، فمئذ عصر أوغسطين كان الأباطرة هم حكام الكنيسة المسيحية حقاً ، بل إنهم لعبوا الدور الأول في تحديد عقيدتها . وهيمنة الأباطرة هذه على الكنيسة هي التي قت صياغتها في مصطلح "القيصرية – البابوية Caesaro - Papism لقد ارتأى الأباطرة المسيحيون على مدى القرنين الرابع والخامس أن يضعوا نظرية يمكن أن يستند اليها مبدأ السيطرة الفعلية على مقدرات الكنيسة .

وتبدو الخطوط الرئيسية لهذه النظرية واضحة بالفعل فى خطبة ايوزيبيوس التى ألقاها فى مدح قسطنطين سنة ٣٣٦ ، فقد خرجت كل من الامبراطورية الرومانية والكنيسة المسيحية الى الوجود فى الوقت نفسه تقريبا ؛ ولذا فإن العناية الالهية هى التى خلقت الامبراطورية من أجل تقدم الدين المسيحى ومن أجل خير الكنيسة . كما أن اعتناق قسطنطين للمسيحية جعل الأهمية الدينية للامبراطورية تبدو جلية واضحة . وكان لابد وأن تتداخل مصائر وأقدار كل من الامبراطورية والكنيسة ، بل وتصبح كل منهما مرادفة للأخرى حقا . وفى ختام خطبته ، يقوم أيوزيبيوس باحياء المفاهيم السياسية فى الديانات التى تعبد الشمس ، والتى شاعت فى القرن الثالث فى صيغة مسيحية : ذلك أن المنصب الامبراطورى قد خلق بنعمة الرب ورحمته ، والامبراطورية.

إلا أنه لا يتضح من خطبة أيوزيبيوس التى أطرى فيها قنسطنطين ، ما إذا كان الامبراطور هو ناثب الله الأول على الأرض ، أم أن الأساقفة كانوا له أندادا . وبحلول النصف الثانى من القرن الخامس أخذت دعاوى الامبراطور بشأن علو مكانته على الأساقفة - بسبب طبيعة منصبه - تتخذ شكلا أكثر وضوحا وصراحة . وخلال النصف الأخير من القرن الخامس كانت نظرية القيصرية - البابوية هذه قد نضجت وتمت صياغتها تماما .

وحوالى هذه الوقت كانت الامبراطورية قد تدهورت فى الغرب ، ولكن الأباطرة الرومان الشرقيين ، أو الأباطرة البيزنطيين استمروا فى انتهاج سياسة القيصرية – البابوية التى لم يشر حولها أى سؤال حتى القرن الثامن ، لقد كانت الكنيسة البيزنطية فى العصور الوسطى قسما من الدولة البيزنطية . وكان الامبراطور هو الرئيس النظرى والفعلى للكنيسة الشرقيية اليونانية. كما صار بطريرك القسطنطينية مجرد مساعد الامبراطور فى الشئون الدينية . وكان باستطاعة الامبراطور أن يطرد البطريرك إذا خالف المراسيم الامبراطورية ، وقد حدث ذلك بالفعل فى بعض الأحيان .

وهكذا ، التقط الأباطرة البيزنطيون نظرية تدعم سلطتهم على الكنيسة وطوروا هذه النظرية التى كانت قد ظهرت بالفعل منذ زمن قنسطنطين . وعلى أية حال ، فإنه على الرغم من تقريظ أيوزيبيوس لقنسطنطين ، فإنه يبدو واضحا أن قنسطنطين كان يظن أن الله قد اختاره محثلا عنه بصفته الشخصية فقط ، وأن نيابته لم تكن نابعة من منصبه الامبراطورى . وفي غضون قرنين من الزمان بعد قنسطنطين ضارت هذه النيابة الشخصية نيابة رسمية عن الله : فمن دواعى منصب الامبراطور أن يكون حاكما على كل من الدولة العالمية والكنيسة العالمية .

وشيئا فشيئا اتخذت القيصرية – البابوية شكل مذهب الملكية الثيوقراطية ، أى فكرة أن الامبراطور ، بحكم منصبه ، تباركه سجايا وخصال مقدسة . وكان الامبراطور البيزنطى يعتبر بثابة ملك وكاهن rex et sacerdos فى آن واحد . ولم يكن مجرد رجل علمانى ، فهو مثل الأسقف يتمتع بصفات مقدسة نابعة من طبيعة منصبه . ولم يكن هذا الرأى مجرد دعاية للامبراطور والبلاط الامبراطورى كما أن الكنيسة لم تثر أية تساؤلات حول صلاحيته . واستمر زعماد الكنيسة يفكرون بشكل يتسق مع الخطوط الرئيسية التى تبدو واضحة فى خطبة ايوزيبيوس التى مدح بها قنسطنطين . وفضلا عن ذلك كله كانت الامبراطورية ماتزال موجودة بالنسبة لهم ، فهل كان هناك ما يدعو إلى التساؤل حول الحقيقة القائلة بأن مصائر الكنيسة هى مصائر الامبراطورية المسيحية نفسها على نحو متطابق ؟

وفى الوقت الذى أخذت حضارة القسطنطينية فى العصور الوسطى تزداد تأثرا بحضارة الجزء الشرقى من الامبراطورية مع كل قرن عضى، كانت نظرية الملكية الثيوقراطية تزداد تأثرا عفاهيم الملكية المقدسة التى سادت الحياة السياسية فى الشرق الأوسط على مدى قرون عديدة . كان الملوك الشرقيون ، من أمثال الحكام الفرس ، يعتبرون ذوات مقدسة وشبد الهية بصفة

دائمة. فقد وضحت مظاهر البلاط الفارسى بالفعل فى الإمبراطورية الرومانية أيام دقلديانوس، وظلت مظاهر واحتفالات بلاط الملكية البيزنطية فى العصور الوسطى تأخذ عن مظاهر واحتفالات البلاط الفارسى التى تجعل من شخص الملك شخصا شبه الهى يسمو فوق جميع رعاياه بما فيهم الاساقفة.

على أية حال ، كان من الممكن تعضيد فكرة الملكية الثيوقراطية بالرجوع إلى صفحات العهد القديم . فالأمثلة والنصوص الواردة في الكتاب المقدس ، والتي تدعم وتؤيد مزاعم الامبراطور ، قد استخدمت على نطاق واسع من قبل أبواق الدعاية الامبراطورية ، كما أن الكنيسة الشرقية لم تجد في سوابق الكتاب المقدس شيئا غير صالح ، بل على العكس من أصول ذلك، كان رجال الكنيسة اليونانية مأخوذين ومتأثرين بها جاء في الكتاب المقدس من أصول تدعم سلطة الامبراطور ، وكان في مقدور الأباطرة البيزنطيين ، أن يستشهدوا ، مثلا ، بمثال شاول الذي مسحد صموئيل ملكا باختيار الرب (١٨٠) ولم يكن لداود أن يرفع يده أمامد ، والراجح – كانت المناقشة تدور على هذا النحو – أن مسح شاول ملكا باختيار الرب أعطاه سلطة مقدسة . كذلك كان المدافعون عن مذهب الملكية الثيوقراطية يشيرون إلى المثال الوارد في العهد القديم عن ملكي صادق الذي جاء عنه في سفر التكوين أنه كان ملكا وكاهنا في الوقت ذاته (١٩٠) ويعتبر ملكي صادق بمثابة التجسيم السابق لنمط الملك – الكاهن . كما أن المسيح ذاته ، كان سليل بيت داود ملك الملوك ، والكاهن الأكير في الوقت نفسه .

وفى القرنين الخامس والسادس مضت نظرية الملكية الثيوقراطية هذه شوطا أبعد فى الامبراطورية البيزنطية ، إذ غت حول شخص الامبراطور عاطفة دينية روحانية شرقية السمات . فقد كان الناس يرون أن الامبراطور عاثل المسيح ذاتد ، فكما أن فى السموات الد واحد يجمع فى ذاتد كل السلطة والقوة ، كان على الأرض ملك واحد أيضا . وقد حظيت هذه الفكرة بالتركيز الشديد القوى حين صارت موضوعا رئيسيا من موضوعات الفن البيزنطي .

<sup>(</sup>١٨) صموثيل ١٠ : ١٠ قأخذ صموئيل قنينة الدهو وصب على رأسه وقبله وقال ألبس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا".

<sup>(</sup>١٩) جاء في سفر التكوين ١٤: ١٨-١٨ ".. وملكي صادق ملك شاليم أخرج خيزا وخمرا ، وكان هنا الله العلى وباركه ".

وفى مقابل نظرية الملكية الثيوقراطية ومزاعم الأباطرة البيزنطيين حول القيصرية البابوية ، طرحت البابوية فى العقد الأخير من القرن الخامس ، مفهوما عن علاقات الكنيسة والدولة يختلف قام الاختلاف عن مفهوم الملكية الثيوقراطية . وقد عرفت هذه النظرية التى تطرح مفهوم العلاقات الصحيحة بين الكنيسة والدولة باسم النظرية الجيلازية لهذه النظرية ، نسبة إلى البابا جيلازيوس الأول Gelasius الذى قدم الصياغة الكلاسيكية لهذه النظرية ، وكانت تلك هى النظرية التى أولاها المنظرون السياسيون اهتمامهم الأساسى فى العصور الوسطى الباكرة . وسوف نقتفى أثر الصراع بينهما ، ولكى نتعرف على أصل النظرية الجيلازية ينبغى أن نرجع القهقرى إلى القرن الرابع ، بل وإلى وقت مبكر عن ذلك .

كان السبب الأول في تقبل زعماء كنيسة القرن الرابع لسيطرة الأباطرة الرومان ، عن طواعية ورضا ، راجعا إلى تعاليم القديس بولس لهم باحترام سلطة الدولة ، وبوسعنا أن نقول إن النظرية السياسية في العصور الوسطى بدأت بالاصحاح الثالث عشر من رسالة القديس بولس إلى أهل رومية ، وهو الاصحاح الذي أخذ عند كتاب العصور الوسطى السياسيون مرات ومرات :

"لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة ، أنه ليس سلطاناً إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله ، حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله ، والمقاومون سيأخلون لأنفسهم دينونة فإن الحكام ليسوا خوفاً للأعمال الصالحة بل الشريرة ، أفتريد أن لاتخاف السلطان ، إفعل الصلاح فيكون لك مدح منه لأنه خادم الله الصلاح ، ولكن إذا فعلت الشر فخف ، لأنه لا يحمل السيف عبشاً ، إذ هو خادم الله منتقم للفضب من الذي يفعل الشر لذلك يلزم أن تخضع له ليس بسبب الفضب فقط بل أيضاً بسبب الضمير . فأنكم لأجل هذا توقون الجزية أيضاً ، الجزية ، الجباية لمن له الجوف والاكرام لمن له الاكرام".

كان هذا البيان - بما له من أهمية كبرى في جميع مراحل مجرى الفكر السياسي في العصور الوسطى - محلا للاقتباس بشكل مستمر منذ القرن الثاني فصاعداً. فقد أوضح بولس أن السلطات التي رتبها الله (وهي سلطات الدولة والسلطات الدينية على حد سواء) تخدم الغايات الالهية ، ومن ثم فهي سلطات صالحة ، ويجب أن يبقى الناس على خضوعهم لأن حكام العالم يمثلون الرب وينوبون عنه ، وزعم بولس أن نظام الحكومة المدنية ترتيب الهي ،

كما أن رفض الخضوع للدولة يعنى رفض الخضوع لله . والغرض الحقيقى للدولة أن تكبت فى نفوس الناس الشر الذى تولد عن خطيئة آدم . وفى رأى بعض العلماء أن بولس هنا كان يطرح حلا مؤقتا فحسب ، لأنه كان يظن أن العالم سينتهى بحكامه عن قريب على نحر ما ، كما أنه اهتم بشكل خاص بأن يلزم المسيحيون فى روما الهدوء وألا يكتسبوا أية سمعة بأنهم يقومون بنشاط هدام مما يجلب لهم المتاعب ، وأيا كان قصد بولس ، فإن تعاليمه جعلت مجتمع العصور الوسطى عاجزا عن مقاومة السلطة الملكية ، ولكن المقاومة بدأت فعلا بالقديس أمبروز.

كان القديس أمبروز زعيم الكنيسة اللاتينية خلال العقدين الأخيرين من القرن الرابع حتى موته سنة ٣٩٧ وهو سليل أسرة مسيحية رومانية عريقة كانت لها مكانة سامية في الادارة الامبراطورية وأرسل إلى ميلانو كحاكم امبراطوري ، واختير رئيسا لأساقفه ميلانو سنة ٣٩٤ باجماع شعبى أدهشه كثيرا ، وكرس نفسه على مدى العقدين التاليين لادارة شئون أسقفيته والكتابة في اللاهوت والعبادات ، كما كرس نفسه لبناء سلطة الكنيسة في مواجهة سيطرة الأباطرة المسيحين .

وقد جرؤ أمبروز مرتين على التصدى للامبراطور الارثوذكسى العظيم ثيودوسيوس ، فقد أدانه على فعاله وألجأ الامبراطور إلى التسليم والتوبة . وفي كلتى الحالتين ذكر الامبراطور بأنه في النهاية مجرد انسان وأن عليه أن ينصت الى ممثل المسيح لأن المسيح نفسه يحمى امبراطوريته . وقال أمبروز أنه سيكون من المستحيل عليه أن يقدم القربان المقدس لخاطيء غير تأثب . وكان ثيودوسيوس ، من حسن طالع أمبروز ، رجلا عميق التدين ، وفي كلتى المناسبتين التي أثار فيهما حنق كبير أساقفة ميلانو استسلم في وداعة .

وكان لانتصار امبروز على امبراطور العالم الرومانى بأسره رد فعل عميق فى ذلك الوقت ، كما أن المثل الذى ضربه أمبروز فى مقاومة السلطة الزمنية ترك أثره العظيم على الكنيسة الغربية طوال العصور الوسطى الباكرة . فغالبا ماكان يحدث فى العصور الوسطى الباكرة ، إذا ماتصدى أحد زعماء الكنيسة لمعارضة ملك ما ، أن يستشهد بالمثل الذى ضربه القديس أمبروز فى مقاومة الامبراطور ثيودوسيوس . وعكن القول بأن استسلام ثيودوسيوس لمطالب رئيس أساقفة ميلانو يبدو كنقطة تحول فى تاريخ العلاقات بين الكنيسة والدولة فى أوربا الغربية .

بل إن نظرية أمبروز عن علاقات الكنيسة – الدولة والتي وجد الفرصة للتعبير الدقيق عنها في خطاباته إلى ثيودوسيوس، وفي عظاته التي ألقاها أثناء نزاعه مع الامبراطور، كانت أبلغ تأثيرا على التطورات اللاحقة من المثل الذي ضربه بشخصه، إذ قال أمبروز إن الدولة ينبغي أن تساعد الكنيسة وأن تحميها، ولكن في المسائل الدينية ليست للحاكم الزمني أية سلطة على الكنيسة "فالمسائل الإلهية ليست خاضعة لأحكام السلطة الامبراطورية الرومانية" وعلى الرغم من هذا، دعا إلى الاستقلال الذاتي للكنيسة خارج اختصاصات الدولة، لأنهما في التحليل النهائي مؤسستان منفصلتان" فالقصور تختص بالامبراطور، على حين تختص الكنائس بالأسقف". وفي الكنائس يكون الحكم للاسقف وليس للامبراطور، وهكذا شن الكنائس أمبروز هجومه على نظرية الحكم الثيوقراطي التي صارت أساسا لمذهب القيصرية البابوية.

فالامبراطور هو الحاكم الزمنى الأعلى بيد أنه ليس شخصا مقدسا . ويخلص أمبروز في النهاية إلى أنه : حين يكون هناك صراع بين القانون الالهى والقانون الامبراطورى يجب أن يكون للقانون الإلهى فضل السبق والصدارة على القانون الامبراطورى . وقد صاغ أمبروز المبدأ القائل بأن الكنيسة والدولة مؤسستان منفصلتان صياغة واضحة ، ويتضمن مذهبه من المغزى ماهو أعمق من ذلك ؛ إذ يقول بأن الكنيسة هى السلطة الأعلى في آخر الأمر لأنها تعمل على خلاص البشر ، بما في ذلك الامبراطور نفسه . كما أوضح القديس أمبروز بصفة قاطعة أن تعاليم المسيح التي تقتضى بأن " أعط مالقيصر لقيصر ، وما لله لله " تنطبق أيضا على الامبراطور (قيصر) حين يكون من رعايا الكنيسة المسيحية .

وأكثر مايلفت النظر في جسارة أمبروز في هجومه على السلطة وهيمنتها على الكنيسة أنه كان يخاطب آخر الأباطرة العظام قبل انحلال الامبراطورية ، وهو الامبراطور ثيودوسيوس العظيم الذي عادت سياسته بالنفع الكثير على الكنيسة ، وربا لم يكن ليجرؤ على تحدى سلطة الامبراطور ، على نحو مافعل أمبروز ، سوى أسقف ينحدر من سلالة أعلى مراتب الارستقراطية الرومانية ، وكانت خطابات أمبروز إلى ثيودوسيوس هي التي حددت الخطوط العريضة للنظرية المثلى للكنيسة الغربية في العصور الوسطى قاما مثلما قدم ايوزيبيوس ، في مديحه لقسطنطين الاسس التي قامت عليها النظرية السياسية القيصرية – البابوية في بيزنطة.

وقد جعل انهيار الامبراطورية الغربية - الذي بات أمرا واضحا بالفعل بعد عقدين من موت أمبروز سنة ٣٩٧ - من هذه النظرية محورا جوهريا للغاية في حياة الكنيسة الغربية ، ذلك أن

السلطة الامبراطورية الوحيدة الباقية تمثلت في امبراطور القسطنطينية الذي رفض أن يعترف بالوضع الجديد للممالك الجرمانية التي قامت على انقاض الامبراطورية الغربية القديمة ، وادعى لنفسه الهيمنة على الامبراطورية بأسرها باعتبار أن السلطة الامبراطورية عادت كلها إليه (هكذا كانت صياغة النظرية) وكان هذا يعنى أنه سيحاول أن يارس على البابا السلطة نفسها التي كان يارسها على البطاركة الشرقيين . وحتى إذا ماكان الامبراطور سينجح في استعادة الامبراطورية الغربية ، وهو الهدف الذي وضعه نصب عينيه ليقوم بتنفيذه حالما تتوافر له القوة الكافية ، فسيكون على الكنيسة الغربية أن تقبل مايفرضه الإمبراطور من قرارات في شئون العقيدة . وفي مواجهة هذه التهديدات من جانب القسطنطينية كانت نظرية أمبروز تمثل الدعوى المضادة الأفضل . وقد أخذ البابا جيلازيوس الأول في أواخر القرن الخامس ، وجهات نظر أمبروز فيما يخص علاقات الكنيسة بالدولة وطورها ، وصاغها في تصريحاته التي رد بها على إمبراطور القسطنطينية .

ومهما يكن من أمر ، فإن أمبروز لم يكن هو الوحيد بين آباء الكنيسة الذى ساعد على تشكيل النظرية السياسية للكنيسة . ففي النظرية السياسية ، كما في معظم مناحى الفكر الأخرى ، كان للأوغسطينية تأثيرها الكبير على كنيسة العصور الوسطى الباكرة ، وهو تأثير يصعب تحديد مداه بشكل دقيق . وعلى الرغم من هذا فان هذا التأثير كان عاما ، لقد كانت كارثة سنة ١٠٤ في روما تعنى أن الربط الذي قام به ايوزيبيوس بين مصائر كل من الدولة والكنيسة قد أصبح غير ذى موضوع بالنسبة للكنيسة اللاتينية ، وكان الكتاب التاسع عشر من "مدينة الله" محكوما بهذا الوضع السياسي المتغير على نحو قوى . فقد طيب أوغسطين خواطر أخوته المسيحيين في الكنيسة اللاتينية بأن أصر على أنه ليست للدولة أية وظيفة إيجابية في الحياة الدينية ، وأن الخلاص مسألة قاصرة على العلاقات بين الله والنفس المفردة . ولاتقدم الدولة لحياة المدينة السماوية هذه الا القانون والنظام اللازمين فقط ، أي السلام الأرضى ، ليكونا بمثابة الخلفية التي تقوم عليها هذه المدينة . وهكذا تكون الدولة ، في رأي أوغسطين ، مجرد مؤسسة تابعة ذات غرض وظيفي قصد بها أن تهيى الظروف الاجتماعية والسياسية التي تلائم المارسة السلمية للحياة الدينية ، ولكن الدولة في طبيعتها الجوهرية ، والسياسية التي تلائم المارسة السلمية للحياة الدينية ، ولكن الدولة في طبيعتها الجوهرية ، ونشهي الحياة الدينية ومن ثم ليست لها أية صلاحيات معنوية في حد ذاتها ، وينتهي أوغسطين إلى أن الدولة في حد ذاتها ليست سوى "عصابة من القراصنة" . ومن ثم فيأ

أوغسطين لا يجعل للدولة تلك المقاصد الدينية والأخلاقية التى تصورها أيوزيبيوس ، بل إنه لا يعطيها الصلاحيات المقدسة التى يعطيها بولس للدولة فى رسالته إلى أهل روما (وهو الأمر الذى قد يدهشنا قليلا فى ضوء قبول أوغسطين لفكر بولس الدينى بشكل عام ) . لقد تركت الأوغسطينية السياسية تركتين لأيديولوجية الكنيسة ؛ فمن ناحية دعت الكنيسة الى التدخل فى شئون ونشاطات الحكام بشرط ألا يتدخلوا فى حياة الكنيسة ، وأن يهيئوا السلام والنظام اللازمين حتى لا تقف الفوضى الاجتماعية والسياسية حجر عثرة فى طريق الحياة الدينية ، ومن ناحية أخرى لا تجد الأوغسطينية السياسية ، بطبيعة الحال ، أية سجايا مقدسة فى طبيعة الملك، فالحقيقة أن الدولة ليست سوى مؤسسة تتلائم مع الظروف ، ولا تتمتع بأية صلاحيات أخلاقية بصرف النظر عن فائدتها للمدينة السماوية التى تعتبر الكنيسة صورتها المنعكسة كما أن الأوغسطينية تستنكر سلطة الدولة وتستهجنها .

وقد أثرت التركتان ، أو قثلتا على الأقل ، فى الموقف الذى اتخذته الكنيسة تجاه مختلف حكام العصور الوسطى الباكرة . وعكن القول بأن الكنيسة اقتفت أثر التركة الأولى وهى تتعامل مع الملوك الجرمان الضعاف فى القرون الثلاثة التى أعقبت الغزوات الجرمانية . فقد كانت الكنيسسة تحث أولئك الملوك على حفظ القانون والنظام ، دون أن تجشم نفسها عناء البحث عن أوجه القصور الكثيرة - شخصية كانت أم تنظيمية - التى شابت المالك الجرمانية المسيحية فى تاريخها الباكر ، بيد أنه عندما كان أحد الحكام الجرمان عتلك من القوة ما يكنه من فرض سلطته على الكنيسة ، والبابوية على وجه الخصوص ، كانت الكنيسة تبادر الى الدفاع عن نفسها بهاجمة الأسس النظرية التى تستمدها من الكنيسة . وكان البابا جيلازيوس الأول هو أول من استخدم هذا المبدأ ضد الامبراطور البيزنطى .

وفى العقد الأخير من القرن الخامس حاول البابا جيلازيوس - الذى أفاد من آراء كل من أمبروز وأوغسطين - أن يصوغ للكنيسة نظرية سياسية ، فقد تولى جيلازيوس البابوية من سنة ٤٩٢ إلى سنة ٤٩٦ ، وفى ذلك الوقت ، كان واضحا أن الشقاق سيحدث بين البابا والامبراطور ، إذ كانت الكنيسة البيزنطية والامبراطور يدينان بمذهب مخالف لمذهب الكنيسة الكاثوليكية عن طبيعة المسيح ، وأراد الامبراطور من جلازيوس أن يعلن قبوله لهذا المبدأ ، فأصدر البابا قرار الحرمان ضد بطريرك القسطنطينية كما هاجم سلطة الامبراطور من أساسها.

وواصل سيره على هذا الدرب فحدد العلاقة بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية ، وقال بأن من الممكن أن يوجد في الكتاب المقدس أشخاص مثل ملكى صادق والمسيح ملوك وكهنة ، ولكن الحاصل الآن أن سلطة المسيح مقسمة بين الكنيسة والدولة ، فإن هناك نظامين للسلطة في العالم : كبار الكهنة أصحاب السلطة المقدسة ، والملوك والأباطرة الذين يمسكون بزمام السلطة الملكية ، وسلطة الكنيسة سلطة تشريعية Auctoritas ؛ على حين أن سلطة الحكام العلمانيين سلطة تنفيذية وصلحة الكنيسة سلطة تشريعية والدولة من ناحية ؛ الا أنه أوضح أن السلطة التنفيذية . وهكذا فصل جيلازيوس بين الكنيسة والدولة من ناحية ؛ الا أنه أوضح أن الكنيسة تحتل المكانة الأسمى من ناحية أخرى . لقد كان يريد أن يفصل بين الكنيسة والدولة بسبب الرغبة في إبعاد الامبراطور عن شنون الكنيسة ، ولكن جيلازيوس ترك لنفسه خط الرجعة حين أوضح أن المؤسسة التشريعية (الكنيسة ، والكن جيلازيوس ترك لنفسه خط (الامبراطور) . وكان أمبروز قد قال إن الراعي مسئول أمام الرب عن أرواح رعيته، ويجب عليه أن يتدخل في سلطة الحاكم اذا انتهكت الدولة المبادى الأخلاقية للكنيسة ، وهو ماعبر عنه جيلازيوس بقوله إن للكنيسة السلطة التشريعية Acutoritas في نهاية الأمر .

ويكن أن تستخدم النظرية الجيلازية للرد على نظام القيصرية البابوية بالقول بأن السلطة الروحية والسلطة الزمنية قد أوكلتا إلى مؤسستين مختلفتين ، تستمد كل منهما سلطتها من الرب ، كما أن كلا منهما لها مكانتها المستقلة عن الأخرى ، فى حدود مجالها الخالص . ولكن النظرية الجيلازية كانت تنظرى على مغزى أكثر عمقا جعل من الممكن تطويرها إلى مذهب يقول بتفوق البابا على الامبراطور . كما أن هذه النظرية لم تكن قاصرة فى مدلولاتها على مجرد الفصل بين مجالات الكنيسة ومجالات الدولة ، وقد هيأت النظرية الجيلازية للبابوية مبدأ كان من المكن أن يكون معتدلا ومتمشيا فى الوقت نفسه مع أصول الفكرة فى تطبيقاتها حسبما تسمح به الظروف . وحتى القرن الثامن كانت البابوية قانعة بأن تخرج من النظرية الجيلازية بأكثر الاستنتاجات اعتدالا ، وقحت ضغط الامبراطور البيزنطى الشديد ظلت البابوية قانعة بعدأ استقلال الشئون الكنسية عن السيطرة الملكية . وكانت المعركة التى خاضتها لفرض هذا المبدأ معركة طويلة ومريرة ، ولم تحرز سوى نجاح محدود فى النهاية ، الا أن البابوية بدأت فى القرنين الثامن والتاسع تستخدم الجانب الراديكالي فى النظرية الجيلازية . ولم يكتف بطلب الفصل بين الكنيسة والدولة ، وإنما طالب بجداً سعر الكنيسة في المجميع الحكام .

أليس بوسعنا أن نرى فى هذا الجانب المزدوج من النظرية الجيلازية التركتين اللتين خلفتهما الأوغسطينية السياسية ؟ لقد كان أوغسطين يعنى ضمنا أن مجالات المدينة السماوية (المنعكسة فى الكنيسة) منفصلة تماما عن مجالات الدولة ، وهذه هى أيضا وجهة نظر جيلازيوس فى أكثر الجوانب اعتدالا فى نظريته . ولكن أوغسطين يقول أيضا إن الصلاحية الأخلاقية للدولة ليست من سماتها الجوهرية ، ولكنها مستمدة فقط من المدينة السماوية (المنعكسة فى الكنيسة) وهكذا يقرر جيلازيوس أن السلطة التنفيذية الاميراطورية Potestas مستمدة من السلطة التشريعية البابوية Auctoritas فى الصيغة الأصلية لنظريته . والنظرية الجيلازية فى حقيقتها هى النظرية الأوغسطينية السياسية فى صورة أكثر بساطة ، وأكثر واقعية وقدرة على طرح نقاط الجدل والمساجلة .

لقد أرسيت أسس الفكر السياسى فى القرون الستة التى تلت كتابات آباء الكنيسة وسيكون علينا ، فيما بعد ، أن ندرس بالتفصيل أطوار الصراع الطويل بين فكرة الحكم الثيوقراطى والنظرية الجيلازية ، كما ندرس الخلاف بين وجهات النظر الراديكالية فى المذهب الجيلازى . وحتى قيام حركة إحياء الفكر الأرسطى فى القرن الثانى عشر كانت المساجلات حول علاقات الكنيسة والدولة تدور وفقا للخطوط العريضة لهذه النظرية السياسية .

والتساؤل عما إذا كانت النظرية الجيلازية لاتزال تشكل النظرية السياسية للكنيسة الكاثوليكية مسألة محل أخذ ورد . وفي ضوء التغير الهاثل الذي طرأ على الفكر الكاثوليكي في الستينيات من هذا القرن ، يثور بعض الشك أيضا عما إذا كانت الآراء التي عبرت عنها كتابات آباء الكنيسة عن الزواج والعلاقة بين الزوجين لاتزال هي تعاليم كنيسة اليوم ، بيد أنه يكن القول بأن هذه الآراء قد شاعت في الكنيسة الرومانية على مدى خمسة عشر قرنا من الزمان ، ومن ثم فإن تعاليم آباء الكنيسة عن الزواج والعلاقة بين الزوجين كان مقدرا لها أن تثرثر في حياة الملايين من البشر ، ومن المؤكد أن لهذه المسألة أهميتها من هيث مغزاها التاريخي ، وهي أهمية قاثل تصريحات آباء الكنيسة وأراءهم عن التاريخ الطولي والتاريخ الدوري ، وعلاقات الكنيسة بالدولة .

أن من يقرأ أدب آباء الكنيسة بتوسع لابد أن يتأثر بالنغمة التى نوقشت بها مشاكل الأسرة والعلاقة بين الزوجين . وبالنظر إلى حقيقة أن الآباء اللاتين قد صاغوا مذهبهم فى معظم الأحيان بدافع الحاجة إلى إرشاد رعاياهم ، فليس من المدهش أن نجد الموضوع وقد احتل حيزا كبيرا للغاية فى كتاباتهم . ويتفق جميع آباء الكنيسة على أن للاتصال الجنسى غرض واحد

فقط هو إنجاب الأطفال. وهم يؤمنون إيمانا قاطعا بأن إشباع الرغبة الجنسية بحد ذاتها خطيئة، كما أنها نتيجة الانحلال الخلقى لدى الانسان ومثال عليه. ويعبر القديس جريجورى عن هذا المبدأ بقوله: "فى حين لايكون حب انجاب الذرية ، بل حب المتعة ، هو الذى يحكم عملية الاتصال الجنسى ، فإن الأزواج يرتكبون أمرأ يجعلهم يبكون ويحزنون بسببه " ويستمر جريجورى فيقول إن "الدين المسيحى أباح لهم ذلك ، ولكنه حذرهم من أن يكون الاتصال الجنسى بقصد المتعة ". وتتمسك الأفكار العبرانية ، والبروتستانتية ، والعلمانية الحديثة ؛ بل وبعض الأفكار الكاثوليكية الراديكالية في العصر الحديث ، بأن البشر بحكم طبيعتهم يجدون المتعة في الحب الجنسى ؛ ولكن آبا ، الكنيسة كانوا يرون أن الطبيعة البشرية تصل إلى ذروة اسموها بالتركيز على الناحية الروحية ، وإنكار الرغبات الجسدية ، أي بالإحجام عن الحب الجنسى .

ونتبجة لهذا ، تمسك آباء الكنيسة بأن الطهر والنقاء هما الحالة المثلى للرجال والنساء . ودعموا دعواهم هذه بالمناقشة اللاهوتية والنفسية - الأخلاقية على السواء . وبالنسبة للقارىء اليوم ، تبدو كتابات جيروم المطولة ، والتي لاتكاد تنتهي حول هذا الموضوع ، ضربا من المبالغة وريما تدل على أن كاتبها قد خرج عن حدود العقل . ولكننا يجب أن نتذكر أن أوغسطين وأمبروز ، وجريجورى ، كانوا رجالا مكتملين ، يتدفقون حيوية ، كما كانوا متمرسين بالخبرة في دروب الحياة ، لقد قالوا بأن السيدة مريم أم المسيح كانت عذراء وأن الكنيسة هي عروس المسيح العدراء ، ومن هنا فإن الحالة المثلي هي الإحجام عن الاتصال الجنسي ، بل وحتى عن الزواج . ويخبرنا القديس أمبروز بأن أولئك الذين لايتزوجون "كالملائكة في السماء" ولكن ثمة تحولا آخر ، لا يرقى إلى مستوى النظرية في مسألة العذرية ، نجده عند أمبروز الذي يقيم قضية مقنعة في إحدى مواعظه ضد الزواج في ضوء مايسببه من الآم ومتاعب لاسيما بالنسبة للمرأة. وهو يسهب في الكلام عن عناه تربية الأطفال وتنشئتهم النشأة السليمة ، كما يشير إلى "الخدمات والمساعدة الواجبة على الزوجات تجاه أزواجهن " بما تتسم به من مهانة وعبودية وبختتم كلامة بتقرير بياني عن كيفية إفساد الزوجات لأرواحهن بواسطة مستحضرات التجميل، والعطور والملابس والمجوهرات حتى يحتفظن بجاذبيتهن في عيون الأزواج. ويسأل أمبروز أسقف ميلانو الدقيق الملاحظة " ما الذي يتبقى لها إذا كان قد تغير هذا القدر الكبير ؟ ولكن أمبروز من ناحية أخرى ، شغوف بأن يبين النعمة التي تحل " بالعذاري السعيدات" اللاتي "قتلكن حقاً جمالكن الخاص المستمد من حسن الفضيلة . ولتنشدن الله وحده قاضياً للمحبة ، فهو الذي يحب ، حتى في الأجساد الأقل جمالاً أرواحاً أكثر جمالاً" . ومن الغريب أن آباء الكنيسة ، وهم يناقشون مسألة العذرية . كانوا يبدون وكأنهم يقصرون حديثهم عن هذه الحال المثلى على النساء فقط على الرغم من أنهم كانوا يقصدون العذرية كحال مثلى للذكور أيضا ، وقد شاع استخدام هذا المعيار المزدوج بالنسبة للمرأة والرجل لدرجة أن آباء الكنيسة أنفسهم لم يتمكنوا من التحرر من تأثيره حين كان يتعين عليهم أن يدلوا بآرائهم في المسائل الجنسية .

ولاتزال آراء آباء الكنيسة عن الجنس محل جدل كبير حتى اليوم. ومهمة المؤرخ أن يتسائل عن كيفية وصولهم إلى المناداة بهذه الآراء. فمن المؤكد أنها ليست مستقاة من العهد القديم، لأن الفكر العبرانى يقبل الجنس كجزء طبيعى فى الحياة ويحث على الزواج بشدة. وفى رأى كثير من العلماء البروتستانت أننا لايكن أن نجد فى الانجيل تحقيرا للحب الجنسى والزواج الذى نادى به آباء الكنيسة. ومن الواضح أن هذه الآراء مستمدة من تعاليم القديس بولس الذى حث الشعب المسيحى على أن يتشبه به فى عزوبيته ، والذى أكد أن الزواج يكون أحسن "من أن تكون متوقداً" (بالرغبة أو بالخطيئة لسنا متأكدين على الرغم من أنه يبدو أن القديس بولس لم ير فرقا كبيرا بين الخطيئة والرغبة الجنسية الجامحة).

وليس ثمة اتفاق بين العلماء عن السبب الذى دفع بولس إلى هذا القول . ويمكن القول بأن آراءه عن الجنس ، كانت مثل مذهبه السياسى ، مجرد قواعد أخلاقية أخروية ، أى أنها كانت انطلاقا من الاعتقاد فى نهاية العالم الوشيكة . ويمكن القول أيضا : بأن القديس بولس كان شديد التأثر بالثنوية اليونانية عن الروح والجسد ، أو أنه ببساطة كان عُصابيا فى مسألة الجنس . على أية حال ، فإن آباء الكنيسة ترسموا خطاه فى المسائل الجنسية ، على نحو أدق مما فعلوا بمذهبه السياسى . ومع التسليم بيلهم إلى النظر إلى المسيحية من منطق الفلسفة الأفلاطونية الجديدة – أى اقتناعهم بأنه إذا كان الله روحا ، فعلى الانسان أن يصير روحانيا بقدر الإمكان – يبدو استمرارهم فى اعتناق نظرة بولس العدائية للزواج وتضخيمهم لهذه العداوة أمرا لايدعو إلى الدهشة .

ولكى نفهم سبب تحقير آباء الكنيسة للجنس ينبغى أن نضع فى اعتبارنا ذلك الفارق بين بيئتهم الاجتماعية والفكرية ، وبيئتنا الاجتماعية والفكرية ، وعلى الرغم من تركيزنا الشديد على أمور الجنس فى الأدب الحديث ، وفى الأحاديث التى يلوكها الناس بقصد التسلية ؛ فإن المسائل الجنسية فى العالم الروماني كانت أكثر فسقا وإباحية منها فى عالمنا. وفى مقابل الإباحية التى اتصف بها الرومان ، ارتبط مفهوم الجرمان عن العلاقات الجنسية بفكرة الانتهاك والعنف ، وكان لابد أن يثور آباء الكنيسة ، باعتبارهم رجالا متعلمين ومؤمنين ، على فهم المجتمع للأصور الجنسية ، وكان من الطبيعي قاما أن يتطرفوا فى الاتجاء المضاد ، وألا

يستطيعوا اكتشاف شيء جميل في عملية الجماع اللهم باعتبارها وسيلة ضرورية لإنجاب الأطفال . ومن المكن طبعا أن ندلل بشكل مقنع على أن تعاليم آباء الكنيسة لم تكن متطرفة وخاطئة بل كانت تتسم بالحكمة كما كانت لها قيمتها الاجتماعية ، إذ أنهم كانوا يعرفون -وهو الأمر الذي ننساه غالبا في الوقت الحاضر - أن الدافع الجنسي أضعف كثيرا من دوافع انسانية أخرى مثل الجوع والعطش ، والخوف ، كما أنه أسهل في كبته والتسامي به من أي دافع إنساني آخر . وإذ كان الناس في العصور الوسطى لايفرطون في طعامهم وشرابهم الا نادرا ، كما أنهم لم يتحرروا من الخوف الا في أوقات نادرة طوال عدة قرون ؛ فلا شك أن أمورا أكثر أهمية من الجنس كانت تشغل تفكيرهم . لقد كانت تعاليم آباء الكنيسة تتناسب عاما مع ظروف مجتمع العصور الوسطى الباكره ، وليس معنى هذا أن غالبية رجال ونساء العصور الوسطى كانوا أطهارا ؛ ولكنه يعنى بالتأكيد أن الرجال والنساء الذين قطعوا على أنفسهم عهود العفة والطهارة لم يواجهوا سوى القليل من المعاناة في سبيل كبت رغباتهم لانتهاك مثل هذه العهود ، فقد كان رهبان العصور الوسطى الباكرة يعانون في سبيل الحصول على كفايتهم من الطعام ، بقدر أكبر كثيرا عما كانوا يعانون في سبيل الحفاظ على عفتهم . بل أنه حتى بين رهبان العصور الوسطى العالية والمتأخرة الذين كانوا أيسر حالا ، كان الشره في الأكل ، وليس الإفراط في مضاجعة النساء ، هو الذي يعتبر خطيئة كبرى . وفضلا عن ذلك ، فإننا عِكن أن ندلل على أن آباء الكنيسة كانوا رجالا يفهمون النفس الانسانية فهما جيدا، إذ يبدو أنهم عرفوا أن الكبت والتسامي بالغريزة الجنسية يزيدان من اهتمام الفرد وقدراته في نواحى أخرى من الحياة ، مثل النواحي الفكرية والدينية ، بل إنه حتى في مجتمعنا الحالى الذى يتمتع بوعى جنسى عال ، ثمة حقيقة معروفة قاما مؤداها أن الكثيرين من الرجال ممن يتميزون بالبراعة الفكرية ، والكفاءة الادارية لا يجدون الوقت الكافي لمارسة الحياة الأسرية.

وفى استعراضنا لفكر آباء الكنيسة قد يثور سؤال أخير عما إذا كان هؤلاء قد التقطوا أبا من جوانب تعاليم يسوع المسيح التى تشكل فى مضمونها انجيلا اجتماعيا . فمن أقوال المسيح عن الفقير الذى يرث الأرض وعن الصعوبة التى تجابد الغنى فى محاولتد الدخول إلى ملكوت السماء كان من الممكن صياغة فكر ثورى ظل ساريا على مدى ألف عام ، وهو الفكر الذى قدر له أن يشكل تيارا رئيسيا فى الفكر المسيحى من القرن الحادى عشر حتى القرن السابع عشر ، ثم ظهر مرة أخرى فى العصر الحديث . الا أن ما يمكن أن نجده من تأثيره هذا الفكر فى كتابات أباء الكنيسة لايشكل سوى تأثيرات قليلة للغاية ، لقد كان آباء الكنيسة واقعين تحت تأثير المفهوم الرومانى عن النظام والمبادىء الهيراركية (أى تدرج المراتب فى النظام الكنسى) بحيث أنهم لم يتمكنوا من صياغة الانجيل الاجتماعى .

ومهما يكن من أمر ، فمن الممكن أن نجد في مواعظ القديس أمبروز قدرا محدودا من النقد الاجتماعي ، والموقف العدائي تجاه الأغنياء . وحتى الآن لم يقم المؤرخون بالكشف عن الأصول الأولى للانجيل الاجتماعي في العصور الوسطى ، وهو الانجيل الذي ظهر بين عمال الصناعة في المدن الايطالية في القرن الحادي عشر. وعندما يحدث هذا ، فقد يتحول نقد أمبروز الاجتماعي على الرغم من أنه لايظهر بوضوح في مؤلفاته – إلى مصدر هام من مصادر هذا الفكر الاجتماعي الثوري المسيحي الذي شهدته العصور الوسطى المتأخرة .

وأدب آباء الكنيسة عبارة عن خضم واسع من الآراء والمعلومات التى لم تبرز منها سوى تيارات رئيسية معينة ، ونظرا لأن مثقفى العصور الوسطى الباكرة كانوا من رجال الكنيسة ، ولأنه لم يظهر فى أوربا قبل القرن الثانى عشر كتاب يقتربون ، من حيث اطلاعهم الواسع وسلطانهم الفكرى ، من مستوى آباء الكنيسة اللاتين ، فاننا يجب أن نستنتج أن تاريخ الفكر الوسيط حتى سنة ١٠٠ ، فى جزء كبير منه ، عبارة عن بحث المدلولات الضمنية فى آراء أوغسطين وأمبروز ، وجيروم ، وجريجورى ، واستخراجها ثم وضعها موضع التنفيذ العملى . بل إن تأثير آباء الكنيسة كان كبيرا جدا حتى فى أثناء العصور الوسطى العالية والعصور الوسطى المالية والعصور الوسطى المائيسة كان كبيرا جدا حتى فى أثناء العصور الوسطى العالية والعصور الوسطى المائية والعصور الوسطى المائية والعصور الوسطى المائية والعصور الوسطى المائية والعصور الوسطى أن نقدم الدليل المقنع الذى يدعم هذا التفسير للتطورات التى مر بها الفكر فى العصور الوسطى .

ويبدر آباء الكنيسة بعيدين قام البعلا عن مشاكلنا وعن عالمنا الفكرى ، وهو ما يجعل الناشرين يحجمون عن نشر خطب آباء الكنيسة الدينية ، الا أننا إذا نظرنا نظرة متأملة فاحصة إلى هذا القدر الهائل من تراث آباء الكنيسة أمكننا أن نعثر في ثناياه على أفكار لاتزال وثيقة الصلة بعالم اليوم ، سواء في مجال الدين أو الفلسفة أو الاخلاق أو التاريخ أو السياسة أو الجنس . وسواء وافقنا على آراء الكنيسة أم لم نوافق عليها ، فانه ينبغي علينا أن نصل في النهاية إلى أن آباء الكنيسة اللاتين – نظرا إلى سعة أطلاعهم وسلطانهم الفكرى ، وشجاعتهم في تناول المشاكل المرتبطة بالحضارة في تناول المشاكل المرتبطة بالحضارة الصاعدة الجديدة – يقفون على قدم المساواة مع عمالقة الفكر في العالم الغربي .

# الجزء الثانى تحول الحكومة والمجتمع الأوربى من القرن الخامس حتى القرن الثامن

إن قلبى ليسغص بالحسزن والأسى وأنا أروى قصة الحروب الأهلية التى مزقت جنس الفرنجسة وعملكاتها شسر محزق جريجورى التورى

"قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ، ولا يحرمون دين الحق من الذين أوتواالكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" .

القرآن الكريم



## الفصل الرابع عصر الغزوات الجرمانية (١)

#### ١- الجرمان

يغطى التقسيم الكبير الشائى لتاريخ العصور الوسطى الفترة مابين القرن الخامس حتى أوائل القرن الثامن ، وهى فترة تتميز بالغزو الذى تعرضت له أوربا الغربية ، وعالم البحر المتوسط ، من قبل مختلف الأقوام الرحل والشعوب البدائية : وهى شعوب المغول ، والجرمان (٢) وقتل تأثير ذلك فى قرون ثلاثة تردت فيها الأوضاع ، وسادت الفوضى الشاملة ، وهو ماظهرت نتيجته فى تحول الحكومة الأوربية والمجتمع الأوربي . وكانت أخطر الغزوات هى غزوات الشعوب الجرمانية وتوغلها فى داخل العالم الروماني – فيما عرف باسم الغزوات البربرية – ذلك أن الجرمان قد استقروا فى أوربا الغربية وحددوا مصيرها ، وهو مالم يفعله الغزاة المغول والعرب فى معظم الأحيان .

(١) جعل كانتور هذا الفصل بعنوان The aga of the Barbarian invasions أى عصر الغزوات البربرية، وهو يقصد بذلك عصر غزوات الجرمان وغيرهم من شعوب الهون واللان ، ونظراً إلى أن غزوات الجرمان كانت هى الغزوات الرئيسية التى أدت إلى سقوط الامبراطورية فى الغرب فقد رأينا أن نترجم هذا العنوان إلى اللغة العربية بعصر الغزوات الجرمانية ،

(۲) ضم المؤلف العرب إلى هذه الشعوب التى أسماها بالشعوب البدائية ، والواقع أن إلحاق العرب بالجرمان والمغول فى هذا المجال يعتبر مجافاة للحقيقة وتعسفا غير محمود من كانتور ، فالحقيقة أن حركة الفتوح الاسلامية تختلف اختلافاً جذرياً عن الفزوات التى قام بها الجرمان ، أو الهون أو اللان سواء من حيث دوافعها أو من حيث نتائجها الحضارية . فقد خرج العرب المسلمون من شبه الجزيرة العربية تحت راية الجهاد الاسلامى ليبسطوا سلطانهم السياسى على مساحة شاسعة من العالم المعروف آنذاك ، بيد أن المسلمين لم يتعرضوا لأرواح أهل الأمصار أو حرياتهم أو معتقداتهم ، وسرعان ماتفاعلت هذه الحضارة العربية مع المفاهيم التى جاء بها الاسلام لتخرج لنا الحضارة الاسلامية التى كانت ثمرة رائعة لحركة الفتوح الاسلامية . أما الشعوب الرعوية الآسيوية مثل الهون واللان والشعوب الجرمانية ، فقد قامت بغزواتها بحثاً عن موطن أفضل يبسر لها سبل الحياة والحصول على الغذاء وبينما لم يخلف الهون مثلاً ، سوى ذكريات الدمار والفظائع التى ارتكبوها ، لم يبق من الممالك الجرمانية التى قامت فى غرب أوربا وشمال أفريقيا سوى مملكة الفرنجة وكان على أوربا أن تتنظر طويلا حتى يبدأ أولئك فى الأخذ بأسباب الحضارة والرقى ، وهنا كان الفضل للمؤثرات العربية . الاسلامية التى دخلت الى الكيان الاوروبي عبر أسبانيا وصقلية وجنوب إيطاليا ، ومن خلال الحروب الصليبية. (المترجوب) الطاليا ، ومن خلال الحروب الصليبية.

أخذ الرومان كلمة بربرى Barbarian عن اليونانيين الذين استخدموها للدلالة على الأجنبى؛ أى بالتحديد ، للدلالة على من هر أدنى فى مستواه الحضارى من الرجل اليونانى ، الما الرومان فقد استخدموا كلمة "بربرى" بمدلول الازدراء والتحقير للدلالة على الشعوب التى وفدت لتعيش على حدود الراين والدانوب ، كما أطلق الرومان على هذه الشعوب هذه جميعا اسم الجرمان Germani وهو الاسم الذى كانت تعرف به فى الواقع قبيلة واحدة فقط من القبائل القاطنة فيما وراء الحدود الرومانية ؛ إذ كانت هناك قبيلة أخرى تسمى الألماني الكلمة التى صارت فيما بعد أساسا للمصطلحات النرنسية والأسبانية الدالة على الألمان، أما الجرمان فكانوا يطلقون على أنفسهم الكلمة التى صارت أساسا لكلمتى دويتش Deutsch وتيوتون Theut الحديثتين ، وهي كلمة التى الدوت ومعناها "الشعب") .

قمن هم الجرمان ؟ من أين وفدوا ولماذا ؟ وماهى نظمهم الاجتماعية والسياسية ؟ هذه الأسئلة شغلت عقول الكثيرين من المؤرخين ، كما كانت مراحا لنشاطهم وخبالهم ، لاسيما فى ألمانيا حيث كانت من الطبيعى أن يشجعهم الشعور القومى على دراسة هجرات الشعوب ألمانيا حيث كانت من الطبيعى أن يشجعهم الشعور القومى على دراسة هجرات الشعوب وكل معلوماتنا عن الجرمان قبل القرن الأول قبل ميلاد المسيح مستمدة من البحوث الأثرية . فقد كشفت هذه الدراسات الأثرية من أن الغزاة الجرمان الذين اقتحموا الامبراطورية الرومانية قد وفدوا في الأصل من سكنديناوة ، ومن ثم فإن الفايكنج Vikings الذي ظهروا في فترة لاحقة ، وهاجروا من مواطنهم في القرن التاسع إلى أوربا وغزوها ، كانوا من الشعوب نفسها التي عرفها الرومان باسم الجرمان من حيث أصلهم العرقي ، وحوالي سنة ٠٠٠ قبل الميلاد بدأ الجرمان يتحركون من مواطنهم الأصلية في الداغرك وجنوب النرويج والسويد الحالية صوب الجنوب إلى نهر الراين . الجنوب . وحوالي سنة ١٠٠ قبل الميلاد وصلوا في انتشارهم صوب الجنوب إلى نهر الراين .

وإذ بدأ الجرمان يضغطون عبر نهر الراين ، كان من اليسير عليهم أن يدفعوا أمامهم بالشعوب الكلتية Celts ، فقد كان الكلت شعباً مسالماً يشتغل الزراعة وكان لهم ولع شديد بالشعر والغناء ، ولولا ظهور يوليوس قيصر والفرق الرومانية على مسرح الأحداث في منتصف القرن الأول قبل الميلاد لتمكن الجرمان من هزيمة الغال Gaul ، مثلما فعلوا فيما بعد حين فتحوا بريطانيا ودفعوا بالكلت إلى جبال ويلز . وقد تمكن يوليوس قيصر ، بعد قتال مرير أن يدفع بالجرمان إلى ماوراء نهر الراين مرة أخرى واستعمر الرومان النصف الجنوبي في بلاد الغال

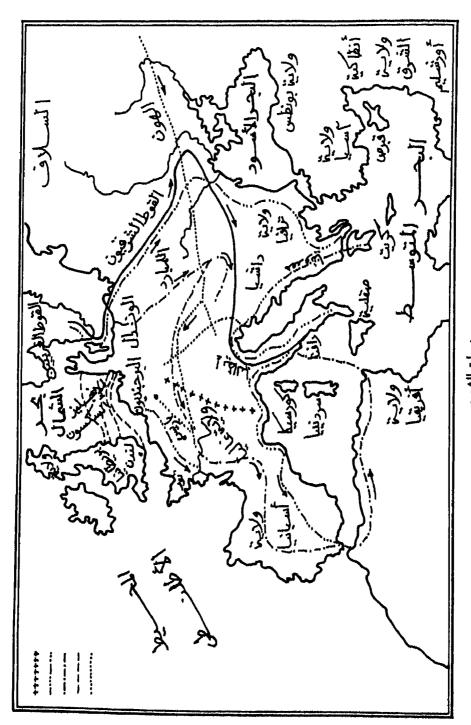

مبرات الشعوب (يوضع طرق الهبيرات الجرمائية)

استعماراً كلياً ، وفي منتصف القرن الثالث عبر الجرمان نهر الراين لفترة مؤقتة ، وهي الفترة التي سبقت انهيار الامبراطورية مباشرة ، إلا أن استحكامات الحدود على جبهة الراين سرعان مابنيت من جديد . وحتى حدوث الانهيار النهائي لتحصينات حدود الراين سنة ٣٠٦ ، لم يعبر النهر الكبير إلى جوف الامبراطورية سوى القبائل الجرمانية التي أصبحت معاهدة في الجيش الامبراطوري .

وما أن حل القرن الثانى بعد الميلاد حتى كان الجرمان قد استقروا فى حرض الدانوب بأعداد كبيرة ، وأخذ هؤلاء يضغطون على الحدود الامبراطورية فى هذا الاقليم . وكان الجرمان على طول امتداد نهر الدانوب خاضعين لقسمين كبيرين للأمة القوطية : الفيزيقوط (الحكماء) -Visi igoth الأوستروقوط Ostrogoth (الساطعون) ، وقد عاش القوط الغربيون بالقرب من الحدود الرومانية . وفى القرن الثالث الميلادى اخترق الجرمان جبهة الدانوب لفترة مؤقتة أيضاً ، ولكن القوط اضطروا للتراجع إلى ماوراء النهر مرة أخرى قبل أن ينتهى القرن ، ولم يسمح الرومان لأى من قسمى القوط بعبور الدانوب مرة أخرى قبل سنة ٣٧٦ .

وليس هناك دليل إيجابى عن أسباب هجرات الشعوب Vocikerwanderungen مانستطيعه هو أن نخمن الأسباب مسبقاً ، لقد ترك الجرمان سكنديناوة بسبب نقص الأقوات الناتج عن تزايد عدد السكان من ناحية ، وبسبب الحروب المستمرة بين القبائل والتى كان المهزومون فيها يطردون من مواطنهم لكى يبحثوا لأنفسهم عن موطن جديد فى الجنوب من ناحية أخرى . وحين اقترب الجرمان من حدود الامبراطورية ، اتصلوا بعالم الثروة ، والتقدم التكنولوجى ، ومناخ البحر المتوسط البديع ، لقد كان هدفهم أن يدخلوا إلى رحاب الامبراطورية لا أن يدمروها ، وذلك لكى يشاطروا سكانها مستواهم المعيشى المرتفع .

وقد أثارت طبيعة النظم السياسية والقانونية والاجتماعية الباكرة لدى الجرمان اهتماماً كبيراً بين المؤرخين ، ونشرت حول هذا الموضوع مجلدات عديدة ، وهذا الاهتمام الكبير بالموضوع لايعود إلى الدافع الوطنى فحسب ، ولكند راجع أيضاً إلى أن كثيراً من النظم التى ظهرت فى أوربا فى فترة لاحقة ، تبدو وكأنها قد تطورت من خلال الأساليب الجرمانية الباكرة ، أو ترتبط بها على نحو ما . وفى القرن التاسع عشر بالذات كرس العلماء جهداً ضخماً لدراسة النظم الجرمانية الباكرة ؛ إذ أنهم كانوا متفقين على الرأى القائل بعضوية التطور السياسى والقانونى ، وهو مايعنى أن النظام السياسى أو النظام القانونى الذى بلغ قمة تطوره ، كانت بذرته هى الشكل البدائى المتمثل فى نظام الجرمان .

والواقع أن مصادر الفترة الباكرة من تاريخ الجرمان ضئيلة . ويعتبر كتاب تاكيتوس Germania المسمى Germania ، الذى كتب سنة ٩٨ ميلادية ، أفضل وأقيم وصف كتبه مؤرخ قديم لأفاط الحياة عند الجرمان ، وهو يقع فى حوالى خمسين صفحة بالطباعة الحديثة ، ولم يزر تاكيتوس مناطق الحدود الجرمانية على الاطلاق ، إلا أنه كان يستطيع أن يجمع معلوماته من أحاديث الجنود الرومان العائدين من الجبهة ، كما كان بوسعه أن يطلع على الوثائق الحكومية وأن يطرح أسئلته على موظفى الحكومة باعتباره رجلاً أرستقراطياً ذا نفوذ ، ولسوء الحظ أن غرضه من كتابة مؤلفه Germania لم يكن يقصد النشر المخايد للمعلومات ، بل إنه أراد أن يصور لقرائه مدى التناقض بين الجرمان البسطاء الذين لم تفسدهم المدينة ، بنشاطهم وفضائلهم ، والرومان المراوغين المخنثين بانحلالهم الأخلاقي ، وقد يؤخذ تصويره المثالي لسيدة البيت المعلومات والتفاصيل وفضائلهم ، والرومان المراوغين المخنثين بانحلالهم الأخلاقي ، وقد يؤخذ تصويره المثالي الكثيرة عن ظروف وأحوال النظم السياسية والقانونية الجرمانية في كتاب Germania ، والحياس هذا ذا أهمية فائقة بالنسبة للمؤرخ .

وتتألف المجموعة الثانية من مصادر تاريخ الجرمان من الشعر الشعبى الجرمانى . ومن سوء الحظ أن القصيدة الوحيدة الباقية من هذه المجموعة هى قصيدة ببوقولف Beowolf الأنجلو – سكسونية التى وصلتنا فى شكل قريب من القصيدة الأصلية ، بحيث يمكن أن تستخدم كمصدر تاريخى . كما أن ملحمة نيبيلونج Nibelungenlied الكبيرة ، التى كانت مصدر إلهام الأوبرات التى ألفها فاجنر Wagner لم تصلنا سوى فى نص يرجع إلى القرن الثالث عشر ، وهو نص مثقل بأفكار الفروسية التى لاتتوافق مع المفاهيم التى كانت سائدة فى الوقت الذى ظهرت فيه أنشودة نيبيلونج . أما ملحمة البيوقولف فقد دونها أحد رجال الدين فى أواخر القرن الثامن ، وببدو التأثير المسيحى فيها سطحيا ؛ إذ أن القصيدة تكشف قاما عن مثل وأخلاقيات الفئة العليا فى المجتمع الجرمانى ، ومن الممكن تدعيم الصورة التى ترسمها ملحمة البيوقولف للمجتمع الجرمانى من خلال مقارنة هذه الصورة بالصورة التى ترسمها الحكايات النثرية والشعرية والشعرية Sagas الإيسلندية للمثل والأخلاقيات السائدة فى المجتمع الأسكندناوى . فبينما تصور هذه الحكايات المجتمع الأيسلندى فى العصور الوسطى العالية ، فإنها تكشف أيضاً عن مجتمع عر عرحلة مشابهة من مراحل تطوره، وهى المرحلة نفسها التى يمكن أن نضع أيدينا عليها أيضا فى الشعر الهرمرى (٣). وهذه المرحلة أقرب نفسها التى يمكن أن نضع أيدينا عليها أيضا فى الشعر الهرمرى (٣).

(٣) نسبة إلى هوميروس صاحب الإلبادة والأوديسا .

ماتكون إلى مايسميه العالم الانجليزى شادويك H.C. Chadwcik "بالعصر البطولسى " Heroic age وباستثناء كتاب شاوديك الرائد الذى ظهر منذ نصف قرن مضى ، فإن العلماء لم يبذلوا حتى الآن سوى القليل من الجهد فى سبيل القاء الضوء على الحياة الجرمانية الباكرة، من خلال استخدام هذا المنهج المقارن فى دراسة النظم الاجتماعية .

أما المجموعة الثالثة من مصادر تاريخ الجرمان الباكر ، فتتمثل فى المجموعة التى تعرف باسم مجموعة التوانين الجرمانية : والواقع أنها ليست مجموعات قانونية على الاطلاق ، وإغا هى تقارير مكتوبة قصد بها توضيح الشطر الأكبر من القانون الجرماني الذي ظل شفويا وعرفيا ، وعلى الرغم من تحديدها الصارم ، فإن هذه القوانين الجرمانية ، مثل قوانين البرجنديين والفرنجة (القانون السالي) وقوانين الأنجلو سكسون (الأحكام the dooms) تحمل قيمة فائقة بسبب ماتحويه من معلومات عن الحياة السياسية والقانونية .

وأخيراً ، فإن الدليل الأثرى قد ساهم فى محاولة المؤرخين لاعادة تصوير الحياة الجرمانية الباكرة ، إذأن علم الآثار يمكنه أن يقتفى أثر هجرة أى شعب من الشعوب الجرمانية ، كما يستطيع أن يزيح النقاب قاماً عن المستوى التكنولوجي والحضاري لهذا الشعب . ويجب ، من ناحية أخرى ، أن نعترف بأن نتائج الأبحاث الأثرية التي تهتم بتاريخ العصور الوسطى تستعصى على التفسير فى أغلب الأحوال ، ويرجع السبب فى هذا إلى أن عالم الآثار المتخصص فى العصور الوسطى – على عكس من ينقب بحفائره فى أطلال الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد النهرين – مقيد فى بحوثه الأثرية بحقيقة أن مواقع الضياع والمدن والطرق التي كانت مستخدمة فى العصور الوسطى لاتزال مستخدمة حالياً فى معظم الأحوال، ولذا فإنه لايستطيع القيام بحفائر منتظمة فى هذه البقاع .

وفى السنوات الأربعين الأخيرة ، تغيرت صورة الجرمان الأوائل عدة مرات : إذ كان من الشائع فى عشرينيات وثلاثينيات هذا القرن التأكيد على أوجد التشابد بين الحياة الجرمانية والحياة الرومانية ، وعلى استمرارية النظم الجرمانية خلال القرنين الخامس والسادس مما يؤدى إلى اعتبار أن الغزوات الجرمانية لم تكن ذات تأثير يذكر على الحكومة والمجتمع الأوربيين . وكان العالم النمساوى الفونسى دوبش Alfons Dopsch يتزعم هذا الرأى هو والمؤرخ البلجيكي هنرى بيرين Henri Pierenre ، وقد توصل دويش فى كتابة الضخم "الأسس الاقتصادية والاجتماعية للحضارية الغربية" إلى أنه كان هناك فرق ضئيل للغاية فى المستوى المضارى والاقتصادى عند كل من الجرمان وسكان العالم الرومانى ، وقد بنى دوبش استنتاجه

هذا اعتمادا على دليل أثرى مبهم وقراءات خاطئة قاماً لنصوص المصادر ، فضلاً عن تفسيره الخاص لهذه المصادر . وعلى نفس المنوال يجادل بيرين بأن الغزوات الجرمانية لم تحدث أى صدع خطير في التطور الاقتصادي والاجتماعي لأوربا الغربية ، فهو ينسب هذه النوازل إلى التوسع الإسلامي الذي حدث في القرن الثامن وليس إلى الغزوات الجرمانية .

ومنذ الحرب العالمية الثانية ، فقد التفسير الذى قال به دوبش وبيرين لحياة الجرمان الأوائل فعاليته ، وأصبح غير ذى موضوع بفضل جهود العلماء الفرنسيين وعدنا مرة أخرى إلى الأخذ بوجهة النظر القديمة القائلة بأنه كانت للغزوات الجرمانية آثارها المدمرة . وقدم لنا سالن E.Salin دليلاً أثرياً يتعارض مع المادة التى رتبها دوبش واعتمد عليها فى بحوثه ، كما ناقش كورسيل Corcelle فى كتابه الفذ "التاريخ الأدبى للغزوات الجرمانية " مسألة ضرورة الأخذ بآراء المعاصرين حول مغزى الغزوات والتصرفات الجرمانية ، كما أنه كتب أحسن مؤلف تاريخى عام عن هجرات الجرمان ، ومواطن استقرارهم .

ومن خلال الأدلة الأثرية ، والكتابات المحدودة التى توفرت لدينا عن تطور المجتمع الجرمانى فى الفترة التى تبدأ باستقرار الجرمان على طول حدود جبهة الراين والدانوب ، وتنتهى بتأسيس الممالك الجرمانية فى أوربا الغربية - ولنقل أنها الفترة مابين سنة ١٠٠ قبل الميلاد وسنة ١٠٠ بعد الميلاد - تبرز حقيقتان أساسيتان يجب أن نتحقق منهما إذا كنا نريد ان نفهم المجتمع الجرمانى فى عصر الغزوات على نحو سليم ، وأولى هاتين الحقيقتين هى أن درجة تأثر الشعوب الجرمانية عبر نهر الدانوب بالحضارة الرومانية قد اختلفت من قبيلة لأخرى. إذ وصلت بعض القبائل الجرمانية إلى مرحلة حضارية تقترب من مستوى سكان العالم الرومانى فى مناطق الحدود . وقد كرست هذه القبائل نفسها للزراعة ، كما تبادلت المسيحى العالم الرومانى فى مناطق الحدود . وقد كرست هذه القبائل الجرمانية الدين المسيحى التجارة على نطاق واسع مع التجار الرومان ، واعتنقت هذه القبائل الجرمانية الدين المسيحى أولئك الجرمان يرغبون فى شىء سوى الدخول فى رحاب الامبراطورية كمعاهدين لكى يشاركوا أولئك الجرمان يرغبون فى شىء سوى الدخول فى رحاب الامبراطورية كمعاهدين لكى يشاركوا لليهم أية نوايا لإلحاق الأذى بها. وقد وصل القوط الذى عاشوا فى حوض الدانوب إلى هذا المستوى الحضارى لأنهم كانوا على اتصال بأغنى أجزاء الامبراطورية، وأكثرها ازدحاما بالسكان .

ومن ناحية أخرى ، فإنه يبدو واضحاً أن الشعوب الجرمانية الأخرى قد تأثرت قليلا بنمط الحياة الرومانية ، وظلت على بداوتها وجهلها كما كان أبناء هذه الشعوب برابرة بكل معانى الكلمة . والسبب فى هذا غير واضح . وعلى أية حال فإنه يبدو أن الجرمان فى هذه الحالة ظلوا على اتصال وثيق بموطنهم الاسكندناوى الذى كان أقرب إليهم من الامبراطورية الرومانية بطبيعة الحال ، وهنا أيضا كانت النسبة الكبرى من الشعوب الجرمانية أكثر ابتعاداً عن الامبراطورية وبالتالى أقل تأثرا بالاحتكاك الحضارى بها . وهكذا كان الفرنجة Franks أكثر عنفا وأقل تحضراً من بعض الغزاة الأوائل من أمثال البرجنديين Burgundians ، كما أن الأنجلو – سكسون Anglo - saxons الذين وفدوا مباشرة من منطقة بحر الشمال لم يتأثروا بالنمط الحضارى الرومانى .

وهكذا ، فان التعميم فيما يتعلق بالشعوب الجرمانية ليس أمرا سهلا ، إذ كانت بعض هذه الشعوب تتمتع بمستوى ثقافى واجتماعى يضارع مستوى فلاحى الامبراطورية ، على حين كان البعض الآخر على بدائيتهم بالفعل ، على الرغم من محاولة بعض المؤرخين الألمان المحدثين لتصويرهم كقوم متحضرين .

أما الحقيقة الأساسية الثانية ، التى تساعدنا على فهم المجتمع الجرمانى على نحر سليم ، والتى يجب أن تستقر فى الأذهان حول الجرمان الذين عاشوا أثناء فترة الغزوات الكبيرة ، فهى أن نظمهم السياسية والاجتماعية لم تبق على جمودها وثباتها طوال الفترة مابين سنة فهى أن نظمهم السياسية والاجتماعية لم تبق على جمودها وثباتها طوال الفترة مابين سنة المجتمع الجرمانى - شأن الكثير من الشعوب البدائية - يقوم فى تنظيمه فى البداية على أساس روابط الدم والعائلة والنسب . وبينما ظلت هذه الروابط مصونة إلى حد كبير حتى فترة الغزوات وأثناءها (كما يتضح من خلال طلب الثأر فى القضايا الجنائية) ، كان هناك شكل آخر من أشكال التنظيم الاجتماعي يفرض نفسه رويداً رويداً إلى أن صار هو الصيغة الاجتماعية المركزية إبان مرحلة الغزوات ( . . ٤ - . . . ) ، ففى هذه الفترة ضعفت روابط وتحولت علاقة القربى السابقة على علاقة بين السيد والرجل Lord and man اللذين لم تكن وتحولت علاقة القربى السابقة على علاقة بين السيد والرجل Lord and man اللذين لم تكن هناك أية ضرورة لوجود أية رابطة قربى بينهما ، فقد كانت الرابطة الضرورية هى رابطة الولاء فقط . وهكذا شهدت هذه الفترة تدهورا في قيمة وأهمية روابط الدم والنسب ، وتزايداً كبيراً في الاعتماد على رابطة الولاء والطاعة .

وقد واكب هذا التغير في التنظيم الاجتماعي تغير آخر في التنظيم السياسي ، بل إنه ساعد على حدوثه ، وهو التغير الذي قمل في ظهور غط من الملكية غير المسئولة لاتعتمد

على الشعب ، وإلما تعتمد على الهيبة العسكرية وكان الجند يبذلون طاعتهم للقائد العسكرى الذي يكنهم من الحصول على الغنائم والأسلاب ، إلا أن هؤلاء الأتباع لم تكن تجمعهم مع "مليكهم" رابطة الدم نفسها ، كما لم يكونوا ينتمون إلى الشعب الذي ينتمي إليه مليكهم.

وهكذا كان هناك تحول سياسى واجتماعى كبير يجرى داخل المجتمع الجرمانى نفسه إبان فترة الغزوات الجرمانية ، وهو الأمر الذى كان فى جانب منه من نتائج ظروف الشعب المتحرك فى سبيل الغزو . وقد تحرر كثيرون من المقاتلين الأشداء من الالتزامات القبلية التى تتحكم عادة فى مجتمعات الشعوب البدائية . فضلا عن أن الأمراء الذين ظهروا بين الجرمان خلال تلك الفترة كانوا يتحررون إلى حد كبير من الالتزام بأية سلطة عامة لصالح قبيلتهم أو عشيرتهم ، وطالما كان بوسعهم أن يوفروا لجنودهم الطعام والمال ، كان أولئك المحاربون يبذلون لهم الطاعة والاخلاص ، ولم يكن للملك ، أو لعصبة المحاربين ، أية التزامات اجتماعية أو سياسية تجاه الشعب ككل . وسوف نرى هذا الموقف يتكرر عدة مرات بين الجرمان خلال مرحلة الغزوات الجرمانية ، ومن هذا السياق الاجتماعى والسياسى انبثقت المملكة الفرنجية فى القرن السادس .

ويكن القول بأن النظام السياسى الأساسى لدى الجرمان ، كان هو نظام الأتباع أو الكوميتاتوس comitatus باللاتينية ، أو الجيفولجى Gefolge بالألمانية ، وهذا النظام الذى كان سائداً عند الجرمان قرب نهاية القرن الرابع كان يتألف من الرئيس أو الملك ، ومجلس الحرب الذى يدين له بالولاء ويقدم له الخدمات لقاء الحماية والعطايا التى يقدمها الملك أو الرئيس ، وكان باستطاعة الرئيس الذى يحكم مدة طويلة ، أو يتمكن من إحراز نصر عسكرى كبير ، أن يؤسس أسرة ملكية حاكمة ، وتزعم الأسرة أنها تنحدر من صلب فودين -Wo كبير ، أن يؤسس أشرة ملكية حاكمة ، وتزعم الأسرة أنها تنحدر من صلب فودين -wo (den ويتخذ أفرادها مظهراً مقدسا ، ويعتبرون العرش الملكى من أملاكهم الخاصة . بيد أن تولى عرش المملكة لم يتم بالوراثة المنحصرة في الذرية لأن هذه الفكرة لم يعرفها الجرمان في تاريخهم الباكر ، ولكن ولاية العرش كانت تتوقف على إعلان مجلس الحرب الولاء أو رفضه

<sup>(</sup>٤) الالد فودين Woden أو فودان Wodan هو كبير آلهة الجرمان ، وهو الذى أشار اليد تاكيتوس فى كتابد عن الجرمان تحت اسم ميركورى Mercury وقد حفظ اسم الالد فودان فى اسم يوم الأربعاء Wedenesday فى اللغة الانجليزية انظر :

Tacitus, Germania (translated By H. Mattingly, Penguin 1979), pp. 108 - 108, p. 155 (المترجم)

لذلك. فعند موت الملك كان زعماء الشعب الجرمانى يجتمعون لكى يختاروا أحق أفراد العائلة الملكية بالعرش، وهر أحسن المحاربين بينهم. وبينما ظهر نظام وراثى محدود للغاية فى ولاية العرش فى المالك الجرمانية الجديدة التى ظهرت فى القرنين الخامس والسادس، ظل حق الشعب فى انتخاب الملك من التقاليد الراسخة فى الحياة السياسية فى العصور الوسطى على مدى عدة قرون، لاسيما فى المناطق التى بقيت فيها النظم الجرمانية الأصلية على فعاليتها. وكان مبدأ انتخاب زعماء الجماعة للملك ساريا فى المجلترا أثناء ارتقاء الملك أنفرد Alfred الشهير للعرش الانجليزى، كما أن الملك حنا John الذى ارتقى العرش سنة الفرد بعرشه للمبدأ الانتخابى، وقد كان المبدأ الانتخابى الجرمانى من عوامل الاضطراب الذى أعاق استمرار الأسرات الحاكمة فى الامبراطورية الجرمانية فى العصور الوسطى. والواقع أن هذا المبدأ الانتخابى الجرمانى ظل باقياً حتى القرن التاسع عشر، ويرجع الفضل – جزئيا على الأقل – فى دوام هذا الشكل من النظم الجرمانية الباكرة إلى تأييد الكنيسة له، لأنها اتخذت من مبدأ الجدارة بالعرش ذريعة للاعتراض على من يتولى العرش من لاترضى عنهم.

لقد كان الكوميت اتوس Comitatus بثابة نواة ضعيفة للدولة في العصور الوسطى ، والحقيقة أنه يمكن القول بأنه لم يكن لدى الجرمان أي مفهوم عن الدولة ، أو أية فكرة عن السلطة العامة ، أو أي مفهوم للولاء والطاعة غير مفهوم ولاء الفرد لرئيسه أو قائده . ويمكن القول ، بشيء من المبالغة ، أن النظرية السياسية الجرمانية لم تكن ترتفع في مستواها عن مفاهيم عصابات البلطجية في الشوارع في العصر الحديث ، ذلك أن المسافة مابين الفكرة الرومانية العقلانية عن السلطة العامة والمنصب العام وعن الولاء للامبراطور الذي عثل الدولة، بغض النظر عن شخصه ، وبين هذه الفكرة الجرمانية ، كانت مسافة شاسعة ، كما أن مستوى التفكير السياسي كان ضمحلا للفاية . ولكي نفهم تاريخ العصور الوسطى الباكرة الحافل بالكوارث ينبغي علينا أن نتذكر أنه قد تعين على الدولة في العصور الوسطى أن تتطور انطلاقا من هذا المستوى الفج ، فقد كان البنيان السياسي في العصور الوسطى الباكرة يتعرض باستمرار للتحديات بسبب عدم قدرة الجرمان على الاقتناع عبدأ الولاء العام وفصله عن الولاء الشخصى ، ومن ثم لايشير دهشتنا أن الدولة في العصور الوسطى لم تبدأ في التكوين والتبلور حتى القرنين الثامن والتاسع ، كما أنها لم تدخل أول عصور عظمتها سوى في منتصف القرن السابع عشر . بل إن ذلك النجاح الجزئي ، والمتأخر زمنيا ، الذي أحرزته الدولة ، لم يكن محكنا إلا بإضافة المفاهيم الكنسية عن السلطة والولاء إلى التراث السياسي البدائي عند الجرمان.

أما المفاهيم القانونية الجرمانية الأصلية ، فكانت متقدمة قليلا عن رؤيتهم السياسية ، فلم يكن الغرض من ساحات القضاء الجرمانية ، ومن شكل الاجراءات التي تتم في رحابها ، إقامة العدالة التي لم يكن لدى الجرمان أية وسيلة لتحديدها أو مجرد تعريفها ، ولكن الغرض ببساطة كان وقف الاقتتال. فقد كان هدف الاجراءات القانونية الجرمانية أن قنع الثأر، وايجاد البديل عنه للعائلة التي تطلب ثأرها ، أو للأقرباء المفجوعين في مصابهم ، وكانت **حناك عدة سبل متنوعة لتحقيق ذلك . فقد كان الغرض من ساحات المحاكم أن تضع بدائل** الثأر هذه موضع التنفيذ ، وكانت الدية التي عرفوها باسم فيرجيلد Wergeldهي أول هذه البدائل ، وهي دية نقدية تدفع لأسرة القتيل ، أو مبلغ أقل يدفع للشخص الذي أصيب بعاهة، وتتكون المجموعة المسماة "مجموعة القوانين الجرمانية" في معظمها من قوائم الدية التي توضح ما يجب دفعه تعويضا عن مقتل أحد النبلاء ، ومقدار دية الرجل الحر ، أو القن ، كما تبين مقدار التعويض الذي يدفع في مقابل الذراع أو العين أو غيرها من أعضا مالجسد . وكانت الدية التي يطلبها المدعى باهظة للغاية ، بل انه في حالة دفعها لم يكن هناك مأيجبر أقارب القتيل ، أو الشخص المصاب على قبولها ، وربما يفضلون أن يشفوا غليلهم بالانتقام ، وكان من واجب المحكمة أن تقنع المدعى بأخذ الدية وبالتالي تستبعد احتمال عمليات الثأر ، وعلى الرغم من هذا ، فإن حوادث الشأر كثيرا ما كانت تقع في المجتمع الجرماني الأول ، ولدينا معلومات عن حالة ثأر حدثت في انجلترا سنة ١٠٦٠ قضت على عائلات بأسرها . وإن نظرة على السجلات القانونية التي ترجع إلى أوائل العصور الوسطى لتكشف عن أن الحياة آنذاك كانت كريهة وحشية وقصيرة ، فقد كان المجتمع عنيفا يعج بمشاجرات السكاري التي تنتهى بالقتل ، وما ينتج عن ذلك بالضرورة من احتمال نشوب عمليات الثأر المتواصلة .

وفى العصور الوسطى الباكرة لم يكن الناس يعتبرون أن المشاجرة التى تفضى إلى الموت مثل جرعة قتل ، ذلك أن مقتل رجل ما فى شجار عادل كان يحتم أدا و ديته إلى ذوى قرباه بيد أن ذلك لم يكن يعد جرعة قتل . فقد كانت جرعة القتل تعنى أن يقتل الرجل غدرا ، فالجرعة فى رأيهم عملية لايعرف الجانى فيها على وجه التحديد ، وكان مثل هذا الموقف يسبب ضغطا شديدا على محاكم الجرمان ؛ وذلك أنه إذا لم تكن المحكمة تستطيع أن تحدد هرية القاتل ، فإن أقارب القتيل كانوا يبادرون إلى أخذ العدالة بين أيديهم وينتقمون عمن تحوم حوله شكوكهم ، ومن ثم كان من الضرورى أن تعقد محاكمة لكى تثبت براءة المتهم أو إدانته. ولكن المحاكم الجرمانية لم تكن تعرف وسائل التحقيق التى حددها القانون الرومانى ، وهي الوسائل التي كانت تأخذ شكل التحقيق والاستجواب الشامل بواسطة هيئة من القضاة ، كما

أنها كانت تجهل نظام المحلفين فى القانون العام الذى عرف فيما بعد ، ولم يكن رؤساء المحاكم الجرمانية يعرفون كيف يقيمون الدليل حتى إذا قدم إليهم ، وهكذا لم يكن أمامهم سوى وسيلتين للإثبات هما : المحاكمة بواسطة وسائل قاسية تختارها القبيلة لمعرفة ما إذا كان المتهم بريئا أو مذنبا وهى المحنة ، وهى التى يعتبر الحكم فيها حكما إلهيا، أما الوسيلة الثانية للاثبات فكانت التبرئة بالايان التى يقسم بها المتهم على براءته .

وفي الاثبات عن طريق المحنة كان الخصوم يلقون بثقلهم على المدعى عليه ، ففي المحاكمة بوسيلة الحديد المحمى كان يفرض على المتهم أن يسك بقطعة من المعدن الملتهب ثم تضمد يده فإذا شفيت الحروق بعد أيام ثلاثة ثبتت براءته وإلا كان مذنبا ، وفي محاكمة قبلية أخرى كان يفرض على المتهم أن يضع يده في وعاء يغلى ، ويرفع حجرا من قاع الوعاء ، ثم تضمد ذراعه وتفحص بعد ثلاثة أيام لتقرر ما إذا كان مذنبا أو بريئا. وكانت المحاكمة عن طريق المياه الباردة هي الوسيلة المفضلة في انجلترا حيث يوجد عدد كبير من الأنهار والبحيرات فكان يلقى بالمتهم في الماء وهو مقيد اليدين والقدمين ، فاذا غاص كان بريثا ، وإذا طفا على سطح الماء يكون مذنبا على أساس أنهم يعتبرون الماء عنصرا مقدسا يرفض قبول الشخص المذنب . وفي الفترة الإقطاعية استحدثت محاكمة أخرى جديدة ، هي المحاكمة عن طريق النزال بين المدعى والمدعى عليه أو من ينوب عنهما ، ولأن البراءة أو الإدانة كانت تتقرر وفقا لقوة الخصم ، فإن المحاكمة عن طريق النزال لم تقدم الحل الكافي لمسألة العدل المقدس ، فقد كان بوسع الرجل الثرى أن يستأجر أضخم الرجال في البلاد ، وبذلك يستطع أن يتخلص من أعدائه بتلفيق التهم لهم . وهكذا خضعت المحاكمة عن طريق النزال للقيود الشديدة التي فرضتها الملكيات القوية في القرن الثاني عشر ، وذلك على الرغم من أن وسيلة الاثبات هذه ظل معمولا بها في انجلترا حتى سنة ١٨٦٩. وإذ كانت المحاكمات القبلية الثلاث التي سبق ذكرها قاسية وشديدة الوطأة على المتهم ، فإننا ينبغي أن نؤكد أنه قصد بها أن تكون كذلك ، لأن المتهم الذي كان يمر بهذا الاختبار يكون عادة عن عرف بين جيرانه بالاجرام ، أو من أصل اجتماعي متواضع . ونادرا ماكان ير بهذه المحاكمة القبلية رجل ثرى أو من أسرة طيبة ويتمتع بسمعة حسنة في مجتمعه ، ومن ثم كانت المحاكمة طريقة عكن بها إضفاء صفة القدسية على هذه الوسيلة المعتادة في الحكم دون أدلة ، وعن طريق المحاكمة البدائية كان يمكن لكل محكمة من محاكم الشعب الجرماني أن تطهر المجتمع من ذوى السمعة السيئة باتهامهم بارتكاب جريمة ما وإخضاعهم للمحاكمة. وفى بداية الأمر ، كانت الكنيسة تتخذ موقفا معاديا من هذه المحاكمة الجرمانية ، ولكنها كانت تريد أن يكون لها تأثير على العملية القانونية فى العصور الوسطى ، وهر مادفعها إلى قبول هذه الطريقة العامة فى الاثبات ، وبعد تحول الجرمان إلى المسيحية فرضت الكنيسة قانونا دينيا على المحاكمة القبلية ، فكان على المتهم أن يم بالكنيسة قبل ذهابه إلى المحاكمة، وهناك يقسم على الكتاب المقدس أو غيره من المقدسات أنه برىء فى الوقت الذى ينذره القسيس بأن يعترف بذنبه حتى لاتتعرض روحه للعنة وبذلك يخسر الحياة الخالدة كما غسر الحياة الدنيا. وفى ظننا أنه كثيرا ماكان المتهم يعترف بجرئته نتيجة لعملية غسيل المختد ، وهو مايعنى إضفاء السمة العقلانية على هذه العملية القانونية ، وكان المتهم الذى تدينه المحاكمة يشنق فى المكان نفسه ، والجدير بالذكر أن الجرمان هم الذين أدخلوا أسلوب الشنق إلى أوربا. وفى بعض الأحبان كانت كنيسة العصور الوسطى الباكرة تنجع فى جعل الملوك يوقفون عمليات قطع الأعضاء التى تؤدى إلى الموت ، وذلك لأن الطب فى العصور الوسطى كان على حاله المعروف من التأخر وهو ما كان يعنى فى الغالب أن يؤدى بتر أى عضو من أعضاء الجسد إلى الموت البطىء . وثمة شك فيما إذا كانت محاكم الجرمان قد سبحت يمثل هذه الاعفاءات الانسانية .

أما التبرئة بالإيمان ، فكانت امتيازا للمتهم الذى يتمتع برأى شعبى إلى جانبه ؛ أى أن يكرن المتهم فى العادة من الأغنياء أو سليل عائلة كبيرة ، والتبرئة تخدم المتهم إلى حد بعيد، إذ كان المتهم ينكر التهمة ببساطة بأن يقسم على ذلك ، ويقدم عددا معينا من الشهود الذين يؤدون اليمين ، وكان من المفضل أن يكون الشهود من ذوى المكانة الاجتماعية الراقية ، ويقسم الشهود على أن اليمين الذى حلفه المتهم كان قسما حقيقيا صادقا . وبينما كانت الكنيسة تحدر من مغبة الحكم دون دليل ؛ فإن المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن هذه كانت وسيلة شائعة فى الإثبات ، ذلك أن المتهم الذى كانت تجمعه صلة القربي بأصحاب النفوذ ، أو بأحد السادة الأقوياء ، لم يكن يتعرض للادانة أبدا ، لأن أقاربه كانوا على استعداد لأن يكذبوا من أجله . ويتضح من شروط التبرئة أن القانون الجنائي الجرماني كان طبقيا فى يكذبوا من أجله . ويتضح من شروط التبرئة أن القانون الجنائي المرماني كان طبقيا فى من حبل المشنقة سوى حسن الحظ ، وعلى العكس من ذلك ، كان الشخص الشرى ، الذي تربطه بأصحاب النفوذ صلات قوية ، يستطيع أن ينجو من العقوبة فى أكثر الجرائم افتضاحا وتكرارا ، حتى لو كان ضحايا جرائمه من أبناء الطبقة العليا فى المجتمع .

ومن الواضح أنه ليس هناك سوى القليل جدا مما يكن أن نحسب من مزايا القضاء الجرماني في عصره الباكر ، ومع هذا فإن القانون الجرماني ساهم مساهمة كبيرة في الثقافة الغربية ، وكان دون مستوى القانون الروماني بكثير فيما عدا ما يتعلق بمضامينه السياسية : لقد وجد القانون الروماني أصوله في إرادة الامبراطور المستبد ، كما كان هذا القانون يحبد السلطة السياسية المطلقة ؛ على حين أنه لم تكن للملك الجرماني أية سيطرة على القانون وكانت وظيفته القانونية الوحيدة أن يتابع محاكم الجماعة وهي تنظر القضايا وتفصل فيها. وحتى في هذه الناحية لم تكن مشاركته هامة في غالب الأحوال ، فقد قام القانون الجرماني على أساس أن القانون يعيش بين الشعب ، وأن القانون هو عادات المجتمع ولا يستطيع الملك أن يغير هذا القانون دون موافقة الجماعة ، وبسبب هذا الاختلاف بين القانون الجرماني والقانون الروماني ، ولأن انجلترا لم تتأثر بالقانون الروماني حتى في العصور الوسطى العالية، فقد اكتشف مؤرخو العصر الفيكتوري أن أصول النظم البرلمانية الانجليزية وفكرة حكم القانون أغا تعود في جذورها إلى غايات ألمانيا وأحراشها حيث تعيش القبائل الجرمانية، وعلى الرغم من أنه من الشائع أن ينظر كتاب القرن العشرين نظرة إزدراء إلى هذا التفسير ، فانه يحمل جانبا من الحقيقة ، لقد أخطأ الفيكتوريون في مفهومهم العضوى عن التطور الدستورى ؛ بمعنى ظنهم أن شجرة الليبرالية الانجليزية الباسقة لابد وأن تكون قد غت من بذرة القانون الجرماني ، ولكن هذا التطور في تاريخ انجلترا الدستوري لم يكن تطورا حتميا على أى وجه ، ففي سنة ١٢٠٠ بدا وكأن انجلترا تسير في اتجاه الحكم المطلق ، واستغرق الأمر عدة قرون من التجرية والنضال السياسي قبل أن تنتصر سيادة الشرعية البرلمانية . ولكن الحقيقة أن انجلترا أخذت عن القانون الجرماني تقاليد سيادة الجماعة القانونية على الملك ، وكان من الممكن أن ترسى كل بلدان أوربا الغربية التقاليد القانونية نفسها ، إلا أن ماحدث هو أن مبدأ الحكم المطلق الذي عرفه القانون الروماني قد ساد أنحاء أوربا بعد سنة ١١٠٠ ، على حين كانت انجلترا وحدها هي التي حافظت على الفكرة الجرمانية الباكرة عن أن القانون يوجد بين أفراد الشعب وليس مرهونا بإرادة الملك .

### ٢- القرن الأول للغزوات الجرمانية

من خلال مقارنة بسيطة بين سكان الامبراطورية الرومانية وأعداد الجرمان ، سيكون من الصعب أن نفسر السبب الذى أدى إلى نجاح القبائل الجرمانية في الإقامة على التراب الروماني في السنوات المائة التي أعقبت عبور القوط الغربيين لنهر الدانوب سنة ٣٧٦ ، فقد

كان عدد سكان الامبراطورية آنذاك يتراوح مابين خمسين مليونا وسبعين مليونا ، وبالمقارنة كان عدد الجرمان ضئيلا ، ذلك أن أكبر القبائل الجرمانية ، مثل القوط الغربيين ، كان تعدادها ماثة ألف نسمة فقط ، بما فى ذلك النساء والأطفال ، ولم يكن باستطاعة هذه القبيلة أن تدفع إلى ميدان القتال بأكثر من عشرين ألف مقاتل . وقد بلغ العدد الكلى للجرمان الذين دخلوا الامبراطورية فى القرن الأول بعد الميلاد نسبة لاتزيد عن خمس عدد سكان حوض البحر المتوسط فى العصور الوسطى ، وربما يكون من الأصح أن نسبتهم كانت حوالى عشرة بالمائة من السكان .

ويجدر بنا ، بطبيعة الحال ، أن نتذكر أن الحكومة الرومانية جابهت عددا كبيرا ومتنوعا من المشكلات السياسية والاقتصادية والعسكرية ؛ فقد كان الجيش الروماني يتألف في غالبيته من المعدمين والجرمان . وفي أحيان كثيرة ، كانت تصرفات القادة الجرمان العاملين في خدمة امبراطور الغرب تجعل الاعتماد عليهم أمرا مستحيلا ، فضلا عن أن حدود الامبراطورية كانت من الطول والامتداد بحيث بات الدفاع عنها أمرا صعبا ، ونتيجة لامتداد الجدود بهذا الشكل ؛ فإن الجيوش الجرمانية في أي مكان (غرب القسطنطينية على الأقل) كانت أكثر عددا من المدافعين الرومان . وكان لابد من الاحتفاظ بجيش كبيرا جدا في الشرق لصد الفرس الذين كانوا يشكلون تهديدا مستمرا للدفاعات الشرقية منذ القرن الثالث حتى القرن السابع ، ويجب أن نتذكر أن أقاليم الامبراطورية الغربية البعيدة عن حوض البحر المتوسط كانت قليلة السكان ، ومن ثم كان للاستقرار الجرماني في كثير من أقاليم العالم اللاتيني تأثيره القوي على الوضع الديوجرافي .

وقد نشأ الدافع الى الغزوات الجرمانية فى سبعينيات القرن الرابع بسبب غزو القبائل المغولية المعروفة باسم الهون (وهى القبائل المعروفة باسم هسيونج – هو Hsioung - Hu فى موطنها الآسيوى) للغرب ، وحتى القرن السابع كان الغزاة الآسيويون الرحل يهددون غرب أوربا بشكل دورى ، وكان الأتراك آخر أولئك الغزاة الذين كان الهون أول طلائعهم . ومن المعتقد أن الهون كانوا يعيشون خلال القرن الثانى أو القرن الثالث فيما يعرف الآن باسم الصين الشمالية أو منغوليا . وقد حدثت تغيرات داخلية معينة فى المجال السياسى فى الصين أجبرت الهون على التحرك صوب الغرب وحاولوا غزو الهند ولكنهم طردوا منها فتحركوا بسرعة عظيمة باتجاه الغرب ، فمروا شمالى بحر قزوين والبحر الأسود ثم مروا خلال منطقة جنوب روسيا نحو البلقان . وحوالى منتصف القرن الرابع اخترقوا حوض نهر الدانوب وقهروا

القوط الشرقيين في سهولة واستعبدوهم ، وزرعوا الرعب في قلوب الجرمان الذين لم يكونوا يعتمدون على الفرسان سوى في حدود ضيقة ، ولم يتمكنوا من الصمود في وجه الجيوش الهونية التي كان أفرادها يحاربون من فوق ظهور الخيل (٥) ، وقد وصف مؤرخ روماني معاصر الهون بأنهم شياطين لاتقهر ، لايحاربون فقط من فوق ظهور الخيل وإنما يعيشون فوقها أيضا . وزعم - ولاشك أنه بني روايته على أساس القصص التي سمعها من الجرمان - أن الهون لاينزلون عن خيولهم لكي يأكلوا ، ولكنهم يدفئون اللحم المقدد تحت سروجهم ثم يواصلون المسير .

وتوسل القوط الغربيون الى امبراطور الشرق حتى يسمح لهم بعبور نهر الدانوب بحثا عن ملجأ يقيهم شر الهون . وكان القوط الغربيون محلين رعبا لأنهم كانوا أقرب ما يكن من حدود الدانوب وكانوا يتلمسون فى يأس أى سبيل يجنبهم مصير بنى جلدتهم من القوط الشرقيين ، وقد أجابهم الإمبراطور إلى مايطلبون ، وبذلك حدثت أول هجرة واسعة النطاق لشعب جرمانى إلى داخل الأراضى الامبراطورية بطريقة سلمية سنة ٢٧٦ ، وسرعان ماثارت جميع المشكلات التى يمكن أن يسببها استقرار شعب نازح على أرض شعب آخر ، وهى مشاكل مألوفة لدينا فى القرن العشرين . فقد زعم القوط الغربيون أن الحكام والموظفين الرومان يخدعونهم ، ولم يكن السكان فى شمال بلاد اليونان راضين عن دخول المهاجرين البرابرة إلى بلادهم ، وبعد عامين من الشجار والمنازعات بدأ القوط الغربيون اليائسون يثورون ويحاربون الامبراطور ، ودخل الامبراطور المعركة بثقة مفرطة فى قوته ، ولذا فإنه لم يعد لها الإعداد الكافى كما أنه لم يكلف نفسه عناء احضار الغرسان . وكانت النتيجة هزية ساحقة لجيشه فى المعركة التى قتل هو فيها ، وهى معركة أدرنه Adrianople سنة ١٩٧٨ . ويكن القول بأن هذه المعركة قتل هو فيها ، وهى معركة أدرنه عامية مقيقة أن الامبراطور ثيودوسيوس الأول قد هادن قبل المقايقية المغتيقية المغزوات الجرمانية ، حقيقة أن الامبراطور ثيودوسيوس الأول قد هادن قمي البداية الحقيقية المغزوات الجرمانية ، حقيقة أن الامبراطور ثيودوسيوس الأول قد هادن

<sup>(</sup>٥) يقول تاكيتوس عن القوة العسكرية للجرمان في القرن الأول للميلاد: "وتعتمد قوتهم على المشاة أكثر من الفرسان، ولذا فإن جنود المشاة يصاحبون الفرسان في القتال، وكانت سرعتهم في الجرى على أقدامهم تكفي لأن يتمكنوا من أن يظلوا بقرب الفرسان، وكان أفضل الرجال يختارون من بين صفوف الجيش كله من شباب المقاتلين، ليكونوا مع الفرسان في خط القتال "أنظر:

Tacitus, Germania (translated By H. Mattingly) Penguin 1970,p. 100.

<sup>(</sup>٦) الامبراطور هو قالنز Valenz حاكم القسم الشرقى من الامبراطورية (٣٦٨-٣٧٨) ، وكان هذا الامبراطور يهدف من وراء اسكان القوط الغربيين في المنطقة التي تشكل شمال دولة بلغاريا الحالية أن يقيم الامبراطور يهدف من وراء اسكان القوط الغربيين في المنطقة التي تشكل شمال دولة بلغاريا الحالية أن يقيم الامبراء كثيفاً يقف في وجد موجة الغزو الهوني إذا مافكر الهون في عبور نهر الدانوب . (المترجم)

القوط الغربيين عقب ذلك مباشرة (٧) ، وحقيقة أن الضرر المباشر الناتج عن المعركة كان ضعيفا ، إلا أن هذه المعركة أظهرت أن بمقدور أية قبيلة جرمانية أن تهزم جيشا رومانيا ، وكانت هذه الحقيقة المشئومة بثابة جرس الموت للسلطة الرومانية .

وبعد موت ثيردوسيوس الأول ٣٩٥، عاود القرط الغربيون عدم الاستقرار مرة أخرى ، فانهم لم يقنعوا بأراضى بلاد اليونان التى كان ثيردوسيوس قد منحها لهم ، كما أنهم كانوا يشكون فى نوايا ولديه وخليفتيم تجاههم ، فقد تولى عرش الامبراطورية بعد الامبراطور الكبير ولداه اللذان اقتسما حكم الشرق والغرب ، وكانا غير ناضجين ، كما اتصفا بالحماقة والطيش . وأحاطت بكل منهما مجموعة من رجال البلاط المرتشين العاجزين عن معالجة المرقف الوشيك التفجر . وفى الوقت نفسه كان القوط الغربيون قد اختاروا ألاريك الجسور الاريك المورد واحد من أكثر زعماء الجرمان عدوانية وطموحا ، ولم تكن لدى الاريك أية نية لتدمير الامبراطورية أو حتى لإضعاف السلطة الامبراطورية ؛ بل كان كل ما يريدون تحطيم الامبراطورية ، وإغا كان كل هدفهم أن يستقروا فى موطن ثابت ، وكل ماقدر يريدون تحطيم الامبراطورية ، وإغا كان كل هدفهم أن يستقروا فى موطن ثابت ، وكل السلطة الامبراطورية المغرب، كان يكن تجنبه لو أن الامبراطور قد أجابهم إلى مطلبهم الميراطورية المن المراطورية المناخ أخذ بمشورة حاشيته السيئة ووفض تقديم أية تنازلات ، فلم يبق أمام ألاريك سوى أن يشن الحرب ضد السلطة الامبراطورية التى كان يحترمها كثيرا فى حقيقة الأمر.

وكان الغزو الذى قام به القوط الغربيون لايطاليا فى مطلع القرن الخامس ، أقرب فى طبيعته إلى المناوشات منه إلى الحرب ، فقد كان القوط الغربيون غير ميالين إلى تدمير القوة الرومانية ، ومن ناحية أخرى ، كان قائد الجيش الامبراطورى ستيلكو Stilicho منحازا عاطفيا إلى القوط الغربيين ، فقد منعهم من دخول إيطاليا ، بيد أنه لم يبذل أى جهد لدفعهم

<sup>(</sup>٧) عقد الامبراطور ثيودوسيوس الأول Theodosius I (٧٥-٣٧٨) معاهدة مع الغوط الغربيين أصبحوا عقتضاها معاهدين Foederati للامبراطورية كما صاروا بمثابة قوة احتياطية للجيش الروماني . ومن تاحية أخرى منح ثيودوسيوس للقوط الغربيين موطناً في إقليم تراقيا الحالي في يلاد اليونان ، وبذلك هدأ روعهم وسكنوا حتى سنة ٣٩٥ ، عندما تولى الحكم أبناه اركاديوس في الشرق وهونوريوس في الغرب فانتهج كل منهما سياسية غير حكمية تجاه الجرمان .

خارج الحدود الامبراطورية ، أو حتى خارج الحدود الشمالية لولاية إيطاليا . وهرب الامبراطور المنعور إلى قلعة رافنا Ravenna المنيعة ، والتي كانت تبعد عن الطريق الرئيسي المؤدى إلى داخل إيطاليا ، ومن ثم فاند لعب دورا ضئيلا للغاية في الأحداث المدمرة التي جرت فيما بعد وهكذا تعتبر سنة ٤٠٦ واحدة من أهم نقاط التحرل في القرن الأول من الغزوات الجرمانية .

وليس من السهل أن نحدد ماكان يدور بخلد ستيلكو ، ولكند أغتيل سنة ٤٠٦ على أيدى الأرستقراطيين الحانقين وعوافقة الامبراطور الأحمل ، ومنذ ذلك الحين بات الطريق إلى إيطاليا مفتوحا أمام القوط الغربيين . وفي ٤١٠ استولى جيش ألاريك على روما واحتفظ بها لعدة! أيام في محاولة لإجبار الامبراطور على قبول مطالب القوط الغربيين بخصوص موطن يستقرون فيد ، وقد أشتهر هذا الحادث - الذي أثر على خيال المعاصرين ، ومنهم القديس أوغسطين تأثير أكبير أ- بحادث نهب روما . والحقيقة كما أشار أوغسطين ، أن القوط الغربيين لم يلحقوا بالمدينة سوى قليل من الأذى ورعا يكونوا لم ينالوها بأى أذى على الاطلاق ، لقد كان غرض آلاريك أن يسير بشعبه إلى القدم الايطالي ثم يعبر البحر المتوسط ليستقر في ولاية شمال أفريقيا الغنية ، ولكنه مات أثناء مسيرة شعبه بعد الخروج من روما ، وخلف على العرش صهره أتولف Atulf الذي أعلن أن سياسته هي إعادة بناء الامبراطورية تحت قيادة القوط ، وهي السياسة التي نقلها فيما بعد ثيردوريك Theodoric ملك القوط الشرقيين . وكي يجسد أتولف سياسته في رمز ، خطف ابنة الامبراطور ثيودوسيوس وتزوجها وهي امرأة ذكية عرفت كيف تستمع بكرنها ملكة جرمانية ، كما لعبت دورا بارزا في الشئون الديلوماسية والسياسية المضطربة خلال السنوات الثلاثين اللاحقة. وعاد أتولف بشعبه الى شيسال ايطاليا ثانية ثم عبر جبال الألب إلى غيالة ، وأخيرا وفي سنة ٤١٨ منح الامبراطورية القبوط الغربيين مايطلبون ، وسمح لهم أن يستقروا كحلفاء معاهدين للامبراطورية في غرب بلاد الغال ، ومن هناك تدفقوا عبر جبال البرانس إلى أسبانيا ، وفي القرن السادس هزم الفرنجة علكة القوط الغربيين وانتزعوا منها أملاكها في غالة . وقد استمر حكم القوط الفربيين قائما في أسبانيا حتى الفتح الاسلامي سنة ٧١١ ، وفي قصة غزو القوط الغربيين للامبراطورية عتزج الهزل بالمأساة . فقد كان من اليسير تفادى الآثار المدمرة التي نتـجت عن هذا الفنزو ، لأن القبوط الفربيين لم يكونوا يريدون في أي وقت أن يمسسوا السلطة الامبراطورية بأذى ، وإذا كانت هجرات القوط الغربيين قد فتحت الباب أمام غزاة آخرين ، فإن هذه كانت غلطة الحكومة. ومن أهم القبائل التي اندفعت عبر حدود الراين سنة ٤٠٦ كان البرجنديون Burgundians والوندال Vandals . فقد استقر البرجنديون في وادي نهر الرون وساهموا بأسمهم فى الجغرافية الفرنسية ، وكان البرجنديون شعبا مسالما شغوفا بالشعر بشكل واضح ، وقد استصدت الملحمة الشعرية المعروفة باسم نيبولنج -Ni belungenlied التى ترجع إلى القرن الثالث عشر – من القصص التى تعود فى أصلها إلى برجنديا فى القرن الخامس أو القرن السادس ، وفى مطلع القرن السادس ذاب البرجنديون فى علكة الفرنجة .

أما الوندال الذين كانوا شعبا أكثر وحشية وبدائية ، فقد ساروا تحت تيادة ملكهم جايزريك الأعرج Gaiseric the Lame عبر فرنسا وأسبانيا إلى شمال أفريقيا . وسيظل عالقا بالأذهان أن الوندال قد حاصروا مدينة القديس أوغسطين التي مات بها . ويحلول العقد الخامس من القرن الرابع كانت ولاية شمال أفريقيا الغنية قد أصبحت بملكة الوندال ، وأساء الوندال معاملة رجال الكنيسة الكاثوليك وفشلوا قاما في الحصول على تأييد سكان شمال أفريقيا ، ونتيجة لذلك كان من السهل إعادة فتح شمال أفريقيا على يد الامبراطور البيزنطي في خمسينيات القرن السادس . وكان تأثير الوندال على تطور شمالي أفريقيا تافها لايستحق الذكر ، وعلى الرغم من هذا كان غزوهم لشمال أفريقية نقطة تحول هامة في مجرى تدهور الامبراطورية في الغرب ، فقد تحول الوندال إلى بحارة ممتازين . ويجرد فتحهم لشمال أفريقيا كونوا أساطيل للقرصنة وقطعوا طريق المواصلات البحرية بين ايطاليا وبقية غرب أوربا؛ كما حال دون قيام الحكومة الامبراطورية بتدعيم جيوشها في غالة واسبانيا ، كما ساعد على صرعة قيام عمالك جرمانية جديدة فوق الأرض الرومانية . وفي سنة ٤٢٠ كانت الفرق الرومانية قد انسحبت من بريطانيا بالفعل تاركة السكان المسيحيين من الكلت الوطنيين عرضة للغزو الذي قامت به قبائل الجرمان المتوحشة الهمجية الوافدة عير بحر الشمال .

وكان آخر انتصار يحرزه جيش يحمل شارة الامبراطورية نى أوربا الغربية هو الذى حدث فى شالون Chalons فى غالة سنة ٤٥١ ، فنى هذه المعركة تم صد الغزو الهونى الذى قاده ملك الهون العظيم أتيلا Attila ، وسرعان ماتفككت امبراطورية الهون بعد ذلك ، إلا أن هذا النصر الأخير للجيش الرومانى لايحسب للرومان ، ذلك أنه فى الوقت الذى كان قائد الجيش الذى هزم أتيلا رومانيا ، كان أغلب جنوده من القوط الغربيين . وبعد سنة ١٥٥ أخذت الامبراطورية فى الغرب تتدهور باطراد ، فنى سنة ١٥٥ مات آخر امبراطور من سلالة ثيودوسيسوس ، ولم يكن الأباطرة الغربيون طوال السنوات العشرين التالية سوى ألعوبة فى أيدى القادة الجرمان الذين تصارعوا فى سبيل السيطرة على إيطاليا وكان النصر فى هذا أيدى الصراع من نصيب قائد جرمانى هو أدوفاكر Odovacar . وفى سنة ٢٧٦ خلع الامبراطور الحاكم ، ولم يختر من يحل محله (٨) ، وحين أدرك آدوفاكر أنه لايستطيع أن يتخذ لنفسه

اللقب الامبراطورى ، حكم الشعب الايطالى بوصف نائبا عن الامبراطور الشرقى ، ولكنه أطلق على نفسه لقب "ملك الجرمان في إيطاليا ". وقد أفاد أدوفاكر من القانون الروماني القديم الخاص بايواء الجند لكى يرغم أصحاب الأراضى الايطاليين على قبول استقرار جيشه على الأرض الايطالية .

فماذا كان موقف الشعب الروماني تجاه هذه الطفرات الكبيرة التي حدثت في ميادين الحكم وفي المجتمع خلال هذه السنوات المائة الأولى من تاريخ الغزوات الجرمانية ؟ الحقيقة أن كثيرين من الناس الذين كانوا قد سئموا الاستبداد وضجروا من ثقل وطأة الضرائب في العصر الامبراطوري المتأخر كانوا إما غير مبالين بالغزوات وأما مرحبين بالغزاة . فقد كان هناك أمل ألا يتمكن الجرمان من الحفاظ على النظام السياسي والنظام الضريبي اللذين عرفهما الرومان، وقد تحققت هذه الآمال مع بعض الاستثناءات . ولدينا خطابات كثيرة كتبها الارستقراطيون الرومان في غالة أوائل القرن الخامس تكشف أنهم حاولوا دون جدوى أن يتجاهلوا التغيرات التي كانت تجرى خارج أسوار ضياعهم . ولكن من ناحية أخرى ، كانت للغزوات جوانب سرعان مازرعت الخوف في نفوس أبناء الطبقة الحاكمة في الامبراطورية ، وثمة تقارير معاصرة عن الفظائع التي ارتكبت في حق السكان الرومان ، لاسيما على أيدى الوندال الآريوسيين في شمال أفريقيا . وعلاوة على ذلك ، فانه حين تحققت التوقعات بانهيار الامبراطورية مرت بالأرستقراطية بعض المواقف التي أحيت مشاعرهم الوطنية ، فقد كانت الامبراطورية مرت بالأرستقراطية بعض المواقف التي أحيت مشاعرهم الوطنية ، فقد كانت طبقة النبلاء الغال الرومان (الغالورومان) تنظر إلى المرحلة الأولى من الفزوات دون مبالاة ، وفي حوالي منتصف القرن الخامس كونوا جيوشا خاصة لمقاومة الغزو وحافظوا على وفجأة وفي حوالي منتصف القرن الخامس كونوا جيوشا خاصة لمقاومة الغزو وحافظوا على بعض جيوب المقاومة حتى سحقهم الفرنجة أخيرا قرب نهاية القرن الخامس .

وكان لاعتناق القوط والوندال المسيحية الآربوسية أثره في جعل الغزوات مشكلة صعبة في مواجهة الكنيسة ، فبينما فسر أوغسطين وأوروسيوس الغزوات على أنها نتيجة لخطة العناية الالهية قهيدا لتحول الجرمان الوشيك الى الكنيسة الكاثوليكية ، نظر القديس أميروز والقديس جيروم إلى الغزوات بعين ملؤها الرعب، على حين وصف أسقف كاثوليكي آخر الجرمان بالديدان التي يجب القضاء عليها .

<sup>(</sup>A) كان آخر سلسلة الاباطرة الضعاف في الغرب هو الامبراطور الصبي الذي عرف لذلك برومولوس الامبراطور الصنيي الذي عشرة من عمره حين خلعه الامبراطور الصغير (أوغسطولوس) Romulus Augustulus الذي كان في الثانية عشرة من عمره حين خلعه ادوقاكر .

وما أن حل النصف الثانى من القرن الخامس ، حتى كانت وجهة نظر أوغسطين قد بدأت فى الانتشار ، وأخذت النظرة المتشائمة ، والنواح على الكارثة التى حلت بالعالم من جراء الغزوات الجرمانية تنحسر أمام تيار الأمل المتزايد بين زعماء الكنيسة . وأظهر الموقف الذى وقفه البابا ليو الكبير الفرصة التى باتت سانحة أمام الكنيسة لزعامة العالم الغربى ، كنتيجة من نتائج تفكك الامبراطورية ، وبات واضحا أن نهاية الامبراطورية لاتعنى نهاية العالم ولاحتى الكنيسة اللاتينية .

وهكذا بات السكان الرومان في الممالك الجرمانية سنة ١٨٠ على حال من الترقب والانتظار، ترى ماهر الموقف الذي سيتخذه ملوك الجرمان تجاه الكنيسة في النهاية ؟ هل يمكن تحويلهم إلى المسيحية الكاثوليكية ؟ لقد كان هناك احتمال بأن يقوم الامبراطور الشرقي بغزو الغرب لاسترداده ، وكان امبراطور الشرق مايزال منتظرا وأعلن أن مسألة استعادة الغرب مسألة وقت فحسب . وقد تدارس رجال الكنيسة اللاتين هذا الاحتمال بمشاعر مختلفة ، إذ أن الامبراطور سيكون أفضل من الاضطهاد الآريوسي الجرماني ! بيد أنهم كانوا يعرفون أن الامبراطور سيحاول إخضاع البابا لسلطته ويملي رأيه على الكنيسة الغربية في المسائل الدينية كما كان يفعل في الامبراطورية الشرقية ، ألا يمكن أن يكون أي ملك جرماني عنيف وفظ ولكنه يدين بالولاء للكنيسة الكاثوليكية ، حاكما أفضل من الامبراطور للمدينة العلمانية ؟ ولكنه يدين بالولاء للكنيسة الكاثوليكية ، حاكما أفضل من الامبراطور للمدينة العلمانية ؟ ومن هنا كانت صياغة النظرية الجيلازية كما رأيناها من قبل . كانت هذه هي الأسئلة الحيوية التي طرحت نفسها عند نهاية المرحلة الأولى من الغزوات الجرمانية حوالي سنة ١٨٠٠ ولم تظهر إجابات هذه الأسئلة إلا في القرن التالي إبان المرحلة الثانية من الغزوات الجرمانية ، وكان لها أن تحسم مصير غرب أوربا .

#### ٣- المرحلة الثانية من الغزوات

#### علكة القرط الشرقيين - علكة الفرغية

بحلول عام ٤٨٠ كانت ثلاث عالك جرمانية قد قامت في غرب القارة الأوربية على أتقاض الامبراطورية الرومانية ، إلا أنه لم يقدر لأى من هذه الممالك الثلاث أن تعمر إلى مابعد أواثل القرن الشامن أو أن يكون لها أى تأثير هام على الحضارات الوسيطة ، فقد كانت عملكة أودوفاكر في إيطاليا بناء هزيلا تهاوى تحت وطأة غزو القوط الشرقيين سنة ١٨٩٩م . وفي وادى الرون ذابت عملكة البرجنديين في عملكة الفرنجة ودخلت تحت سيادتهم في عشرينيات القرن السادس . وكانت عملكة القوط الغربيين قتد خلال غرب فرنسا واسبانيا كلها ، ثم طرد الفرنجة القوط الغربيين أيضا من فرنسا في أوائل القرن السادس .

وكان تأثير مملكة القوط الغربيين فى أسبانيا فى تاريخ وحضارة أيبيريا ضئيلا ؛ فقد كان القوط الغربيون آريوسيين أصلا ، ولكنهم تحولوا إلى الكاثوليكية فى أواخر القرن السادس ، وحاول أساقفة القرن السابع الكاثوليك تقوية وتدعيم الملكية القوطية الغربية فى أسبانيا عن طريق ما للدين من سلطان ، وهى السياسة التى تبنتها الكنيسة مع الفرنجة فى القرن الثامن وآتت نتاثج بالغة الأثر ، ولكن ملوك القوط الغربيين كانوا ضعافا وغير طموحين بدرجة لم يجد معها تأييد الكنيسة فى إنقاذهم ، وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها الكنيسة ؛ استسلم القوط الغربيون بسرعة أمام الفاتحين المسلمين سنة ٢١٧م وحتى القرن الحادى عشر كان الأمراء الأسبان يعيشون فى جبال البرانس فقط . أما التراث الثقافي الوحيد الذى تركه القوط الغربيون فيمكن أن نجده فى مؤلفات إسيدور Isidore أسقف أشبيلية الذى لم يكن من القوط الغربيون فيمكن من طبقة الارستقراطية فى أسبانيا .

وبعد الاخفاقات المتوالية لجميع الممالك الجرمانية الأولى ثار السؤال عما إذا كان من الممكن تأسيس مملكة جرمانية دائمة في أوربا الغربية. وفي السنوات العشرين الأخيرة من القرن الخامس برزت إلى الوجود مملكتان جديدتان ، وبدا واضحا أن مصير أوربا السياسي سوف يتحدد من خلال شكل ومصير هاتين المملكتين الجديدتين ، فقد أقام القوط الشرقيون مملكتهم ني إيطاليا ، كما أصبح الفرنجة الساليون سادة غاليا ، وبات من المؤكد أمام الناس في أوربا سنة ٠٠٥م أن المستقبل مع القوط الشرقيين . فقد أراد ثيودوريك ملك القوط الشرقيين إحياء المنظارة والإدارة الرومانية تحت صولجاند ، وبدا في أوائل القرن السادس أن ثيودوريك سوف يحقق سياستد القوطية التقليدية في التوفيق بين النظم القوطية والنظم الرومانية ، ولم يكن واضحا أن لدى مملكة الفرنجة فرصة ممائلة للنجاح ، إذ ظهر حاكمها كلوفيس الأول I Clovis I في صورة البريري الذي لايكن أي تقدير للثقافة اللاتينية أو الحكومة الرومانية ، ومع ذلك عمرت مملكة الفرنجة بينما انهارت مملكة القوط الشرقيين بسرعة بعد موت ثيودوريك سنة عمرت مملكة الشرقيين من التاريخ ، وهكذا انحصرت زعامة أوربا الغربية في الفرنجة ؛ ومن ثم فإن فشل القوط الشرقيين ونجاح الفرنجة كان له أثره الحاسم في تطور أوربا في أوائل العصور في الوسطى ، وتستحق أسباب هذه الحوادث الحاسمة أن نتوقف أمامها مليا .

وفد القوط الشرقيون إلى داخل الامبراطورية من حوض نهر الدانوب وقهرهم الهون واستعبدوهم في سبعينيات القرن الرابع ، ولكن بعد موت أتيلا زعيم الهون سنة ٤٥٣ استعاد

القوط الشرقيون حريتهم وكان زعيمهم هو ثيودوريك الذي يعنى اسمه "قائد الشعب" والذي كان فردا في الأسرة الملكية ، وقد أرسل في صغره ليكون رهينة في القسطنطينية ؛ حيث تعلم أن يقدر الثقافة ، والقانون وأساليب الحكم الرومانية . في ثمانينيات القرن الخامس انتخب القوط الشرقيون ثيودوريك ملكا عليهم ، فلم يكن من تقاليد الجرمان أن يتولى ملكهم العرش عن طريق الوراثة ، فقد كان العرش بمثابة أملاك العائلة الملكية بأسرها ؛ ولكن الشعب كان يختار الملك من بين أفراد هذه العائلة على أساس مدى جدراته واستحقاقه للعرش.

وبنهاية العقد الثامن من القرن الخامس وجدت سياسة ثيودوريك في توحيد المصالح القوطية والرومانية تشجيعا من جانب امبراطور القسطنطينية. فقد كان القوط الشرقيون قد بدأوا يهددون بغزو الامبراطورية البيزنطية ، ولكن الامبراطور اقنع ثيودوريك أن يقود شعبه إلى داخل إيطاليا حيث كان أودوفاكر قد بدأ يوطد استقلاله عن الامبراطورية الشرقية . وهكذا قكن الامبراطور من إنقاذ بيزنطة من خطر القوط الشرقيين ، واستطاع في الوقت نفسه أن يؤكد سلطة الامبراطورية الرسمية على إيطاليا أكثر مما كان عليد الأمر تحت حكم اودوفاكر؛ وذلك لأن ثيودوريك ذهب إلى ايطاليا وفي ذهند أن حقوق الامبراطور في إيطاليا يجب الحفاظ عليها . واعتبر الامبراطور ملك القوط الشرقيين بمثابة مساعد له ، وكان يتوقع ألا تنتقص الغزوات الجرمانية من السيادة الامبراطورية .

وفى غضون أربع سنوات مابين سنة ٤٨٩ وسنة ٤٩٣ حطم ثيودوريك والقوط الشرقيون علكة أودوفاكر وقهروا إيطاليا ، واتخذ ثيودوريك رافنا فى شمال شرق إيطاليا – حيث كان عدد من أباطرة القرن الخامس قد أقاموا مقر حكمهم فيها فعلا – عاصمة لد . فماذا كان وضع ثيودوريك القانونى فى إيطاليا ؟ لقد كان ذلك استمراراً لنفس النظام الذى كان أودوفاكر يحكم تحت مظلته . فقد كانت سلطة ثيودوريك بتفويض من امبراطور الشرق لكى يقوم بتوجيه شئون الحكم العامة ، وفى الوقت نفسه حمل ثيودوريك لقبا ملكيا لكى يحتفظ له بهيبته وسطوته على شعبه . وكان من المعتاد أن يقوم القادة البرابرة بقيادة الجيش الامبراطورى فى الغرب آنذاك ، انتقلت فى الغرب على مدى قرنين من الزمان ، وإذ لم يعد هناك امبراطور فى الغرب آنذاك ، انتقلت سلطات الحكومة المدنية أيضا إلى يدى قائد الجيش ، وكان السكان الرومان معتادين على أن يحكمهم حاكم ينوب عن الامبراطور القابع بعيدا فى القسطنطينية ، يكون فى الوقت ذاته بهرية قارس سلطات الحكم العامة .



أوديا سنة ٢٦ هم

ظل ثيودوريك مدة تزيد على عشر سنوات قانعا بدوره كممثل للامبراطور ، وكقائد للجرمان المعاهدين ، ثم بدأ ينتهج سياسة جديدة أزعجت الامبراطور البيزنطى . فقد بدأ يفكر في تأسيس مملكة جرمانية تحت قيادة القوط تشمل كلا من إيطاليا وغاليا ورعا أسبانيا . واتبع سياسة المصاهرة الدبلوماسية التي كان من الممكن أن تؤدى إلى قيام مثل هذه المملكة العظيمة ؛ فقد تزوج سنة ٤٩٣ ، من أخت كلوفيس ، ثم زوج إبنته إلى ملك البرجنديين ، كما أصبح وصيا على ملك القوط الغربيين الذي كان قاصرا ، وبات واضحا أن ثيودوريك قد أخذ ينسلخ رويدا رويدا عن الامبراطور البعيد في الشرق .

ولم يكن البيزنطيون ليتخلون عن إيطاليا أبدا ، لأن الامبراطورية الرومانية بدون روما كانت أمرا لايصدق ، وإذ أدرك الامبراطور أن ثيودوريك قد يصبح على درجة كبيرة من القوة فإنه عمل على موازنة قوة ثيودوريك بقوة مضادة ، فاعترف بسيادة كلوفيس على غالة ، وتحالف مع مملكة الفرنجة . وكان هذا واحدا من أفدح أخطاء ثيودوريك ! على الرغم من أنه كان من الصعب على أى فرد أن يتنبأ بالنتائج في ذلك الوقت ، فقد جلبت محاولته لجعل القوط الشرقيين قوة بحر متوسطية ، تتمتع بالنفوذ في فرنسا وأسبانيا وبالسيادة في إيطاليا ، عداء الامبراطورية البيزنطية ، وسببت اعترافها بسيادة الفرنجة الشرعية على غالة ، وقد أدى الموقف إلى وقوع كارثة حلث بالقوط الشرقيين وذلك حين استطاعت الامبراطورية البيزنطية تحت حكم جستنيان استعادة قواها العسكرية لمهاجمة إيطاليا .

وإذا تساءلنا عن السبب فى إقدام ثيردوريك على انتهاج مثل هذه السياسة الخارجية العدائية ، التى وحدت الفرنجة والدولة البيزنطية ضد عملكة القوط الشرقيين وتسببت فى تدميرها ، لظهر لنا سبب هذه المخاطرة الجسيمة واضحا جليا ، إذ كان ثيودوريك يعتقد فى عشرينيات القرن السادس ، نتيجة لسياسته الداخلية ، أنه استحوذ على ولاء الشعب الايطالى ، أو ضمن حياده على الأقل ، وربا استحوذ على تأييد البابا زعيم الكنيسة الكاثوليكية .

لقد أعلن ثيودوريك منذ بداية حكمه أن قصده أن يعيد بناء سلطة الحكومة الرومانية وأن يجلب الخير للشعب الايطالى . ولم تكن مثل هذه السياسة جديدة على القوط ، إذ أن أتولف ثانى ملوك القوط الغربيين كان قد أعلن عن مثل هذه الأهداف. أما الجديد في الأمر ، فهو أن ثيودوريك كانت لدية الفرصة لأن يحقق هذا الهدف وبذل كل ماوسعه في هذا السبيل . وتمثلت أذكى تحركاته في احتفاظه بالجهاز البيروقراطي للامبراطورية المتأخرة ، وهو الذي استمر

موجودا ، شكلا على الأقل ، أثناء معظم القرن الخامس حين كان آخر الأباطرة الرومان التافهين قابعين في رافنا. واتخذ ثيودوريك رافنا عاصمة له آنذاك ، وأعاد بناء الحكومة البيروقراطية من جديد ، كما اختار الموظفين من بين صفوف الارستقراطية الرومانية ، وبحلول عام ٥٠٠ وجد ثيودوريك الرجل الذي رسم له سياسته الداخلية – وهو كاسيودوروس Cassiodorus الذي كان سليل عائلة ارستقراطية رومانية قدية ، وكان بليغ اللسان ، واداريا قديرا ، كما كان مندوبا صحفيا عظيما لمملكة القوط الشرقيين . وقد أشار كاسيودوروس على ثيودوريك بالرسيلة التي قكنه من كسب الشعب الابطالي ، وانكب على كتابة عده من المؤلفات الدعائية كان من بينها الكتاب الرسمي "تاريخ القوط" الذي أظهر ثيودوريك أمام الشعب الايطالي في أفضل الصور تألقا .

كان كاسيودوروس هو الذى صاغ شعار النظام الجديد وهو نظام المؤاخاة Civilitas الذى صك على العملة الملكية ، وأذيع فى خطابات ملكية عديدة كتبها كاسيودوروس ، فقد زعم أن القوط ليسوا أعداء للحضارة والثقافة بل على العكس ؛ قال إن هدف الحكومة الجديدة هو الحفاظ على الثقافة الرومانية وتدعيمها ، كما أن كاسيودروروس لم يشر فى كتاباته إلى القوط الشرقيين بوصفهم برابرة . والحقيقة أن كاسيودوروس فى كتابه "تاريخ القوط" يقرن القوط بالاسكيثيين Scythians، وهم شعب جاء ذكره فى الأساطير اليونانية القديمة ، ويرسم لنا كتاب "تاريخ القوط" الذى وصلنا من خلال مختصر وضعه جوردان Jordanes، صورة للقوط يبدون فيها وقد تساووا مع اليونانيين فى مستواهم الحضارى . ولم يكن هذا التفسير التاريخي المضلل ناتجا عن جهل كاسيودوروس ، وإنما كان نابعا من أيديولوجية خاصة ، كذلك كان الأسلوب البلاغي لخطاباته نتيجة لمحاولة واعية من جانبه للدعوة بأن الحاكم القوطي الشرقي كان حاميا التراث الكلاسيكي .

واكتسب برنامج المؤاخاة مسحة لا بأس بها من الحقيقة بفضل سياسة ثيودوريك الداخلية . فقد تم تنفيذ برنامج واسع للأعمال العامة ، كما فرضت عقوبات صارمة على اللصوصية وقطع الطرق ، وشجع الأمن الناتج عن ذلك على عودة الرخاء إلى إيطاليا ، ربما إلى المستوى الذى كان عليد أواخر القرن الرابع ، (أو هذا هو ما أخبرنا بد المعاصرون على الأقل) ، وواصل السكان الرومان حياتهم في ظل القانون الروماني ، على حين استخدم القوط الشرقيون القانون الجرماني . واستدعى ثيودوريك إلى بلاطه أبرز علماء عصره وشملهم برعايته – ليس كاسيودورس فقط ، ولكن أيضا بوثنيوس Boethius ، الذي كان أرستقراطيا رومانيا آخر ثم صار موظفا حكوميا عظيم القدر ، وبدأ في ترجمة مؤلفات أفلاطون وأرسطو إلى اللغة

اللاتينية ، بل إن مؤرخا من مؤرخى البلاط البيزنطى اعترف بأن ثيودوريك كان يعامل السكان الرومان بتسامح وكرم محمود .

وأيا كان الأمر ، فقد كان هناك جانبان في سياسة ثيودوريك لم يكن من المكن أن يرضى عنهما الايطاليون ، وقد اضطر للإبقاء عليهما بحكم منصبه كقائد للجيش القوطى الشرقى : وهما انتزاع الأرض الايطالية من أجل الجيش القوطى الشرقى من ناحية والآربوسية من ناحية أخرى . فمن الناحية القانونية كان القوط الشرقيون معاهدين العياقة الروماني . وهكذا نجد الايواء على أرض السكان الايطاليين المحليين وفقاً لقانون الضيافة الروماني . وهكذا نجد أودواكر يأمر أصحاب الأراضى الايطاليين بتسليم ثلث مساحة أراضيهم إلى جنوده ، وهى نفس السياسة التي سار عليها ثيودوريك ، فما الذي كان يمكنه أن يقدمه لجنوده غير ذلك والمعلومات المتوفرة لدينا قليلة جدا بحيث لاتسمح لنا بتحديد الكيفية التي نظر بها أصحاب الأرض الايطاليون إلى هذه السياسة . وفي رأى بعض المؤرخين أنه كانت توجد ضياع كثيرة خالية في ذلك الحين نتيجة الفوضى التي سادت القرن السابق ، وقد بلغت هذه الضياع الخالية حدا من الكثرة جعل الأراضى التي انتزع ثيودوريك ملكيتها قليلة للغاية . بيد أن الحقيقة القائلة بأن كاسيودوروس بذل الكثير لتبرير هذا التصرف على أساس أن القوط هم الجيش الروماني ، توضح أنه كان هناك بالضرورة بعض الاستياء من جانب أصحاب الأراضى التي التزعت ملكيتها .

أما فيها يتعلق بمسألة استمرار ثيودوريك على ولائه للأريوسية فإن المؤرخ يرتبك بسبب تفاهة المصادر فما الذى كانت الآريوسية تعنيه حقا بالنسبة لثيودوريك ؟ لقد بنى الكنائس الآريوسية ، ولكن من كان هؤلاء الأساقفة الآريوسيون ؟ المفروض أنهم كانوا من القوط الشرقيين ، ونحن لانعلم شيئا عن الموضوع . كل مانستطيع قوله إن الآريوسية صارت عقيدة الشعب القوطى ولم يكن بمقدورهم أن يتخلوا عن عقيدتهم كما لم يتخلوا عن قانونهم الذى الفوه . وبذل ثيودوريك أفضل مافى وسعه ، فإذا كان قد بقى على آريوسيته ؛ فإنه بذل مافى طاقته ليهدى عن روع الكنيسة الكاثوليكية بشأن عقيدته ، إذ اطلق حرية العقيدة ، كما شارك فى احتفال يوضع اعترافه بسلطة البابا ، لا على الكنيسة الكاثوليكية فقط ، بل على مدينة روما أيضا ، وفى سنة . ٢ ٥م كان واضحا أن البابا هدأ وأن الكنيسة سوف تستمر فى مدينة روما أيضا ، وفى الشرقيين حتى بعد موت ثيودوريك ، ومن ثم كان من المكن السياسته الخارجية المحفوفة بالمخاطر أن تنجع بفضل سياسته الداخلية الماهرة .

ولكن السنوات الأخيرة من حكم ثيودوريك شهدت اختلال توازن القوى الدقيق الذي أقامه في غير صالحد ، وكان من الواضح عاما قبل موتد سنة ٢٦٦م أن انهيار مملكة القوط الشرقيين لايمكن أن يتأخر كثيرا. ولسوء الحظ ، فإن مصادرنا هنا هزيلة جدا ، إلا أننا نستطيع أن نميز الخطرط العريضة المعتمة لما حدث من تغيرات ، ويبدر أن مفتاح الموقف كان هو سياسة الامبراطور ، فخلال معظم عهد ثيودوريك كان الامبراطور في نزاع مع البابا ، وهو ما انتقص من السلطة الامبراطورية بفضل النظرية التي صاغها جلاسيوس الأول Čelasius I في العقد الأخير من القرن الخامس ، وأحس البابا أن الامبراطور قد وقع في شباك الهرطقة وأنه يحاول فرض أخطائد على الكنيسة ، ومن ثم فإن البابرية والكنيسة تريان أن حاكما آريوسيا يبيح حرية العقيدة سيكون حاكما أفضل من الامبراطور البيزنطي . وفي سنة ١٨٥م تغيرت الأسرة البيزنطية الحاكمة بالقسطنطينية ، وكان الهدف العظيم للبيت الحاكم الجديد الطموح هر إعادة فتح الغرب ، (٩) وفي سبيل هذه الغاية يجب التضحية بكل شيء ، وأعلن الأمبراطور جستين الأول تبيوله للفكرة اللاهوتية التي يعتنقها البابا (رغم أنه كان ينفر بذلك الكثيرين من رعاياه) ، وبدا واضحا أن الامبراطور والبابا قد توصلا إلى تفاهم سرى في الوقت الذي كان البابا يقوم بدور سفير ثيودوريك لدى القسطنطينية . وألقى كثيرون من أبناء الارستقراطية الرومانية بثقلهم في جانب البابا والامبراطورية البيزنطية ومنهم بوثثيوس ، ويحتمل أنهم كانوا قلقين من أن القوط الغربيين أقارب ثيودوريك والذين كانوا مايزالون على عدواتهم الشديدة للكاثوليكية قد أصبحوا رجالا بارزين في بلاط رافنا عاصمة مملكة القوط الشرقيين في إيطاليا .

وحين اكتشف ثيودوريك هذه المؤامرة كان رد فعله عنيفا ، فقد كان قلقا بشأن من سيخلفه على العرش ، ذلك أن الموت المفاجىء لم يبق من عائلته سوى إمرأة وطفل لخلافته ، إذا لم يكن هناك من يتطلع إلى العرش من زعماء القوط الشرقيين البارزين . وفي العامين الأخيرين من حكمه تخلى ثيودوريك عن سياسة التعايش وسجن البابا ، واعدم بوثثيوس وعددا من أبناء الارستقراطية الرومانية البارزين ، ولكن نجم مملكته كان قد أفل . وبدأ البيزنطيون في استرداد إيطاليا في السنوات العشر التي أعقبت موته .

<sup>(</sup>٩) هي الأسرة التي أسسها جستين الأول قائد الحرس الامبراطوري ، والتي برز من اعضائها الامبراطور جستنيان ابن أخت جستين الذي قام بآخر محاولات فرض السيادة الرومانية من جديد على الفرب .

كان ثيودوريك ، من حيث سجاياه الشخصية ، أفضل ملوك الجرمان قبل شارلمان ، فقد كانت سياسته في التعايش متماثلة مع أهداف الملكية الفرنجية سنة ، ٨٠ م من عدة جوانب . ومن ثم كان لفشل ثيودوريك في تأسيس مملكة دائمة أعظم النتائج والآثار على أوربا في العصور الوسطى ، فقد كان بوسع ثيودوريك أن يقيم في عهدة سلطة عليا في إيطاليا بيد أنه، في حقيقة الأمر ، لم تكن لديه النية لفعل ذلك ، فقد كان هو نفسه يكن أعظم احترام لمجد روما ، وكان يريد أن يعيد بناء الامبراطورية في الغرب ولكن تحت حكم ملك قوطي .

لقد انحرفت سياسة ثيودوريك نحو طريق الخطأ ، فأثار خوف الأباطرة البيزنطيين من أن تصبح مملكة القوط الشرقيين قوة عظمى بدرجة قد يستحيل معها أن تثبت بيزنطة سلطاتها في ايطاليا . وخوفا من أن تنهض مملكة القوط الشرقيين كقوة بحر متوسطية تنافس بيزنطة ذاتها على سيادة عالم البحر المتوسط . وفي الوقت نفسه ، ونظرا لاحترام ثيودوريك للنظم والأفكار الرومانية في إيطاليا فقد جعل القوط الشرقيين جماعة محايدة من الجنود الجرمان الذين لا يتدخلون في حياة البلاد الدينية والسياسية ، ولأن الملكية ظهرت على هذا القدر من القوة في أيامه ، فقد ترك خلفاء في وضع مستحيل . إذ تركهم عرضه للهجوم المضاد الذي شنته عليهم القوة العسكرية البيزنطية في عهد جستنيان . إلا أن ثيودوريك لم يكن قد اكتسب ولاء الشعب الابطالي بالدرجة التي تكفي لأن يتصدوا لحرب الاستراداد التي قام بها البيزنطية ني

وتظهر فى الصفحات الأولى من تاريخ الفرنجة مواقف كشيرة مناقضة لتطور القوط الشرقيين ! إذ كان الفرنجة أقل تأثرا بالثقافة الرومانية – وكان من الواضح أن ملوكهم أقل من أن يضارعوا ثيودوريك – ومع ذلك خرجت علكة الفرنجة سالمة من غمار الفوضى والاضطراب اللذين سادا طوال القرنين الخامس والسادس ، وأصبحت أكبر وأهم عملكة قامت على التراب اللاتينى ، ومن ثم ارتبط تطور أوربا الغربية السياسى وتاريخها الثقافى والكنسى بمصير الملكية الفرنجية .

كان هناك فرعان على الأقل للشعب الفرنجى ، وقدر لأحدهما أن يلعب دورا هاما فى التاريخ ، وهم الفرنجة الساليون Salian Franks الذين كان موطنهم الأصلى غرب وسط المانيا الحالية ، وكانوا يعيشون فى منطقة بعيدة وراء حدود الراين كما كان اتصالهم بالرومان قليلا ، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الثقافية . وبعكس القوط الشرقيين ، لم يعتنق الفرنجة المسيحية على أيدى المبشرين الآريوسيين ، وحين دخلوا الامبراطورية كانوا أجلافا

وثنيين يتسمون بالعنف . وفى المجتمع الفرنجى كانت الغالبية من المزارعين الأحرار ، وإذا كانت ثمة طبقة من النبلاء قد وجدت فى نسيج هذا المجتمع ، فإنها لم تكن قوية ، وحتى فى أوائل القرن السادس كان جيش الفرنجة يتألف أساسا من الجنود الفلاحين المشأة ، وعدد محدود جدا من الخيالة . وكان المظهر الحضارى الوحيد فى المجتنمع الفرنجى الباكر متمثلا فى اهتمامهم بالزراعة ، وبسبب هذا الاهتمام بالزراعة ، ولأنهم - شأن كل الجرمان - كانوا يريدون الاقتراب من ثروة الامبراطورية ، حصل الفرنجة من الامبراطور جوليان المرتد فى منتصف القرن الرابع على حق الاستقرار على طول الحدود الشمالية فى إقليم الفلاندر -Fland وهنا تصبح الميزات الفريدة لحركة الهجرة الفرنجية واضحة تمام الوضوح ، فسرعان ماعمر الفرنجة موطنهم الجديد بعكس غيرهم من الغزاة الجرمان ، وكرسوا أنفسهم للزراعة وتركوا بصمات ديموجرافية واقتصادية ولغوية قوية على المنطقة .

ومصدرنا الأدبى الوحيد الهام عن تاريخ الفرنجة الباكر هو الكتاب الشامل الذى كتبه جويجورى أسقف تور (جريجورى التورى Gregory of Tours) أواخر القرن السادس. ويطبيعة الحال كانت المعلومات التى كتبها جريجورى أكمل ماتكون فى الفترة القريبة من عصره ، إلا أنه استطاع أن يمدنا ببعض المعلومات المتناثرة عن تاريخ الفرنجة فى القرن الخامس اعتمادا على التراث الشفوى الفرنجى ، ويعتبر كتاب جريجورى المسمى "تاريخ الفرنجة" برغم مافيه من بعض مظاهر الضعف التى تشوب أسلوبه ، وأحكام المؤلف المسبقة القاسية أكمل تقرير لدينا عن أى من الشعوب الجرمانية ، كما أن من مزايا هذا الكتاب أنه يمدنا بدليل لأسماء الأمكنة فى تاريخ الفرنجة المبكر ، ونستطيع من خلال دراسة الجذور اللغوية لأسماء الأماكن فى إقليم الفلاندر إلى داخل غالة .

وبينما كانت القوة الرومانية آخذه في التحلل والإنهيار في القرن الخامس، بدأ الفرنجة يتحركون في بطء باتجاه الجنوب إلى داخل الامبراطورية، وهناك لم يشكل استقرارهم احتلالا عسكريا فحسب، كما كان حال الشعوب الجرمانية الأخرى، ولكنه كان استعمارا حقيقيا شاملا. ومن المحتمل أن تكون إحدى العائلات في ذلك الوقت قد تولت زمام قيادة الشعب الفرنجي ثم ارتفعت إلى مكانة الأسرة الملكية الحاكمة. وحتى منتصف القرن الشامن كان العرش الملكي الفرنجي بمثابة الأملاك الخاصة لهذه الأسرة، دون أدنى اعتبار لعدم الكفاية الشخصية التي اتصف بها كثيرون من سلالتها. وزعمت الأسرة الملكية الفرنجية أنها تنحدر

من صلب الآلهة ، وهو ما كان مألوفا بين الجرمان ، ونسبوا تأسيس الأسرة الملكية إلى بطل أسطورى يدعى ميروفيش Merovech وقد اختلف الميروفنجيون فيما بينهم فى القرن الخامس من حيث صفاتهم ، وظهر أن بعضهم يفتقر إلى الكفاية الحربية وصفات الزعامة ، بيد أن الشىء الذى ميز جميع الحكام الفرنجة الأوائل حتى سنة ٠٠٥ هو عداؤهم شديد للثقافة الرومانية . ورعا يكون الفرنجة قد خضعوا لسيادة القادة الرومان الأواخر فى غالة لمدة عشر سنوات أو نحو ذلك فى منتصف القرن الخامس . ويفسر لنا "هذا النير الروماني الشديد الوطأة" على حد تعبير الوصف الذى جاء فى مقدمة القانون السالى ، حين نربطه بوحشية الفرنجة وبربريتهم الوطنية ، سبب كراهية الفرنجة للرومان ، وليس هناك مثيل لهذا الموقف السلبى من جانب أى من الغزاة الجرمان السابقين .

وبحلول العقد الثامن من القرن الخامس كان الفرنجة قد استقروا بأعداد كثيفة في الأجزاء الشمالية من غالة ، وانسابوا نحو شمال مدينة باريس الرومانية القديمة ، وبينما كانوا يتحركون في الأقاليم الوسطى والجنوبية جوبهوا بكثافة سكانية نسبية من الغالورمان ؛ وبالتالي كان تأثير الفرنجة على اللغة والنظم في هذا الجزء من البلاد قليلا . ولأن السكان الغالورمان فاقوا الغزاة الفرنجة كثيرا في عددهم فقد ظلت العامية اللاتينية لغة البلاد بأسرها ، بل إن الفرنجة أنفسهم مالبثوا أن تكلموا باللسان اللاتيني .

وفى ظل ظروف الفوضى وعدم التنظيم التى تفشت فى غالة فى القرن الخامس لم ينقص الفرنجة سوى قائد قوى يتقدم بهم من معقلهم الشمالى لفتح البلاد كلها ، وقد وجدوا ضالتهم فى كلوفيس الأول Clovis (٥١١-٤٧١) أفضل الملوك الميروفنجيين ، والذى وطد حكمه الطويل دعائم السيطرة الفرنجية غرب الراين .

وتبدر صفات كلوفيس الهمجية واضحة قاما في صفحات كتاب جريجوري التورى ، كما يظهر كلوفيس في الوقت نفسه في صورة القائد الحربي الشديد المراس والداهية في الشئون الاستراتيجية . وبعد سحق الجيوش الفالورمانية نهائيا أخضع كلوفيس شعوبا جرمانية أخرى كانت تعيش على طول الضفة الغربية لنهر الراين ثم مهد كلوفيس لخطواته التالية بتعميده وجيشه كله على يد كبير أساقفة رينس Rheims وعلى الرغم من الهالة الأسطورية التي أحيطت بها قصة إعتناق كلوفيس للمسيحية فيما بعد ، فإن سبب اعتناقه للمسيحية سنة أحيطت بها ذلك أنه رأى أن اعتناقة المسيحية على المذهب الكاثوليكي سيجعل منه الملك الجرماني الوحيد الذي يتمتع بإيان صحيح في غالة – بل في الغرب بأكمله ، ومن ثم

نسيكون من الأسهل بالنسبة لد ، وبوصفه البطل الكاثوليكى ، أن يستحوذ على ولاء السكان الفالو - رومان كلما مضى فى توسعاته . وعلاوة على ذلك ، فإن اعتناقه للمسيحية الكاثوليكية سوف يكسبه تأييد رجال الكنيسة الذين كانوا بمثابة القوة السياسية والاقتصادية والمعنوية الوحيدة الموجودة فى جمنيع أنحاء غاله . ولاتبين لنا حماسة جريجورى التورى ، المتحدث باسم الكنيسة الفرنجية فى القرن السادس ، أن اعتقاد كلوفيس كان فى محله فحسب بل تبين أيضا أنه نجح فى أن يحيط نفسه بهالة مقدسة ، وفى رواية جريجورى التورى نجد الزعيم البدائى المتوحش الذى يقود عصبة الحرب الفرنجية يتحول بعد اعتناقه المسيحية الى قسطنطين جديد .

واذ توطدت سلطة كلوفيس بفضل تأييد الكنيسة ، واصل فتوجاته ، فتحرك أولا نحر الشمال الغربي ، أي في الأراضي الواقعة مابين نهر السين ، ونهر اللوار ، ونجح في اخضاعها رغم أن هذه المنطقة ظلت منفصلة خلال الشطر الأعظم من التاريخ الفرنسي الوسيط، وأخيرا ، أصبح كلوفيس مستعدا لتنفيذ مشروعه العظيم ، وهو فتح المنطقة الواقعة تحت حكم القوط الغربيين من بلاد الغال ، أي إقليم أقطانيا Aquitaine . وهكن في بداية الأمر من تحييد البرجنديين سنة ٥٠٠م بأن عقد معهم معاهدة تحالف ، وترك لأبنائه مهمة إخضاع البرجنديين ، وتم له ذلك في العقد الثالث من القرن السادس . وعلى الرغم من أن القوط الغربيين كانوا قد شادوا عملكة شاسعة عمد من أسبانيا حتى أقليم بريماني Britany كانت عاصمتها تولوز Toulouse؛ فقد تعرضت علكتهم لكثير من العوامل التي أدت إلى سقوط علكة القوط الشرقيين ، إذ أنهم كانوا مجرد محتلين عسكريين ولم يكونوا مستعمرين، كما أنهم كانوا آريوسيين ، وكان انتصار كلوفيس على القوط الغربيين سريعا وحاسما ، وقد منحته الكنيسة تأييدها التام في هذا الغزو . وفي رواية جريجوري التوري يبدو الفتح الفرنجي لتولوز في صورة الحرب المقدسة . وفي الوقت نفسه ، تقريبا ، عقد كلوفيس معاهدة تحالف مع الامبراطور البيزنطي ضد القوط الشرقيين ، وفي سنة ٧٠٥م أعلن الامبراطور مباركته للغزو الفرنجي لغالة ، وذلك بأن خلع على كلوفيس لقبي قنصل Consul وأغسطس augustus كلقبين شرفيين ، وقصد بهما إضفاء صفة القدسية في صيغة رزينة على تحالف الامبراطور وملك الفرنجة ضد القوط الشرقيين ، والاعتراف بسيادة كلوفيس في غالة ، وهكذا استطاع كلوفيس رغم عدم احترامه للنظم والأفكار الرومانية ، أن يحوز موافقة الامبراطورية على فتوحاته . وبقيت خطوة واحدة في طريق تأسيس مملكة الفرنجة ، وهي اتخاذ باريس عاصمة لهذه المملكة . فقد كانت باريس تقع داخل المنطقة التي كان الاستعمار السالي فيها كثيفا ، ولكن الكنيسة الفرنجية – الغالورمانية الجديدة كانت قادرة على أن تجد في باريس مجدا كبيرا فالحقيقة أن الرواية التي شاعت عن القديس دوني St. Denis تلميذ القديس بولس ، بأنه كان أول أساقفة باريس واستشهد في هذه المدينة ، هذه الرواية اكتسبت أهمية كبيرة في مطلع القرن السادس من جديد ، وشجع كلوفيس والكنيسة هذه الأسطورة وصارت باريس إحدى المدن المقدسة في العالم المسيحي ، كما صارت موغارتر Montmartre موضعا لاحدى المزارات الشعبية . وعن طريق ربط باريس بالقديس دوني ، أكد كلوفيس مكانته كبطل جرماني المسيحية الكاثوليكية ، فقد كان يعلم قام العلم أن هذا الدور الذي قام به هو الذي سهل الغزو الفرنجي لغالة قاما .

وكان قهر غالة شيئا ، وكان حكمها شيئا آخر ، فقد كان تأثير الميروفنجيين كحكام أقل كثيرا من تأثيرهم كقادة لعصبة الحرب الفرنجية . وفي كل الظروف كانت الأسرة الميروفنجية غارقة في الصعاب والمتاعب الناتجة عن المفاهيم السياسية القاصرة للشعب الجرماني ، وفوق ذلك لم تكن المملكة الفرنجية تقتصر فقط على مايعرف اليوم باسم فرنسا بل شملت أيضا شطرا كبيرا من النصف الجنوبي من ألمانيا الغربية ، وامتدت هذه المملكة لتغطى مساحة شاسعة من الأراضي ، بحيث عجزت عن إدارتها نظم ومؤسسات القرن السادس المحدودة . ولكن أخطاء كلوفيس وخلفائه ، وعدم الكفاية السياسية التي اتصف بها معظم الحكام الميروفنجيين ، جعلت المرقف يزداد سوء ، وكانت النتيجة أن صارت السلطة السياسية في فرنسا في مطلع القرن السابع بأيدي الطبقة الارستقراطية المحلية في المقاطعات ، بينما تبقى للأسرة الملكية التاج الملكي ولاشيء سواه .

ومن المؤكد أن الحاكم الميروفينجى فى عهد كلوفيس كان يحكم من مركز ظاهر القوة بل من موقع الحكم المطلق – مع موارد ضخمة ، واعتبر كلوفيس وخلفاؤه أن البلاد أملاك خاصة بهم، ومن ثم فإند حين يكون لاحد الملوك أكثر من ابن كان يأمر بتقسيم الأملاك الملكية بين ورثته كما كان يقسم التاج أيضا فيما بينهم . ولأن الحكام الميروفنجيين قبضوا على التاج وموارده على أساس أنها ممتلكاتهم الخاصة ، فقد مارسوا الحكم دون استشارة أحد : وقثلت النتيجة في خليط مذهل في غرابته من الفوضى والأوتوقراطية البدائية ، ولم يقدم الحكام الميروفنجيون في خليط مذهل في غرابته من الفوضى والأوتوقراطية البدائية ، ولم يقدم الحكام الميروفنجيون في أرضاء نزواتهم وإثراء أقاربهم ومواليهم .

وحين يكون هناك أكثر من ملك - وهو ما كان شائعا أثناء القرن التالى لموت كلوفيس - كان اهتمامهم الرئيسي يتركز في محاربة كل منهم للآخر وقتله ؛ ولذا فإن تاريخ الأسرة الميروفنجية في القرن السادس وأوائل السابع عبارة عن رواية غاصة بالخيانات والمذابح .

ولم يبذل هؤلاء الرؤساء البدائيون أية محاولة للحفاظ على النظام الإدارى الروماني ، ولم يتبق لنا من وثاثق فرنسا الميروفنجية سوى بعض المواثيق السيئة الصياغة .

ومن الواضح أن أعمال الملكية كانت تتم دون أية إمكانيات ، وكان المظهر الوحيد من مظاهر الحكومة الرومانية الذى حاول الميرونجيون أن يحافظوا عليه هو النظام الضريبى . بيد أنهم فى هذا الصدد كانوا يفتقرون إلى الموظفين الأكفاء المخلصين ، كما لم يكن ثمة شعور عام بأن هناك ماتدفع الضرائب من أجله ، ويحلوا عام ٢٠٠ أندثرت كل آثار النظام الضريبى الروماني . فقد كان الملك الميروفنجى الذى يريد التخلص من أحد موظفيه يرسله لجباية الضرائب ؛ حيث لايسمع عنه أبدا بعد ذلك . وكان النبلاء الفرنجة الغالورمان الذين تجمعوا وتآلفوا بسرعة متفقين فى عدوائهم لهذه الملكية التى لم تساهم بشىء لصالحهم ؛ بل جلبت عليهم نظاما بائسا يتسم بالطمع والعجز .

وحاول المبروفنجيون أن يكسبوا في خدمتهم بعض النبلاء عن طريق منحهم الوظائف المصحوبة بالإقطاعات، أي الأملاك المرتبطة بالوظيفة لكي تضمن إخلاص صاحب الوظيفة في خدمته للملك. وفي النهاية حول النبلاء المقربون هذه الوظائف والإقطاعات إلى عملكات خاصة، وكونوا من أنفسهم أسرات حاكمة في المقاطعات، وهكذا تحولت ألقاب مثل دوق كالله كان في الأصل لقبا دالا على الممثل العسكري المحلي للملك، ولقب كونت Duke الذي كان يطلق في الأصل على المندوب القانوني الملكي، إلى ألقاب أرستقراطية يتوارثها جيل بعد جيل مع ما يحلق بها من إقطاعات في العائلات الأرستقراطية الكبيرة.

ومع بواكير القرن السابع كانت الملكية قد جردت تقريبا من كل سلطتها على أيدى أرستقراطية الولايات ، فلم يترك للملوك الميروفنجيين سوى ظل من سلطانهم الأصلى ، وجزءا ضئيلا جدا من الممتلكات الملكية لمملكة تسودها الفوضى التامة من الناحية السياسية ، إذ كان الولاء كله مكرسا للحاكم المحلى ، بينما لم يكن للملك نصيب في هذا الولاء . وقد مكن ملوك القرن السادس - الذين كرسوا جهودهم للإقتتال ضد بعضهم البعض - للارستقراطية من عملية اغتصاب النفوذ الحكومى ، والاستيلاء على ثروة الأسرة الميروفنجية ، وكان كل الحكام الميروفنجيين في القرن السابع أما نساء أو أطفالا تقريبا ، هؤلاء الحكام الذين لايستحقون

عروشهم هم الذين كانوا يحددون دائما علامة البداية في طريق نهاية السلطة الملكية طوال العصور الوسطى المبكرة .

أما الكنيسة ، أو بالأحرى أساقفة غالة الذين قدموا للكنيسة كل قياداتها ، فقد خاب أملهم إلى حد بعيد في الأسرة الميروفنجية بسبب ما أصابها من تدهور ، إذ بني رجال الكنيسة تعالفهم مع كوفيس الأول ، وعقدت الآمال العظيمة على الفوائد المتبادلة التي كان يمكن جنيها من وراء هذا الاتحاد بين الأسرة الملكية والأساقفة الكاثوليك . ولكن خلفاء كلوفيس بلغوا درجة من العجز والبدائية جعلت الأساقفة ينحازون إلى النبلاء ضد الملكية في أواخر القرن السادس . ويكشف لنا أحد الأساقفة في زمن لاحق ، وهو جريجوري التورى ، عن نظرة رجال الكنيسة في أواخر القرن السادس . قبالرغم من أن جريجوري التورى كان أفضل تعليما من أي من زملاته القساوسة فإن رؤيته كانت محدودة وذاتية فقد انصرف عن خلفاء كلوفيس أي من زملاته القساوسة فإن رؤيته كانت محدودة وذاتية فقد انصرف عن خلفاء كلوفيس القرن السادس بين الملكية والكنيسة ، وأخذ يندب انهيار التحالف الذي كان قائما في بداية فهم أحفاد كلوفيس فقط ولكن جريجوري (مبتدع هذا اللقب) أخذ منذ فقد الأمل في إعادة بناء التحالف القديم بين الأسرة الملكية والكنيسة يكرس نفسه بصفة أساسية لتشييد ثروة ومكانة كنيسة ترر ، على نحو ما كان أي دوق أو كونت يكرس نفسه بصفة أساسية لتشييد ثروة ومكانة كنيسة ترر ، على نحو ما كان أي دوق أو كونت يكرس نفسه لخدمة مصالح أسرته ،

وهكذا ، دفع الوضع السياسى لمملكة الفرنجة – بما كان لد من تأثير على النزعات المحلية والإقليمية – برجال الكنيسة إلى أن يرموا بثقلهم في جانب الأرستقراطية ، كما أن الكنيسة يتخليها وانفصالها عن الملكية الفرنجية في القرنين السادس والسابع سببت ضعفا متزايدا باستمرار في كيان الأسرة الميروفنجية . وكانت الكنيسة هي فقط القادرة على تقديم القيادة الكفء والموظفين المطلوبين لبناء حكرمة قادرة في فرنسا . ولكن الأساقفة باتباعهم سياسة الانفصال عن الملكية ، أضروا الكنيسة في ذاتها بهذه الخطوة أبا كان المبرر الذي يمكن أن يوضح موقفهم في ضوء انعدام الكفاية الشخصية لأفراد الأسرة الميروفنجية . لقد كانت الكنيسة الغالية الرومانية القديمة ، التي تألقت سنة ٠٠٠ بفضل ثقافتها وإخلاصها . قد صارت سيئة السمعة سنة ٧٠٠ بسبب جهلها وافتقارها إلى النشاط، وكان السبب الرئيسي في هذا كامنا في اتجاه جريجوري التوري وزملائه إلى ربط مصالحهم بمصالح النبلاء الذين صارت أنانيتهم ونزعتهم الاقليمية من خصائص رجال الكنيسة في فرنسا في القرن السابع ، ولو كان قد ظهر من بين الميروفنجيين عدد قليل من الحكام من طراز ثيودوريك ملك القوط الشرقيين ، لكان من المكن بالتأكيد تجنب تدهور الكنيسة الفرنسية والملكية الفرنسية معا في أواخر لكان السادس والقرن السابع .

وقد لعبت الملكية الميروفنجية دورا صغيرا في التأثير على مجرى التغيرات الاجتماعية العظيمة التي طرأت على فرنسا في القرنين السادس والسابع ، وبينما لم تبذل القيادات الملكية والكنسية فيما بين سنة ٠٠٠ وسنة ٢٠٠ سوى القليل من أجل إقامة نظم دائمة ، تم اندماج العناصر الفرنجية بالعناصر الغالورمانية على النحو الذي خلق البناء الاجتماعي الذي كان على الزغامة أن تتجه نحوه وأن تناضل من أجله فيما بعد . إذ كان المجتمع الفرنجي أوائل القرن الخامس منظما على أسس بسيطة نوعا ما ؛ فلم تكن الأسرة الملكية والنبلاء يشكلون أكثر من عشر الشعب الفرنجي ، وفي أسفل السلم الاجتماعي في مجتمع الفرنجة الساليين كانت تقبع جماعة تكون حوالي ٧٠٪ من الشعب وتتألف من الفلاحين الأحرار والجنود . وقد استقطبت هذه المجموعة الكبيرة تحت ضغط الغزوات والحروب التي شهدها القرن الخامس ، إذ برز من صفوفها عدد قليل في مجال القيادة العسكرية ولحقوا بطبقة النبلاء بينما فقد الكثير حربتهم وهبطوا في السلم الاجتماعي درجة أدني أو أكثر .

وزاد اندماج السكان الوطنيين من الغالورومان بالمجتمع الفرنجى من سرعة التدهور ، وذلك لأن كثيرين من الفرنجة الأحرار فقدوا حربتهم ، ولما كان النبلاء الفرنجة قد ربطوا أنفسهم بالارستقراطية ، فإنهم حاولوا بطبيعة الحال إجبار الجندى الفلاح الفرنجى على حال من العبودية معادلة لما كانت عليه أحوال الطبقة الدنيا في المجتمع الغالورمانى . فقد كان مايقرب من نصف سكان غالة سنة ٠٠٠ أناسا غير أحرار ، وكان ٣٠٪ منهم على الأقل عبيدا لاحقوق لهم ، أما الباقون فكانوا مزارعين شبه معدمين Coloni وعلى قمة السلم الاجتماعى في غالة تربع مملاك الأراضى الأثرياء الذين كان منهم دانما الأساقفة وغيرهم من زعماء الكنيسة وشكلت طبقة الملاك هذه حوالى ١٥٪ من مجموع السكان ، بينما تألفت نسبة الخمسة عشر بالمائة الباقية من الفلاحين الأحرار وصغار الكنسيين . وأخيرا سنة ٠٠٠ ، لاسيما في جنوب فرنسا حيث كان السكان أكثر كثافة ، عاش الكثيرون من سكان المدن الذين لاينتمون إلى ملك الأراضى أو إلى طبقات الفلاحين المختلفة ، وهؤلاء البورجوازيون الذين عملوا بالتجارة والصناعة كانوا يشكلون حوالى ٢٠٪ من مجموع سكان غالة .

وما أن بزغت سنة ٢٠٠م حتى كان المجتمعان الغالورمانى والفرنجى قد امتزجا قاما ، وظهر بناء اجتماعى فرنسى جديد ، فقد كان التزاوج بين العائلات الفرنجية والعائلات الغالو العرمانية سريعا وشاملا . ويعتبر جريجورى التورى آخر أساقفة غالة الذين يمكنهم أن يزعموا أنهم انحدروا من صلب الارستقراطية الغالورومانية قاما ، وقد قيز المجتمع الفرنسى الجديد بمجموعة كبيرة من الأقنان الذين كانوا يمثلون أدنى فئة في المجتمع ، ورعا تكون نسبتهم قسد

بلغت نحر ٢٠٪ من مجموع السكان ، وتكونت طبقة الأقنان من غير الأحرار في المجتمع الفالو – روماني والمجتمع الفرنجي المبكر ، بالإضافة الى العديد من الرجال الأحرار من الفلاحين الفرنجة المطحونين . ولم يكن القن عبدا شخصيا لسيده ، بل كان مرتبطا بالأرض وكانت لد حقوق قانونية واقتصادية معينة ، وكان المفروض أن يقوم السيد بحمايته وأن يمده بوسائل العون الاقتصادي رغم أنه كان من المألوف أن يتجاهل السيد كلا الأمرين معا ، إذ كان كا مايبغيد من القن هو العمل في أرضه وضياعه أو جزءا من محصوله ، وربا كان يطلب الأمرين معا . وكان ثمة تدرج كبير داخل طبقة الأقنان ، فقد كان بعض الأقنان ميسوري الحال الأمرين معا ، على حين كان البعض الآخر على حافة الموت جوعا ، ومع ذلك ، فإذا كان هناك اختلاف في منشأ هذه الطبقة المستعبدة من الناحية الاقتصادية فإنه كان هناك وضع قانوني واحد يجمع أفرادها ، إذ لم يكن باستطاعة القن أو أحد أفراد أسرته أن يترك ضيعة السيد – أو الدائرة أفرادها ، إذ لم يكن باستطاعة القن أو أحد أفراد أسرته أن يقدم جهده وواجبات التبعية لسيده ، كما كان واقعا تحت طائلة اختصاص المحكمة الواقعة في دائرة السيد والتابعة له .

ورعا كان القن أسعد حالا من عبيد الضيعة الرومانية Latifundia ورعا كانت كمية طعامه أقل ، ولكند قتع بقدر أكبر من الحرية الشخصية ، وهو ما دعا بعض المؤرخين إلى الكلام عن "الاصلاح الاجتماعي " في فرنسا القرن السادس حين أخلى نظام العبودية الروماني مكافه لنظام القنية الذي عرفته العصور الوسطى . ومن الممكن تبرير هذا الحكم بالقول بأن البؤس الكلى قد استبدل ببؤس جزئى ، بيد أن التحول في وضعية الفلاحين الاقتصادية والقانونية لم يستطع أن يرتفع بأكبر طبقات المجتمع وأدناها مرتبة عن مستوى الوجود الحيواني ، وحتى القرن الثاني عشر على الأقل لم تكن حياة فلاح العصور الوسطى تختلف عن حياة حيوانات المقل ، كانوا بكدون ، ويربون ، ثم يوتون ، كما كانوا يفتقرون في القرن السادس حتى إلى ما يحكن أن يقدمه لهم القسيس المحلى من الراحة والطمأنينة . إذ لم تكن هناك أبرشيات حتى ذلك الحين وكان الذي يقوم بتلبية مطالب الفلاحين الدينية هو القسيس الذين كان يزورهم بين الحين والآخر ترسله كاتدرائية أقرب مركز أسقفي ، وإذا كان فلاح القرن السادس أو القرن السابع يرى القسيس ويتلقى الأسرار المقدسة مرة في العام فإنه كان يعد محظوظا للغاية . وني مثل هذه الظروف لن يدهشنا أن نعرف أن مسيحية طبقة الأقنان كانت مسيحية إسمية تماما ، فسواء تم تعميد الفلاح أم لم يتم ، فإنه كان يستمر في عبادة قوى الطبيعة كما كان يفعل من قبل وحتى عندما كان يفكر في كونه مسيحيا ، وكانت رؤيته الدينية محكومة بعبادات الاخصاب والخرافات ، لقد كان عالم المسيحية بالنسبة لفلاح العصور الوسطى الباكرة خليطا من القديسين ، والآثار المقدسة والعفاريت .

وفى سنة . ٦٠ كانت أعداد الطبقة الوسطى فى كل من المجتمع الفرنجى المبكر والمجتمع الفالو – رومانى قد تناقصت إلى حد بعيد . ومن المحتمل أنه لم يكن هناك أكثر من ١٠٪ من جمهور الفلاحين يحتفظون بحريتهم ، وقد تضمن هذا العدد صغار رجال الكنيسة . ومع تدهور فرنسا الاقتصادى ، والتناقص السريع فى عدد المدن الذى حدث فى أعقاب الغزوات الفرنجية اختفت الطبقة البورجوازية قاما ، ومن المؤكد أنه لم يكن هناك أكثر من ٣٪ بين الفرنسيين سنة ٢٠٠ يسكنون المدن .

وعلى قمة الهرم الاجتماعي تربعت أقلية من الناس قتلك ثروات خاصة طائلة ، كما تتمتع بالنفوذ والسلطان . وتكونت هذه الفئة من العائلة المالكة وأرستقراطية الولايات الكبار – أي الدوقات والكونتات بضياعهم الشاسعة وسلطانهم الاقليمي . ولم تكن هذه الطبقة المكونة من كبار الملاك – والتي يحتمل أنها ضمت الأساقفة وبعض القساوسة الهامين – تشكل أكثر من لا من مجموع السكان . وبالاضافة إلى هذه الطبقة الارستقراطية الكبيرة ، وجدت مجموعة كبيرة للغاية من الملاك المتواضعين والجنود الأحرار العاديين ، وكان بعض هؤلاء من ملاك الأراضي الأثرياء ولكن البعض الآخر لم يكونوا أكثر من جنود مأجورين وهم الذين كانوا يشكلون جيوش الملك والارستقراطيين . ورعا كانت نسبة طبقة الملاك العاديين والجنود هذه قد بلغت حوالي ٢٥٪ من سكان فرنسا سنة ٢٠٠ .

أما البناء الاجتماعى فى فرنسا التى كانت أهم مملكة قامت على أنقاض الامبراطورية الرومانية الغربية فقد كان محكوما بالسادة والأقنان ، لقد اختفت الحياة الحضرية قاما ، وانحصرت الزعامات كلها فى طائفة صغيرة من الأمراء الملكيين وكبار الأرستقراطيين ، وكان اهتمام أولئك الرجال الأساسى منصبا على تكوين ثروات عائلاتهم ونفوذها ، وكانوا ينفقون معظم سنى حياتهم فى الحرب ، كما أنهم جهلوا فنون الحكم وعميت أبصارهم عن روية مثل العدالة والسلام . ولم يكن لديهم أى فهم للمشكلات الاقتصادية ، وكانت المسيحية بالنسبة لهم عالما من السحر ، والمعجزات وسير القديسين . ومن المحتم أن تؤدى بنا المقارنة بين هؤلاء القادة وبين رجال من أمثال ثيودوسيوس الأول وأرغسطين وسيماخوس ، إلى استنتاج أن انهيار الامبراطورية الرومانية الرومانية الغربية كان كارثة سياسية واقتصادية وثقافية من أفدح مايكن .

## الفصل الخامس بيزنطة والاسلام (١)

## ١- لعنة السلطة البيزنطية

خضعت نظم الحكم ، والمجتمع والاقتصاد فى الغرب لعوامل التغير والتحول بفعل الغزوات الجرمانية ، بيد أن أوربا لم تترك لكى تتمتع وحدها بثمار هذه التغيرات الكبيرة فى القرنين السادس والسابع ، فقد تعرض عالم البحر المتوسط للغزو مرة أخرى من جانب البيزنطيين والمسلمين ، ولم يكن تأثير بيزنطة والإسلام على نفس درجة التأثير الجرماني على أوربا الغربية ، إلا أن أهداف جستيان الأول ، ومحمد صلى الله عليه وسلم لعبت دورا هاما فى تشكيل الحضارة الأوربية الحديثة .

ولقد كانت حدود الإمبراطورية الرومانية الشرقية على الدانوب ، والتى كانت حمايتها من مسئولية حاكم القسطنطينية ، هى أول ما اخترق الجرمان من حدود العالم الروماني ، كما كانت أول هزيمة كبرى لحقت بالجيوش الرومانية على أيدى الجرمان هى تلك التى لحقت بالامبراطور الشرقى في معركة أدرنة (أدريانوبل Adrianople) . وعلى الرغم من ذلك ، فإن الإمبراطورية الغربية هى التى إنهارت في القرن الخامس ، فلماذا إذن نجت الامبراطورية البيزنطية من الغزوات الجرمانية وعاشت بعدها ؟ من الممكن أن نقدم بعض الإجابات على السؤال . فأولا : كان سكان الامبراطورية الشرقية يتفوقون كثيرا من حيث العدد على سكان الجزء الغربي اللاتيني من حوض البحر المتوسط ، كما كانوا يتفوقون عليهم في مستواهم الجناري . ولم يكن الجرمان على درجة من الجهل بحيث لايدركون أنهم سوف يواجهون مهمة أكثر صعوبة إذا ما اتجهوا صوب الشرق بعد عبورهم لنهر الدانوب . ثانيا : أن الامبراطورية الرومانية الشرقية ، وجدت في القسطنطينية المنيعة بؤرة ومركزاً للحكم والثقافة والاقتصاد ، ولقد احتاج الأمر من المسلمين الذين كانوا يتفوقون على الجرمان عسكريا ، إلى سبعة قرون من الزمان حتى نجحوا في الاستيلاء على القسطنطينية ، ومن الواضح أن الجرمان كانوا سيواجهون بالفشل أمام القسطنطينية ؛ وهو الأمر الذي أدركه الجرمان قاما . ومع ذلك فانه لم سيواجهون بالفشل أمام القسطنطينية ؛ وهو الأمر الذي أدركه الجرمان قاما . ومع ذلك فانه لم يكن هناك طريق آخري كن أن يدخل منه الجرمان إلى الشطر الغنى من الامبراطورية البيزنطية ،

<sup>(</sup>١) عنوان الفصل كما كتبه المؤلف هو "جستنيان ومحمد" Justinian and Mohammed

سرى طريق القسطنطينية ذاتها ، وقد كان لأباطرة الغرب فى القرن الخامس قلعة حصينة أيضا هى رافنا ، ولكن الجرمان كانوا عرون فى بجوارها فى يسر دون أن يتعرضوا لأية مخاطرة ثم ينسابون إلى داخل ايطاليا .

أما السبب الثالث في بقاء الامبراطورية الشرقية فهو قدرة الحكام البيزنطيين وكفاءتهم اثناء القرن الخامس ، فقد قاموا بالإصلاحات الحكومية مثل تخفيض الضرائب الباهظة التي كان أباطرة القرن الرابع قد فرضوها لكي يضمنوا تأييد الشعب لهم . وقد شجعوا التعليم كما وضعوا مجموعة قانونية شاملة . فقد وضع المسرعون البيزنطيون أول مجموعة قوانين شاملة حوالي سنة ٢٧٥ ، اقتداء بمسرعي القرن الثالث ، وسميت هذه المجموعة باسم الامبراطور ثيودوسيس الثاني Theodosius II ، وكان الحكام البيزنطيون على درجة من الحكمة جعلتهم لابتركون زمام السلطة العسكرية إلى القادة الجرمان على نحو مافعل حكام الغرب ، وأخيرا ينبغي علينا أن ندرك أنه كان للغزوات الجرمانية تأثير متراكم على قوة الامبراطورية وثروتها في الغرب ، وهو الأمر الذي أمكن للشرق أن يتجنبه . فبسبب ضياع أراضي الامبراطورية واجهتها المكومة في سبيل الاحتفاظ بجيش قوى . كما أن نضوب مصادر القوة العسكرية من ناحية أخرى ، تسبب في ضياع المزيد من أقاليم الامبراطورية عما زاد في تدهود دخل الامبراطورية . أما الامبراطورية البيزنطية ؛ فقد استطاعت أن تتجنب مثل هذا الانهيار ، ومن ثم أمكنها أن تحافظ على منابع ضريبية ثابتة طوال القرن الخامس ، فضلا عن أن موقع ومن ثم أمكنها أن تحاؤري عظيم بين الشرق والغرب ساهم في زيادة موارد الامبراطورية .

وقد بذل الامبراطور جستنيان الكثير من الجهد لتدبير الموارد ، لأنه كان مستعدا لاسترداد الفرب ، وإذ لم يكن هناك أمبراطور في الغرب بعد سنة ٤٧٦ فقد أدعى الامبراطور الشرقي أن له السيادة على بلاد الغرب اللاتيني ، كما التزم بالمبدأ القائل بأن السلطة الإمبراطورية Imperium سلطة لاتقبل التحول وكان يتطلع إلى الوقت الذي سوف يتمكن فيه من إعادة بناء سلطته في روما على نحو فعال . وفي مطلع القرن السادس بدا واضحا أن محاولات القوط الشرقيين لخلق إمبراطورية جرمانية في حوض البحر المتوسط تشكل خطرا يحول دون تحقيق أهداف بيزنطة ، ونتيجة لذلك نفذ الامبراطور جستنيان في سنة ٥٣٠ مشروعه لاسترداد الغرب ، وهو المشروع الذي كان أسلافه يعدون له على مدى قرن من الزمان .

لقد كان جستنبان الأول (٥٢٧-٥٦٥) صاحب أثر على تطور بيزنطة يفوق تأثير أي امبراطور آخر منذ زمن قسطنطين حتى القرن العاشر . وكان خال جستنيان قائدا مقدونيا وقكن من الاستيلاء على عرش الامبراطورية ، ذلك الرجل هو الامبراطور جستين الأول Justin I (١٨٥- ٢٧٥) الذي درب ابن شقيقته على مهام الحكم لكي يخلفه على عرش الامبراطورية ، ولاشك أن جستنيان كان أفضل حكام العصور الوسطى من حيث درجة تعليمه وما حباه الله به من ذكاء فاثق ولو لم يكن القدر قد أتاح له فرصة الجلوس على عرش بيزنطة لكان من المحتم أن يصبح محاميا كبيرا ، أو عالما في اللاهوت . وقد كان رجلا صارما متزمتا ، كما كان من أكثر الرجال كدا في العلم من أجل الامبراطورية التي كرس لها نفسد ، أما زوجته ثيودورا Theodora التي كانت فيما مضى راقصة في سيرك ، فقد تحولت إلى امرأة نابهة مرموقة ساعدت زوجها كثيرا ، فقد كانت الجماهير التي تحتشد في المضمار البيزنطي قد نظمت نفسها في فئات غريبة تشكل منتديات رياضية متعصبة وجمعيات سياسية . وفي أوائل حكم جستنمان - وأثناء حوادت الشغب التي ثارت بين هذه الفئات المتصارعة ، والتي لم يكن باستطاعه الامبراطور أن يسيطر عليها - أحس جستنيان أنه مرغم على التنازل عن العرش ، ولكن ثيودورا التي تحولت من مجرد عاهرة إلى امبراطورة لم تكن لتترك زوجها يتخلى عن عظمته الامبراطورية . وبالفعل استطاع جستنيان أن يستعيد السيطرة على الموقف(٢) ، ومالبث أن تحول حكمه الذي كان على وشكل السقوط إلى حكم ظل خالدا في ذاكرة الأجيال لأسباب عديدة.

<sup>(</sup>۲) كانت أحزاب الملعب مما ورثته الامبراطورية البيزنطية عن الامبراطورية الرؤمانية القدية ، وكانت فى البداية أربعة ثم اقتصرت فى نهاية الأمر على حزبين فقط هما : الخضر والزوق ، وكانت أحزاب الملعب (السيرك) تتمتع بقوة سياسية ضخمة مما حدا بالدولة إلى تعيين عدد كبير من الموظفين على رأس كل حزب يتولى انتخابهم عدد من الأثرياء الذين ينفقون على مؤسسات التدريب والسباق ، فضلاً عن العاب الدببة والكلاب والالعاب البهلونية التي كانت تجرى أثناء الاستراحة ، وكان الحزبان يشلان خليطاً عجيباً من الانتماءات السياسية والاجتماعية والدينية فضلا عن الرياضة . وقد أثار النزاع بينهما كثيراً من الاضطرابات وفي بداية عهد جستنيان حاول أن يسيطر على زمام الأمور بإخماد الاضطرابات التي يسببها الزرق والخضر ، وحين حاول والى بيزنطة إعدام سبعة من الحزبين لاشتراكهم في بعض الحوادث ثارت ثائرة الحزبين قاتحدا سويا وتحديا الامبراطور ، وسرعان ما اشتعلت نيران الثورة التي اتخذ المشاركون فيها كلمة Nika اليونانية (ومعناها إنتصر) لتكون كلمة السر ، وقد عرفت هذه المركة باسم ثورة نيقا نتيجة لذلك . =

ولايزال هناك أثران باقيان من عهد جستنيان هما كاتدرائية أيا صوفيا Corpus Juris Civilis (الحكمة القدسة) في القسطنطينية ، ومجموعة القانون المدنى المعارة البيزنطي لأن المعروفة بمجموعة جستنيان ، وتعتبر كنيسة أيا صوفيا أعظم منجزات فن العمارة البيزنطي لأن طرازها يخلد الطراز المعماري للكنائس التي صممت في أواخر العصر الامبراطوري على طراز البازيليكا Basilica الرومانية . ولكن حجم كاتدرائية أيا صوفيا وخصائصها الكلية جعلت منها واحدة من أبرز إنجازات الفن والهندسة المعمارية في العصور الوسطى ، إذ أن داخل هذا البناء المفخم مزين بفسيفساء يصور الإمبراطور في صورة ممثل الرب على الأرض ، بشكل يجعل منها دعاية لعقيدة الحكم الامبراطوري . وفي السنوات الأخيرة فقط أزيلت الطبقة التي يجعل منها دعاية لعقيدة الحكم الامبراطوري . وفي السنوات الأخيرة فقط أزيلت الطبقة التي كانت تغطى الفسيفساء والتي كان الأتراك قد وضعوها ؛ وهو الأمر الذي أدى إلى تسهيل تقدير المهارة والموارد التي سخرت لبناء الكنيسة الكبيرة التي افتتحها جستنيان ، كذلك شيد جستنيان كنيسة سان فيتالي St. Vitale في رافنا ، وهي أيضا كنيسة لافتة للنظر بسبب فسيفسائها الفخم .

ومن بين جميع أعمال الأباطرة تعتبر مجموعة القانون المدنى أفضل وأهم الأعمال المعروفة من حيث تأثيرها على الحضارة ، وربا تكون مجموعة جستنيان هذه هى الإنجاز الرائد فى تاريخ التشريع ، وهى ليست أكثر من عملية لصباغة التاريخ القانونى لامبراطورية كبرى على مدى قرون عديدة فى مجلدات قليلة . ولم يكن من المستطاع أن يتم انجازها سوى برعاية أمبراطور يؤمن إيمانا راسخا بأنه "ليس هناك ماهو أجدر بالاهتمام من سيادة القانون" ويرحب بتكريس كل الموارد المتاحة فى دولته من أجل بدء هذا العمل الضخم وإنجازه . وكلف جستنيان أعظم مشرعى الامبراطورية لعمل مجموعته ، ووضع أمامهم برنامجا لإعداد مجموعة تضم جميع القوانين الرومانية على أساس من المنطق والترابط ومبادىء العدل وكل مايدعم السلطية

<sup>=</sup> وكاد الأمر يفلت من جستنيان وحاول الهرب ولكن شجاعة ثيودورا التي رفضت الهرب جعلت زوجها يتدارك الموقف فأمر جنوده بالقضاء على الفتنة ، كما قدمت رشوة للرزق لكي يتخلوا عن الخضر ، وانتهت الملبحة التي استمرت حتى منتصف الليل بمقتل حوالي ثلاثين ألفا من الحزبين وكانت ضربة لم ينق منها الرزق والخضر أبداً.

لزيد من التفاصيل أنظر موس : ميلاد العصور الوسطى (ترجمة عبد العزيز جاويد ، الألف كتاب ٢٢٣) ص ٥٩ ص ١٤٩ - ١٥٣، أومان : الامبراطورية البيزنطية (ترجمة د. مصطفى طه بدر ، القاهرة ١٩٥٣) ص ٥٩ ومابعدها .

الامبراطورية ، ومجموعة جستنيان تحبذ الحكم المطلق إلى حد بعيد فالامبراطور يعتبر بمثابة القانون الحى ، كما أن لإرادته قوة القانون التى لاتقبل التحدى "فالامبراطور وحده هو الذى يستطيع أن يضع القوانين ولايجب أن يفسرها سواه" وتتناقض مجموعة جستنيان القانونية تناقضا جذريا مع قانون الشعب الجرماني من حيث أن هذه المجموعة تكرس السلطة الاوتوقراطية ، ومن حيث ماتتسم به من عقلانية وتنظيم ، ومن حيث مبادئها السامية عن العدالة والمساواة ، ومن حيث التزامها نظام الاجراءات القانونية التي تبرز سلطة القاضي في المحكمة باعتباره ممثلا للامبراطور .

ولم تكن مجموعة جستنيان تدرس فى الغرب فى العصور الوسطى الباكرة ، ولكنها صارت أساسا لجميع النظم التشريعية فى البلاد الأوربية باستثناء أنجلترا ، بعد منتصف القرن الحادى عشر . حقيقة أن قبول الغرب للقانون الرومانى على هذا النحو قد جلب نتائج سياسية سيئة - لأنه وضع الأساس القانونى للحكم المطلق الذى عرفته العصور الوسطى المتأخرة ، وأوائل العصر الحديث - إلا أن خصائص مجموعة جستنيان الأخرى تتفق كثيرا مع الاتجاهات التحررية والعقلانية ، وهو ماجعل من هذه المجموعة نظاما قانونيا لايبارى . فضلا عن أنه ينبغى علينا أن نتذكر أنه إذا كانت مجموعة جستنيان قد روجت لمبادى الحكم الأوتوقراطى الامبراطورى الرومانى - البيزنطى ، فمن غير المحتمل أن يكون هناك أحد غير الحاكم المطلق يكن أن تتوفر لديه الموارد والسلطة الكافية لانجاز مثل هذا العمل القانونى الهام . ومن خلال النظام القانونى العظيم الآخر في تاريخ الثقافة الغربية ، وهو القانون الانجليزى العام ، تتجلى الحقيقة التى تؤيد هذا القول ، بل إننا فى العصر الحاضر لانعتد بدرجة تجميع القانون العام إذا ما قارناها بما بذله جستنيان فى سبيل إلجاز هذه المجموعة القانونية ، وإضفاء الصفة العقلانية عليها منذ ثلاثة عشر قرنا مضت .

ومن الممكن أن تكون كنيسة أيا صوفيا ، ومجموعة القانون المدنى آثارا كافية لأغلب المحكام ؛ ولكنها لم تكن كذلك بالنسبة لجستنيان ، ذلك أن جستنيان لم يهدأ حتى صار حاكما على المدينة الخالدة (روما) لعدة أسباب أولا : تقاليد الحكم الاوتوقراطى الامبراطورى - ثانيا : أن جو البلاط المحموم الذى كان يقدس الامبراطور قد رفعه إلى مرتبة نائب الجلالة السماوية . ثالثا : طموح جستنيان اللا محدود ، ولم يرد على بال الإمبراطور على الإطلاق أى تساؤل عما إذا كانت مثل هذه الحرب المرهقة لاسترداد الغرب في صالح شعبه ورفاهيته أم لا ، وذلك لأن هذه لم تكن طريقة الأباطرة البيزنطيين في التفكير . بل إن جستنيان لم يفكر حتى فيما

إذا كانت بيزنطة قلك من المواد ما يكفى لشن هذه الحرب الباهظة التكاليف لاستعادة الغرب ، وتجاهل تهديد الجرمان والسلاف والمغرل على جبهة البلقان والامبراطورية الفارسية فى الشرق لأمن الامبراطورية . ولما كانت أطماع وتهديد القوط الشرقيين قد أثارت حفيظته فقد صمم جستنيان عند اعتلاء العرش على إعادة فرض سلطته " على البلاد التى كان الرومان القدامى علكونها ، حتى حدود المحيطين ، والتى ضاعت بسبب " الاهمال المتوالى" . وإن إمبراطورا يزعم فى مجموعته القانونية الكبيرة أنه " التقى المحظوظ ذو السمعة الحسنة ، الفاتح ، المنتصر والمقدس إلى الأبد " ليس بالرجل الذى يحسب للفشل حسابا ، لقد أرسل جيشه وأسطوله لغزو شمال أفريقيا بعد سنوات ثلاث فقط من توليه العرش "معتمداً على عناية الثالوث المقدس".

وحتى قبل أن يرهق جستنيان موارد امبراطوريته المسكرية والاقتصادية في ميادين المعارك بايطاليا ، فإنه كان قد حفر بسياسته الدينية مقبرة النفوذ البيزنطي . فمنذ القرن الرابع أخذ أباطرة بيزنطة يتعرضون للمتاعب بسبب المشكلات الدينية واستطاع ثيودوسيوس الكبير أن يقضى على المذهب الآريوسي ، ولكن مذاهب لاهوتية مخالفة جديدة استطاعت أن تستحوذ على تأييد كبير في مصر وسوريا خلال القرنين الخامس والسادس ، وكانت هذه المذاهب مستوحاة من الفلسفة الافلاطونية من جهة ، ومن الشعور الوطني الذي وجد متنفسا في العقيدة من جهة أخرى ، فقد تخلت جموع كبيرة من أبناء مصر وسوريا عن المذهب التقليدي في التجسد ، وأخذوا بالمذهب المونوفيزيتي Monophisite (مذهب الطبيعة الواحدة) ، الذي يزعم أن للمسيح طبيعة روحية واحدة ، وكان هذا الرأى ملعونا في نظر الكنيسة اللاتينية في الغرب لأنها كانت تؤمن بأن في شخص المسيح طبيعتين ، احداهما إنسانية ، والثانية إلهية . هذا النزاع الديني بين الكنيسة اللاتينية من جهة ، ومسيحيي مصر وسوريا من جهة أخرى ، وضع الامبراطور في موقف صعب للغاية ، فاذا كان يريد أن يحوز رضاء وولاء البابا - الذي بدونه يتضاءل أمله في استعادة سلطانه على ايطاليا - فانه لايستطيع موافقة المونوفيزيتيين على رأيهم : ومن ثم أرغم الاميراطور اساقفة الشرق في مجمع خلقدنية Chalcedon ، الذي انعقد سنة ٤٥١ ، على قبول مذهب الكنيسة اللاتينية في طبيعة المسيح بالصورة التي طرحها البابا ليو الأول ، بيد أن هذا لم يحل المسألة موضع الخلاف على أية حال . وفي أواخر القرن الخامس انحاز الإمبراطور إلى جانب المونوفيزيتيين ، عما جلب عليد سخط البابا جيلازيوس الأول . وأثناء الأعداد لغزو ايطاليا في عشرينيات القرن السادس ، عاد الامبراطور جستين الأول إلى تأييد وجهة نظر الكنيسة الغربية حتى يضمن تأييد البابا له ضد القوط الشرقيين . وواصل جستنيان سياسة خالد ، ولكن ذلك لم يكن إنطلاقا من الأسباب السياسية ذاتها ، ذلك أند اعتقد ، بوصفه واحدا من رجال اللاهرت المتصرسين ، أن المونوفيزيتيين على خطأ ، وكان قراره هذا مبنيا على أسس مذهبية . وقد شن حملة إضطهادات قاسية ضدهم استمرت طوال حكمه وحكم خلفائه . وكانت النتيجة أن ساد السخط في المدن الكبرى في مصر وسوريا اللتين كانتا أهم أجزا ، الامبراطورية وأكثرها قيمة بعد القسطنطينية . وبنهاية عهد جستنيان كان أتباع مذهب الطبيعة الواحدة المضطهدون قد تخلوا عن ولائهم للإمبراطورية البيزنطية . وأمست مصر وسوريا غنيمة سهلة لأى فاتح يبدى تسامحه تجاه المعتقدات الدينية لكنائس شرق البحر المتوسط المخالفة . وأيا ما كان يمكن أن يقال عن آراء جستنيان المذهبية من وجهة النظر اللاهوتية الخالصة فإن هذه الآراء قد جرت المصائب على وحدة الامبراطورية وأمنها ، على حد قول المؤرخ الكبير بيورى J.B.Bury الذي كتب عن تاريخ بيزنطة ، فقد على على سياسة جستنيان الدينية بقوله : "إن وجود رجل لاهوت على العرش يمثل خطراً عاما".

وهكذا كانت الآثار البعيدة المدى لمنازعات جستنيان مع المونوفيزيتيين في غير صالح السلطة البيزنطية والنفوذ البيزنطى . فقد سهلت هذه المنازعات من إمكانية فتح ايطاليا بسبب المساعدات التي قدمتها البابوية للجيش الامبراطوري . والحقيقة أن جستنيان ، في بداية حكمه ، مضى شوطا بعيدا في سبيل كسب البابا إلى جانبه ؛ فقد أصدر مرسوما يعترف بفصل الاختصاصات التشريعية للكهنوت Sacredatium عن الاختصاصات الامبراطورية Imperium وكان من الطبيعي أن يتخلى جستنيان عن قبوله للنظرية الجيلازية على هذا النحو وأن يرجع كلية إلى سياسة القيصرية – البابوية التي كانت سياسة بيزنطية تقليدية ، ولكن سنة ٣٠ كان جستنيان على استعداد لأن يخاطر بكل شيء في سبيل نجاح مغامرته الكبري، وكان على استعداد لأن يخاطر بكل موارده العسكرية والاقتصادية في سبيل استعادة روما . وكان مستعدا لأن يعادي جموعا كبيرة من السكان في أكبر مدن الأمبراطورية ؛ بل وأن يتغاضي عن عقائد البابوية السياسية ، وهكذا تعلق مصير كل من بيزنطة والغرب الأوربي على نجاح هذه المقامرة الكبرى .

كانت المرحلة الأولية من الغزو البيزنطى للغرب اللاتينى سهلة أمام الجيوش البيزنطية ، فقد هزمت قوات جستنيان ، تحت قيادة القائد العبقرى بلزاريوس Belisarius ، مملكة الوندال فى شمال أفريقيا فى سهولة ، وفى سنة ٣٣٥ كان بلزاريوس مستعدا لعبور البحر المتوسط إلى ايطاليا ، ورحب أسقف روما بالغزاة البيزنطيين ، وتخلى السكان الايطاليون والبابا عن

حكامهم من القوط الشرقيين الآريوسيين ، وكان القوط الشرقيون قد فقدوا ملكهم ثيودوربك ، ولم يكن هناك زعيم مثله يقودهم من بعده ؛ بيد أنهم على عكس الوندال ، لم ينسوا كيف يكون القتال . كان من شأن أى انتصار عسكرى سريع فى ايطاليا أن يجعل من خطة جستنيان حقيقة واقعة ، وأن يعيد عقارب الزمن إلى القرن الرابع (٣).

وبدلا من أن يحدث ذلك انقضت حوالى ثلاثين عاما حتى تمكن البيزنطيون من القضاء على مقاومة القوط الشرقيين . وقد عرفت هذه الحرب التى دمرت اقتصاد ايطاليا بالحرب القوطية ، إذ عانت ايطاليا من ضربة قاصمة لم تفق منها حتى القرن العاشر ، وعنتصف القرن السادس حدث انهيار ملحوظ فى الحياة الحضرية ؛ فقد كانت كبريات المدن الايطالية مثل روما ونابولى وميلانو تعانى من نقص مخيف فى السكان ، وتحولت مدن البحر المتوسط الكبرى إلى مدن خاملة . وفى سنة ٠٠٠ كتب أحد المعاصرين يقول: "لم يبق لسكان ايطاليا شىء سوى الموت" وتعتبر الحرب القوطية بمثابة نقطة التحول الحاسمة فى تاريخ إيطاليا الاقتصادى والاجتماعى فى العصور الوسطى الباكرة ، ذلك أن هذه الحرب كانت تدهورا وانهيارا يفوق فى نتائجه الغزوات الجرمانية التى حدثت فى القرن الخامس كثيرا ، لقد تدهورت إيطاليا بسرعة ، وفقدت مكانتها كزعيمة لأوربا على الصعيد الثقافي والاقتصادى ، ولم تبدأ فى استرداد هذه المكانة إلا فى أواخر القرن الحادى عشر .

ولقد كانت الحرب القوطية الطويلة كارثة كبرى بالنسبة لكل من الدولة البيزنطية وإيطاليا، إذ أن جستنيان قد اضطر، في سبيل تنفيذ سياسته الاستردادية إلى إعادة فرض الضرائب التي كانت تفرضها الامبراطورية الرومانية، ولكن في صورة أسوا، عما أدى إلى إرهاق موارد

<sup>(</sup>٣) الحقيقة أن مسألة اعادة الزمن في العملية التاريخية أمر مستحيل ، وذلك أن الزمن في صيرورة دائمة ، ومن ثم فإن اللحظة التاريخية التي تنفضي إلى الأبد . وهذا هر السبب في عدم إمكانية أن يصبح التاريخ علما تجريبيا على نحو ما أراد العلماء الذين تأثروا بأورجانون فرنسبس بيكون في العلوم الطبيعية ، الذي حل محل أورجانون أرسطر ، ومن ناحيمة أخرى فان الزمن في صيرورته يضيف جديداً إلى الخبرة الانسانية والتراث الانساني ، ومن ثم يصبح الانسان في عصر ما مختلفاً عند في عصر آخر . فانسان القرن الرابع وظروف القرن الرابع تختلف بالضرورة عن انسان القرن السادس وظروف القرن السادس ، ولذا فان ما يقوله كانتور من أن انتصار بيزنطه السريع في إيطاليا ، لو حدث كان سبعيد عقارب الزمن إلى الرابع قول مردود . وفي تصورنا أنه ربما يريد القول بأن القضاء على عملكة القوط الشرقيين في إيطاليا كان سبجعلها جزءاً هاما في الامبراطورية كما كانت في القرن الرابع .

دولته . وحين انتهى حكمه سنة ٥٦٥ كان أعضاء البلاط الامبراطورى - الذين كانوا يعتبرونه أعظم الأباطرة فى بداية عهده - يكرهونه مثل المونوفيزيتيين المضطهدين فى مصر وسوريا ، وقد عبر بروكوبيوس Procopius ، الذى كان سكرتير بلزاريوس فى كتاب "التاريخ السرى" عن هذا السخط الواسع الذى عم كل أرجاء الامبراطورية ، فى هذا الكتاب تبدو صورة الامبراطور الذى شيد كنيسة آيا صوفيا ، وأنجز مجموعة القانون المدنى ، فى صورة رجل " · فشاش منحرف ، مزيف ، مولع بسفك الدماء والسلب والنهب ، مخادع ، جبار ، لاأمان له ، وعدو متآمر يرتج عقله بالقتل ولتخريب وتعكس افترا ات بروكوبيوس رد الفعل الحتمى من قبل شعب مرهق مدمر ، تجاه القائد الذى تسببت سياسته البالغه الطموح فى جر هذا الشعب الى الكارثة .

وفى الوقت الذى كان جستنيان ينفذ حملاته الكبرى فى أفريقيا ، فانه لم يفعل شيئا لكى يقلل من قوة الأعداء المتاخمين لحدوده ، وترك لخلفائه مهمة النضال البائس ضد الفرس على الحدود الشرقية ، وضد هجمات قبائل المغول والسلاف والجرمان التى كانت تضغط على دفاعات الحدود الامبراطورية فى البلقان . وأخيرا ، قرر الأمبراطور هرقل الأول Heracius I (.١٣-١٥٠) انتهاج سياسة جديدة لانقاذ الامبراطورية . فسمح للبلغار - إحدى قبائل الهون - ولمختلف الشعوب السلافية أن تستوطن البلقان مقابل إتاوة رمزية ، واحتفظ الامبراطور بحافة شبه الجزيرة فيما حول القسطنطينية فقط تحت سلطانه ، ونتج عن ذلك أن تغير التركيب البشرى لعناصر السكان فى البلقان بصورة كانت كافية لاتقاذ القسطنطينية وآسيا الصغرى من الفرس . وقد نجح فى ذلك ، إذ أنه الحق بالامبراطورية الفارسية ، التى ظلت مصدر تهديد لروما على مدى عدة قرون ، هزيمة ساحقة نتج عنها أن تدهورت أحوال الدولة الفارسية ()).

(2) تمكن هرقل الأول ، بعد عدة حملات قام بها ضد الفرس في آسيا الصغرى وبلاد النهرين ، أن يحطم القوة العسكرية الفارسية ، بل وأن ينهى حكم الأسرة المالكة القائمة في فارس ، فقد تمكن من استرداد مدينة بيت المتسلس سنة ٦٢٩ من أيدى الفرس ، كسا استسعاد منهم صليب الصليبوت أو الصليب الأعظم ، وطارد الامبراطور الفارسي المهزوم حتى نينوى عما سبب ثورة الجيوش الفارسية على كسرى وضلعه ثم قتله بعد تعذيب

طويل .

أنظر موس ، ميلاد العصور الوسطى ، ص ٢٣١ وص ٢٢١؛ ج.م هسى ، العالم البيزنطى (ترجمة د. رأفت عبد المميد – القاهرة ١٩٧٧) ص ١٢١–١٢٢ .

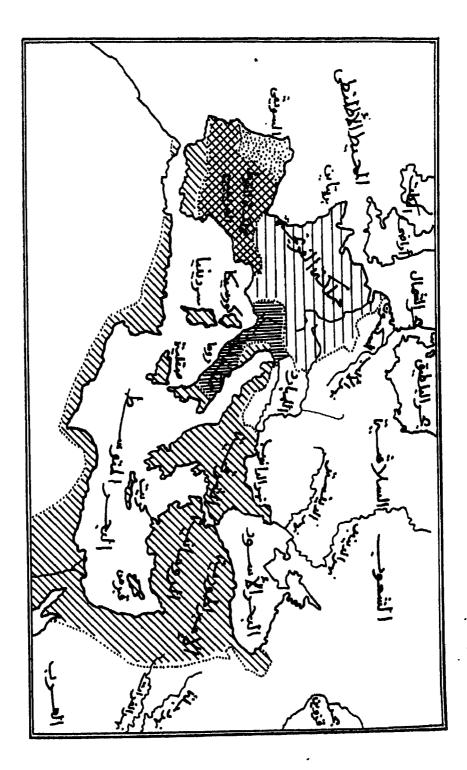

أوربا والبحر المتوسط جند موت جستنيان الأول سنة ١٦٥ ميلادية

كان هرقل الأول واحدا من أعظم أباطرة بيزنطة وأسوأهم حظا في الوقت نفسه ، فقد أنقذ الامبراطورية من الدمار ؛ بل وبدأ يرتب لاعادة تنظيم الإدولة وإحيائها . ويكن القول أيضا بأنه أنقذ أوربا من الفرس ، ذلك أنه لو كانت القسطنطينية قد سقطت في يدى عدوها الشرقي، لم يكن هناك ما يحول دون تقدم الفرس داخل ايطاليا ، ولكن حين مات هرقل سنة المدرة كانت هناك قوة جديدة آخذة في الظهور ؛ هي قوة المسلمين الذين انطلقوا من شبه الجزيرة العربية . وبنهاية العقد الرابع من القرن السابع كان العرب قد فتحوا بلاد الشام ، ومضوا في سبيلهم إلى فتح فارس ومصر ، وبعد ذلك بثلاثين عاما اكتسحوا سواحل البحر المتوسط وفتحوا الشمال الافريقي بأسره .

وهكذا سقطت أغنى أجزاء الامبراطورية وأكثرها سكانا ، خلال قرن بعد جستنيان فى أيدى سادة البحر المتوسط الجدد . ومن الضرورى أن نوافق بيورى فى حكمه القاسى بأنه "اذا كان هناك رجل يمكن اعتباره مسئولاً عن تفكك الامبراطورية الشرقية على هذا النحو، فإن هذا الرجل هو الامبراطور العظيم جستنيان" فقد تفرق الشرق بسبب المسائل المذهبية نتيجة لسياسته الدينية ، وأشاحت كل من مصر وسوريا بوجهها بعيدا عن القسطنطينية ، ولم تهتما بقاومة الفاتحين المسلمين الذين تسامحوا معهما عملا بحرية العقيدة ، فضلا عن أن جستنيان كان قد أودى بموارد الدولة البيزنطية ؛ لدرجة أن خلفا من لم يجدوا مايكفى من الرجال أو المال للحفاظ على الحدود الشرقية ، ففى بداية الأمر تخلى الاميراطور عن البلقان للبلغار والسلاف، ثم مالبث المسلمون أن استولوا على جميع أملاك بيزنطة عدا القسطنطينية وآسيا الصغرى .

وفى إيطاليا ، لم يكن رد الفعل الناتج عن أعمال جستنيان شاملا ومدمرا مثلما كان فى الشرق ، ولكن رد الفعل جاء فى إيطاليا أسرع منه فى الشرق . إذ لم تكد تدخل تحت حكم الإدارة البيزنطية حتى اندفع شعب جرمانى جديد عبر الدانوب ليغزو شمال إيطاليا فى سنة الادارة البيزنطية حتى اللونجبارديين Logobardi أو للمبارديين Lombardi الذين كانوا من أكثر الغزاة الجرمان بدائية وهمجية . والحقيقة أنه لم يكن قد مضى على موت جستنيان أكثر من سنوات ثلاث ، حتى أقام هؤلاء الغزاة دولة تختلف قام الاختلاف عن عملكة ثيودوريك ملك القوط الشرقيين .

غير أن اللمبادريين لم يحكموا كل مناطق ايطاليا ، إذ أنهم بسطوا سيادتهم على البلاد الواقعة شمال روما ، باستثناء قلعة رافنا التي بتيت في أيدى البيزنطيين حتى منتصف القرن

الثامن . وظلت معظم الأراضى الواقعة جنوب روما تحت حكم القسطنطينية ، على الرغم من أن اللمبارديين احتفظوا ببعض المراكز إلخلفية في الجنوب أيضا ، كما استولى المسلمون على جزيرة صقلية في القرن السابع ، وهكذا قدر لإيطاليا أن تقسم بين حكام أربعة هم : البيزنطيين والبابا والمسلمين ، واللمبارديين ، ولم تتوحد مرة أخرى سوى في فترة متأخرة من القرن التاسع عشر .

ونظم اللبمارديون أنفسهم في دوقيتين أو ثلاث دوقيات كبيرة ، وعدد قليل من الإمارات الأصغر حجما .. ولم يهتم اللمبارديون بالثقافة الرومانية والنظام القضائي الروماني ، ولم يكن لدى البيزنطيين الوقت الكافي لنشر مجموعة جستنيان القانونية في إيطاليا، كما فعل الفرنجة الأوائل؛ عما أدى إلى أن يبقى القانون الروماني في موطنه كمجرد قانون عرفي توارثته أجيال الإيطاليين ، كما اختلط بالقواعد العرفية التي جاء بها قانون الشعب اللمباردي. وفضلا عن انحطاط اللمبارديين في مجال السياسة والقانون ، فإنهم بقوا (في أغلبهم) على المذهب الآريوسي على مدى قرن من الزمان بعد غزوهم شمال ايطاليا . ومن ثم فإنه لم تكن هناك أية علاقة بينهم وبين الكنيسة والبابوية ، والواقع أن البابا كان يعتبر الدوقات اللمبارديين أعدا مه الألداء حتى القرن الثامن . وربا لم يكن هناك شعب من الشعوب الجرمانية يضارع الشعب اللمباردي المتخلف في ضآلة ما قدمه للحضارة الغربية ، ذلك أنهم لم يسهموا في الحياة الايطالية سوى بإسمهم ودمائهم فحسب ؛ فقد ترك إسمهم أثره على جغرافية شمال ايطاليا السياسية بينما أختلطت دماؤهم بدماء أهل شمال ايطاليا عما جعل البنية الجسدية للايطاليين الشماليين مختلفة عن سيماء البحر المتوسط التي قيز أهل الجنوب . ولم يكن لدى اللمبارديين سوى حسنات ضئيلة يكن أن تعوض سياسة التعايش Civilitas التي كان ثيودوريك ينتهجها. ولم يكن جستنيان يقصد طبعا ، أن يحل الحاكم اللمباردي محل حكم القوط الشرقيين في إيطاليا ، ولكن المخاطرة التي أخذها جستنيان على عاتقد ، في سياق سياسته إزاء الجزء الغربي من امبراطوريته ، كانت جسيمة لدرجة أن الفشل الناتج عنها تحقق فعلا في ظل ظروف أسوأ من تلك التي كانت سائدة في بداية حكمد .

وبعد جستنيان لم تتوفر أبدأ للأباطرة البيزنطيين القوة اللازمة لإعادة بناء الامبراطورية الرومانية ، فقد جعل المسلمون بيزنطة تلتزم موقفا دفاعيا بسبب هجماتهم المتكررة ؛ مما جعلها تبتعد رويدا رويدا عن أوربا لتدخل في نطاق حضارة خاصة بها . وتعتبر مجموعة قوانين جستنيان آخر أثر بيزنطي كبير يكتب باللغة اللاتينية ، ومنذ ذلك الحين فصاعدا ، أخذت حضارة الامبراطورية الرومانية الشرقية تصبح مزيجا عن عناصر يونانية وبلقانية وشرقية متمايزة .

لقد أوضح فشل جستنيان أمام أهل الغرب أن إعادة توحيد الاميراطورية الرومانية بشكل فعال أمر غير محكن بسبب الغزوات الجرمانية . وكان جستنيان - أعظم الاباطرة الرومان منذ قسطنطين - هو اللعنة التي أنزلتها الأقدار بالسلطة البيزنطية ، فقد انصرفت أوربا عن القسطنطينة منذ أواخر القرن السادس ، وخلال القرن السابع ، ولم تعد شعوب أوربا تتطلع إلى أباطرة بيزنطة وإلى الحضارة البيزنطية ، الغربية عنهم ، إلتماسا للقيادة والتوجيه . وهكذا تمثلت نتائج أعمال جستنيان بالنسبة لأوربا القرنين السادس والسابع في ظهور رجال الغرب ونظمه من خلال أحداث تلك المرحلة . لقد عاد الغرب إلى الاعتماد على موارده ، وكان عليه أن يكتشف قيادته من بين صفوفه نفسها ، فقد تولت الكنيسة والبابوية زمام القيادة وبجانبها المؤسسات الديرية ، والملكية الفرنجية ، وتسبب التحالف القصير الأجل بين البابوية والامبراطورية في الكارثة التي حلت بإيطاليا في نهاية المطاف . وبقي أن نرى ما إذا كان باستطاعة التحالف بين البابوية والملكية الفرنجية أن يؤتي ثمارا أفضل .

## ٧- تأثير الاسلام على أوربا في المصور الوسطى الباكرة

كان انتشار الاسلام عاملا حاسما في تشكيل تاريخ العصور الوسطى . ذلك أنه أدى إلى تقسيم عالم البحر المتوسط إلى حضارات ثلاث هي : البيزنطية ، والأوربية والاسلامية ، وكان اللقاء والتفاعل بين هذه التجمعات الثقافية ، والاقتصادية ، واللغوية ، والدينية الثلاث واحدا من أهم موضوعات تاريخ العصور الوسطى . فقد كانت كل من هذه الحضارات الثلاث وريشة للامبراطورية الرومانية المتأخرة بدرجة أو بأخرى ، إذ كانت بيزنطة تمثل الاستمرارية المباشرة للقانون والادارة والفكر الروماني ، كما,ورثت أوربا الغربية جوانب كثيرة من التراث الروماني، على حين استوعب العالم الاسلامي بعض جوانب التنظيم الروماني وأفضل جوانب الفلسفة والعلوم اليونانية والرومانية . وعلى الرغم من هذا ؛ فإن الحضارة الاسلامية تدين بالكثير للتراث الشرقي ، لاسيما تراث مصر وفارس ، وقد أثرت الحضارة الشرقية في الامبراطورية الرومانية المتأخرة أيضا ، ولكن الحضارة الاسلامية كانت أكثر حضارات العصور الوسطى احتكاكآ بالتراث الشرقي .

وكان انتصار الاسلام على السواحل الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط فى القرن السابع الميلادى نتيجة لآخر وأنجح محاولات القبائل العربية للتوغل فى عالم البحر المتوسط. فقد كانت جماعات البدو القاطنين فى صحراء بلاد العرب يقومون بغزوات دورية للهلال الخصيب منذ الألف الثانى قبل الميلاد ، ولم يكن ظهور العبرانيين فى فلسطين سوى نتيجة لواحدة من

أمثال هذه الاندفاعات صوب الشمال . وقد حال التنظيم الذى فرضه الحكم الرومانى على عالم البحر المتوسط دون أى غزو واسع النطاق من جانب العرب ، كما أن الامبراطورية البيزنطية قد مجحت حتى مطلع القرن السابع فى صد هجرات قبائل الصحراء صوب الشمال (٥).

إذن ماهو الفرق الذي يمكن أن نتبينه في هذا الغزو العربي الجديد الذي حقق نجاحا كبيرا ؟ أن الهجوم الاسلامي على عالم البحر المتوسط جاء في وقت كانت فيه الامبراطوريتان اللتان يمكنهما سد طريق الهجرة والفتح إما ميتة ، وإما منهكة . فقد كان هرقل الأول قد فرخ لتوه من تدمير الامبراطورية الفارسية ؛ بيد أن الموارد العسكرية البيزنطية كانت قد استنفدت تماما . ولم تستطع الجيوش الامبراطورية أن تصمد طويلا أمام العرب ، فضلا عن أن أكثرية جماهير المصريين والسوريين كانت قد تخلت عن ولائها للامبراطورية بسبب السياسة الدينية التي انتهجها الامبراطور الارثوذكسي . وهذه الكراهية أغضبت هرقل فشن حملة اضطهادات واسعة ضد اليهود الذي كانوا يؤلفون قسما هاما من سكان الاسكندرية وانطاكية وغيرها من المدن الشرقية الكبرى ، وفي ظل هذه الظروف ، لم يكن أمام العرب إلا أن ينجحوا بشرط أن يتوفر لهم الحد الأدنى من الوحدة والتنظيم .

(ه) قامت في منطقة جنوب فلسطين ، أو بادية الشام ، عدة دويلات عربية على مر الأزمنة ، وقد لعبت هذه المدويلات دوراً هاماً في حماية حدود الشام الجنوبية من غارات بدو شبه الجزيرة الذين دأبوا على مهاجمة هذه المناطق ، فقد قامت دولة الأنباط التي بلغت أوج ازدهارها في القرن الرابع قبل الميلاد ، ثم خضمت للحكم الروماني حين فتحها كورينيوس بالما حاكم ولاية سوريا في عصر الامبراطور تراجان ، وصارت ولاية رومانية عرفت باسم الولاية العربية Provincia. Arabia كما قامت في هذه الانحاء علكة تدمر اتي تحولت إلى مستعمرة رومانية أيضاً في أواخر القرن الثاني المپلادي ، وأهم حكامها هي الملكة "زنوبيا" أو "الزباء" التي نسجت حولها قصص خبالية كثيرة ، وقد قكنت هذه الملكة من أن تهزم الجبوش الرومانية وأن تستولي على مصر في النصف الثاني من القرن الثالث ، ولكن الفرق الرومانية قكنت من القضاء على جبش تدمر سنة حدود الشام الجنوبية ، وكانت امارة الفساسنة في منطقة شرق الأردن المالية آخر هذه الدويلات العربية على حدود الشام الجنوبية ، وقد ظلت هذه الامارة قائمة حتى الفتح الاسلامي ، وكانت هناك معاهدة دفاع مشترك حدود الشام الجنوبية ، وقد ظلت هذه الامارة وبين الامبراطورية الرومانية ، بيد أن العلاقات بين الجائبين أخذت تتدهور منذ عهد الامبراطور موريس (١٩٨٥-١٠) وظلت امارة الفساسنة تتدهور بشكل مطرد حتى طرقتها جيوش منذ عهد الامبراطور موريس (١٩٨٥-١٠) وظلت امارة الفساسنة تتدهور بشكل مطرد حتى طرقتها جيوش السلمين .

عن هذه الدويلات العربية ، انظر : السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ العرب قبل الاسلام (الاسكندرية ١٩٧٤) ، أحمد أمين ، فجر الاسلام (القاهرة ١٩٢٨) .

ولأول مرة تتجمع قبائل الصحراء المتقاتلة تحت لواء دين واحد وزعامة دينية واحدة . ومن هنا وفر الإسلام العامل الأساسى الذى جعل من الممكن للعرب أن يفتحوا ، بسرعة ، أغنى ولايات الامبراطورية الرومانية الشرقية . ومنذ زمن بعيد تم دحض وتفنيد الأسطورة التى تزعم بأن العرب اندفعوا بالسيف فى يد والقرآن فى اليد الأخرى ؛ يخيرون شعوب البحر المتوسط بين اعتناق الاسلام أو الموت ، فالحقيقة أن المسلمين تسامحوا مع من قهروهم من المسيحيين واليهود ، ولم يفرضوا سوى ضريبة الجزية وبعض القيود على الحقوق السياسية لأولئك الذين لم يعترفوا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبى الله (٢١)، وهكذا لم يحاول المسلمون إجبار رعاياهم على اعتناق الاسلام .

وقد اقترح بعض العلماء سببا آخر للتوسع العربى ، هر الضغط الاقتصادى الناجم عن الجفاف المطرد ، وتدهور خصوبة التربة في شبد الجزيرة العربية . إلا أن معلوماتنا عن أحوال

(٦) حدَّد الاسلام موقفه بشكل واضح من اليهود والمسبحيين ، أو أهل الكتاب ، وغيرهم من أهل الذمة في آيات القرآن الكريم (أنظر على سبيل المثال سورة آل عمران : آية ٦٤ ، والبقرة : آية ٢٥٦ ، والشورى: آية ١٥ ورآية ١٣٧ ، والمنكبوت : آية ٤٦) إذ يتضح من نصوص الآيات القرآنية ، وهي المصدر الأول للتشريع الاسلامي ، أن موقف الاسلام محدد بشكل حاسم فيما يتعلق بالدعوة إلى الاسلام ، إذ يجب أن تكون الدعوة طيبة تخاطب الناس في رفق لمحاولة اقتاعهم لا إكراه فيها ولاتهديد ولاتجب مجادلة أهل الكتاب " إلا بالتي هي أحسن" فان آمنوا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإن الامر متروك لله سبحانه وتعالى .

أما الجزية التى أشار إليها كانتور على أنها ضريبة رأس فليست فى حقيقة الأمر سوى ضريبة دفاع ، على حد تعبيرنا المعاصر . ذلك أنها مقابل مادى لما ينعم به أهل الذمة من حماية فى دار الاسلام ، وليست ضريبة رأس مثل تلك التى تفرضها الجيوش الغازية على الشعوب المغلوبة فشمة اختلافات هامة وجوهرية بين "لجزية" و "ضريبة الرأس "صحيح أن كلا منهما قد فرضت على الفرد - وهو سبب الخلط بينهما - ولكن شروط الجزية واختلاف تقديراتها حسب الظروف الاقتصادية للافعيها تميزت بطابع انسانى ، إذ راعت اعفاء النساء والأطفال والشيوخ فضلا عن غير القادرين على الكسب ، كما اعنى منها الرهبان بشرط انقطاعهم فى اديرتهم ، كذلك كان من الممكن تأجيل تحصيلها من المسر حتى تتحسن أحواله . زد على ذلك أن الجزية حزء من اتفاق عقد الذمة الذى هو التزام متبادل بين طرفين ففى مقابل هذه الضريبة يجب على المسلمين حماية أهل الذمة وحماية أموالهم ، وتعويضهم عما يتلف من ممتلكاتهم كما تكفل لهم حرى العقيدة والعلم والتنظيم الداخلي لطوائفهم . وقد نهى الاسلام عن تكليف أهل الذمة مالا قدرة لهم عليه ، كما نهى عن ضربهم أد تعذيبهم أو حسهم بسبب الجزية .

أنظر قاسم عبده قاسم ، أهل الذمة في مصر العصور الوسطى (دار المعارف ١٩٧٧ ، ص٢٣- ص٣١). (المترجم) شبد جزيرة العرب في حياة محمد عليد الصلاة والسلام قليلة للفاية . فقد كانت هناك مدن تجارية هامة قليلة من بينها مكة التي كانت أكبر هذه المدن وأكثرها رخاءً . إذ كانت التجارة العالمية تحمل بطريق البر إلى الشرق وقر بهذه المدن كما أن طرق القوافل الكبرى امتدت عبر شبد الجزيرة . وكانت هناك بعض المناطق التي ازدهرت فيها الحياة الحضرية والزراعية في شبد جزيرة العرب ، وعلى أية حال ، تبقى الحقيقة القائلة بأن الجزء الأعظم من شبد الجزيرة كان صحراويا ، وأن غالبية السكان كانوا من القبائل البدوية .

وقد انعكس هذا الوضع الاقتصادى والاجتماعى على حياة النبى محمد وعلى تعاليمه ، فقد كان النبى نفسه من سكان المدن ، إذ كان عليه الصلاة والسلام فردا فقيرا فى واحدة من أشهر عائلات مكة وأرقاها ، واشتغل رئيسا لقافلة تملكها أرملة ثرية تكبره بعدة سنوات ، وهى السيدة خديجة بنت خويلد الأسدية التى كانت سيدة تاجر ذات شرف ومال (٧). وعلى أية حال ، فإن عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم ، تعكس الثورة التطهرية لبدوى بسيط ضد الفساد الذى تسببه أخلاقيات المدن ، وذلك على نحو مشابد لديانة الأنبياء العبرانيين التى قامت على أساس ثورة العناصر الريفية ضد حياة المدن العبرانية المرفهة (٨) . ولسنا نعرف الكثير غير عن ذلك عن محمد عليه الصلاة والسلام عما يكن أن يساعدنا على شرح تعاليمه ؛

(٧) أعدنا صياغة الجملة على هذا النحر حتى لاتبدر غرببة على القارىء العربي . (المترجم)

(٨) ينبغى أن نضع فى اعتبارنا أن المؤلف ليس مسلماً ومن ثم فهو ليس مطالباً بأن يؤمن بالرسالة التى جاء بها النبى عليه الصلاة والسلام ، ببد أن هذا لاينعنا من أن نتعرض لآرائه بالنقد : ولنبدأ بكلماته نفسها ، فبينما يذكر أن النبى كان من سكان المدن – وهى حقيقة – يحاول تفسير العقيدة الاسلامية على أنها مجره ثورة تطهرية لرجل بدوى بسيط ، وإذا وضعنا فى اعتبارنا أن سكان الجزيرة كانوا ، آنذاك ، ينقسمون إلى بدو وحضر لكل منهم أسلوب حياة يختلف عن الآخر لأتضع لنا مدى التناقض فى كلمات كانتور . كما أن الأفكار والمثل والمفاهيم الجديدة التى جاء بها الاسلام كانت جديدة قاما عن واقع شبه الجزيرة بشكل يجعل من القول بأنها ثورة تطهرية لبدوى بسيط مجرد صباغة فضفاضة خالية من المعانى ، إذ كيف يتسنى لهذا البدوى البسيط ، وهو ابن بيئته ، أن يأتى بمثل هذه الأفكار والمفاهيم التى قامت على أساسها حضارة من أرقى حضارات الانسان ، ومن ناحية أخرى ، تحمل كلمات المؤلف ايحاء بأن هناك تأثيرات يهودية على المقيدة الاسلامية ، وهو أمر مردود قاماً نظراً للاختلاقات الجذرية بين الاسلام واليهودية على المستوى النظرى ، والتصادم بين المسلمين الأوائل ويهود شبه الجزيرة على مستوى الواقع ومن ناحية أخرى فإن المؤلف يحاول اختلاق وجود تاريخى متمايز لليهود بشكل متعسف فى ثنايا كتابه ، وعلى الرغم من هذا ، قإن المؤلف يتحلى بقدر كبير من الموضوعية تتضح فى السطور القادمة .

(المترجم) بتحلى بقدر كبير من الموضوعية تتضح فى السطور القادمة .

نقد كانت معرفته باليهودية والمسيحية معرفة عابرة من خلال علاقات العمل ، وكان جبريل يأتيه بكلمات الله التي ينتظمها القرآن . وعلى عكس المسيح عليه السلام ، كان النبي محمد يتمتع بكفاية نادرة كمنظم سياسي وقائد عسكرى . وعلى الرغم من أن الأدب العربي قد حفظ لنا معلومات كثيرة عن النبي العظيم ، فإن معلوماتنا عن شخصيته مستمدة أساسا من الحقائق الواردة في سيرته وفي القرآن الكريم ، وتكشف هذه الحقائق عن أنه كان رجلا صارما قويا ورعا .

ولم يتمكن أى زعيم روحانى آخر أن يدعر إلى دين يعتنقه مثل هذا العدد الهائل من الناس بمثل هذه السرعة . فالإسلام ، من بين كل ديانات البشر الكبرى ، هو الرحيد الذى يصلح لأن يكون دينا للعالمين . فما يقدمه القرآن سهل وبسيط لايستعصى على الفهم . إذ يصور لنا رب العالمين الذى يفرض على البشر فروضا أخلاقية صارمة ، ولكنه يعدهم فى الوقت نفسه بالثواب فى الحياة الآخرة الخالدة اذا ما أطاعوا فروض الله . فهو سبحانه القوى العليم ، إله واحد صمد ، لاشريك له . وتبدو فكرة الثالوث المسيحى عند المسلمين إثما ولعنة وكفرا ، كما هى عند اليهود أيضا ، وكذلك فإن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول يبلغ الناس رسالة ربه . ولكنه ليس الا آخر الأنبياء وأعظمهم " خاتم النبيين" . وهو ليس شريكا لله فى قدسيته بأية حال ، وفى رأى القرآن أن المسيح مثل إبراهيم ، عليهما السلام ، أحد الأنبياء العظام الذين مهدوا لمحمد عليه الصلاة والسلام ، ولكن محمداً أبعد اللاهوت المسيحى القائل المظام الذين مهدوا لمحمد عليه الصلاة والسلام ، ولكن محمداً أبعد اللاهوت المسيحى القائل الوحدانية الخالصة .

"والاسلام" يعنى الخضوع لمشيئة الله عز وجل ، أى أن تسلم وجهك لله حنيفا ، ويفرض الله على البشر مجموعة من الفروض التطهيرية الصارمة ، لكى ينالوا الثواب العظيم الذى وعدهم به . فعلى المسلم أن يقيم الصلاة خمس مرات يوميا ، وأن يحاول الحج إلى منبع الدين الحق فى مكة مرة واحدة على الأقل فى حياته ، اذا استطاع لذلك سبيلا ، ويفرض القرآن سلسلة من التنظيمات والترتيبات لحياة المسلم اليومية ؛ فعلى المسلم أن يقلع عن شرب الخمر ولعب الميسر ، ولايسمح للمسلم أن يتعامل بالربا ، وعموما فإنه يتعين على المسلم أن يتعامل مع رفاقه من بنى الإنسان وفقا لاسمى مبادىء الرحمة والعدالة . ويجب على المسلم أن يحسن إلى رفاقه وأن يكون كرعا للغاية فى مساعدة البائسين والمعوزين من الناس . كما يؤكد القرآن على قيمة الحياة الأسرية ، وبينما يسمح للمسلم ، إذا استطاع أن يتزوج بأربع زوجات تحت شروط قاسية تكاد تجعل ذلك مستحيلا ، فإن أكثر المبادىء صرامة فى الاخلاقيات الجنسية

هى تلك التى يفرضها الاسلام ، وأخيرا ، فإن على المسلم أن يضحى بروحه وحياته إذ دعا الداعى للذود عن العقيدة ، ويكون ثواب المسلمين الذين يستشهدون فى سبيل الله حياة خالدة فى جنات النعيم . ذلك أن الجهاد ركن من أركان العقيدة الاسلامية .

والإسلام هو الدين الوحيد بين ديانات البشر العظمى الذى يطرح أشد النظريات وضوحا عن الثواب. فإن أولئك الذين يتبعون ما أمر الله به ويتقونه سبحانه وتعالى لهم ثواب الحياة الخالدة والسعادة الباقية. وقد تجنب الاسلام قاما التيارات المعذبة المضنية التى أثارها تيار بولس – أوغسطين في الفكر المسيحى عن الثواب؛ بل إنه خلا من الشكوك التى عكرت الفكر العبراني أحيانا حول الثواب، كما يتضح في "سفر أيوب". وفضلا عن ذلك فإنه في الوقت الذي يتسم المفهوم العبراني عن السماء حيت الحياة الآخرة ، بالغموض والإبهام ، ويبدو فيه المفهوم المسيحى عن السماء روحانيا أثيريا ، تبدو الصورة القرآنية عن السماء محددة في تفاصيلها من ناحية ، وجذابة للغاية بالنسبة لرغبات البشر من ناحية أخرى . فالواقع أن المسلم موعود بجنة سماوية يستطيع فيها أن ينال نصيبه من الملذات التي حرم منها في الحياة الانبنا ، فقد يستطيع أن يشرب من خمر الجنة ، وأن يتمتع بصحبة الحور الحسان . فالديانة الاسلامية إذن متفائلة تعتقد في إله عليم قدير يفرض مستوى ساميا كريا من التصرفات الاسلامية إذن متفائلة تعتقد في إله عليم قدير يفرض مستوى ساميا كريا من التصرفات أصبح بثابة واحة جذابة للغاية . وليس هناك سر حول السبب الذي جعل هذا الدين ينتشر بين أصبح بثابة واحة جذابة للغاية . وليس هناك سر حول السبب الذي جعل هذا الدين ينتشر بين بدو الصحراء العربية المحاربين ، ولكن تعاليم هذا الدين وأخلاقياته صارمة بشكل يجعله ملاتما أيضا لمن نالوا أكبر قدر من التعليم والمران العقلي سواء في العصور الوسطي أو اليوم.

وفى القرنين السابع والثامن إعتنقت الغالبية العظمى من سكان السواحل الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط هذا الدين الجديد الذى نادى به محمد عليه الصلاة والسلام ، وكانت ضربة قاصمة ضد المسيحية حين سقطت أقدم وأغنى مراكزها فى أيدى المسلمين. بيد أنه من وجهة نظر تاريخ القيم الانسانية ، لا يمكن أن نوافق على القرل بأن ذلك كان مصيبة أو كارثة ، لا يمن المنها إذا ما أخذنا فى اعتبارنا ما يتميز به الفكر الدينى الاسلامي والأخلاقيات الاسلامية من سمو ورقى . ولا يزال السر فى تحول المسيحيين إلى الاسلام بهذه السرعة غامضا ، خاصة وأنه لم يوجد مؤرخ استطاع أن يكشف تفاصيل هذا التحول حتى الأن . ومن الواضع أن المسيحيين كانوا يتوقون إلى اعتناق ديانة الفاتحين لكى يتحرروا من القيود التى فرضت على أولئك الذين لم يعتنقوا الاسلام ، بيد أن هذه القيود لم تكن قيودا قاسية . ومن المحزن والغريب فى الوقت نفسه أن الكنائس الكبرى فى سوريا وفلسطين ومصر وشمال أفريقيا انهارت بمثل هذه السرعة أمام جاذبية إعتناق الاسلام ، حقيقة أن الكنائس المسيحية لم تختف

تماما ، ولاتزال هناك جماعات مسيحية موجودة في البلاد الاسلامية حتى يومنا هذا ، ولكن بعد مرور مائتى سنة على وفاة النبى صلى الله عليه وسلم لم تعد لنفوذ الكنائس أو أتباعها ، على سواحل البحر المتوسط الشرقية والجنوبية ، قيمة تذكر . ولم تكن الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية والكنائس المخالفة اليونانية هي فقط التي فقدت غالبية أتباعها باعتناقهم الإسلام ؛ فإن الكنيسة اللاتينية في شمال أفريقيا قد قد اختفت قاما بحلول سنة ٩٠٠ ، كما أن الكنيسة الاسبانية المسيحية عانت هي الأخرى من خسائر جسيمة . وبروى لنا كاتب مسيحي عاش في القرن العاشر أن كثيرين من معاصريه الشبان كانوا يعتنقون الإسلام ، لابدافع من طموحهم السياسي فحسب ، ولكن أيضا بسبب جاذبيه الأدب العربي والثقافة العربية .

يكن تياس آثار الترسع الاسلامى على شواطى، البحر المتوسط الشرقية والجنوبية من خلال الحقيقة القائلة بأن هذه الأقاليم تعتبر اليوم بمثابة قلب الحضارة الاسلامية ؛ بالها من مميزات سياسية واقتصادية وثقافية متمايزة . والواقع أن العرب ينكرون حق الشعوب الأوربية فى حكم هذه المناطق ، وأولئك الذين أفادوا من الدراسة التاريخية هم فقط الذين يعرفون أن هذه البلاد كانت المهد الأول للمسيحية والتراث الأفلاطوني – المسيحي الذي كان بمثابة المجرى الاساسى للحضارة الغربية حتى القرن الثاني عشر . فقبل أن ينزل الوحى على محمد عليه الصلاة والسلام بزمن طويل كانت الحياة الثقافية على شواطى البحر المتوسط الشرقية والجنوبية خاضعة لتأثير كل من القديس بولس ، وأفلوطين ، وأيوزيبيوس ، وأوغسطين ، بيد أن خاضعة لتأثير كل من القديس بولس ، وأفلوطين ، وأيوزيبيوس ، وأوغسطين ، بيد أن السيطرة الاسلامية كانت كاملة ونهائية الدرجة أن تونس ، التي كانت منبع المذاهب التي لازمت تطور الحضارة الغربية – لأنها كانت وطن القديس أوغسطين – تعد اليوم من البلاد الاسلامية الخالصة .

لقد استفرقت عملية الفتوح الاسلامية حوالى مائة سنة ، منذ وفاة النبى سنة ٦٣٥ حتى معركة تور Tours سنة ٧٣٢ حين هزم حاكم الفرنجة (شارل مارتل) جيوش المسلمين المتوغلة في فرنسا . فبعد وفاة محمد عليه الصلاة والسلام أثارت عدة قبائل موجة من الاضطرابات وأعدال العنف ، فيما عرف بحروب الردة التي قكن الخليفة أبو بكر الصديق من التغلب عليها ، ووجه القبائل إلى استئناف غاراتها العسكرية ضد الامبراطورية البيزنطية .

وما أن أهل عام ٦٣٨ حتى كانت مدينة بيت المقدس فى أيدى الجيوش الاسلامية التى اكتسحت بلاد الشام وفارس ، بل وصلت إلى شمال الهند خلال الاعوام الثلاثين التالية. كما دخلت جيوش عربية أخرى مصر وفتحت الاسكندرية ، ثم تحركت بسرعة عبر الصحراء إلى شمال أفريقيا واستولت عليها بسهولة وانتزعتها من الحكم البيزنطى(١٩) وفي سنة ٧١١

استطاعت الجيوش الاسلامية بمساعدة بربر شمال أفريقيا الذين اعتنقوا الإسلام ، أن تلحق بملك القوط الغربيين هزيمة فادحة ، أصبح العرب من بعدها سادة على أسبانيا ، واحتمى الأمراء المسيحيون بجبال البرانس حتى القرن العاشر حين بدأوا حرب الاسترداد البطيئة لاستعادة شبه شبه الجزيرة من المسلمين ، وهي الحرب التي لم تنته سوى في القرن الخامس عشر .

وكان وضع المسلمين آمنا في أسبانيا حتى القرن الثاني عشر ، فقد كانوا يسيطرون على معظم أنحاء شبه الجزيرة ، والواقع أنه حتى القرن العاشر لم يكن هناك خبر عن أولئك الأمراء المسيحيين الذين كانوا يعيشون في الجبال طوال هذه الفترة .

ورعا كان العرب قد استنفدوا مواردهم أنذاك . وعلى أية حال ، فإنه لم يكن باستطاعتهم أن يفتحوا فرنسا ، بيد أن هزيتهم فى معركة تور ، أو بلاط الشهداء سنة ٢٩٧٧ أوقفت تقدم المسلمين صوب الشمال فظلوا قانعين بأسبانيا . وفى سنة ٢٧٧ شن العرب آخر حملاتهم الكبرى ضد القسطنطينية فيما قبل القرن الخامس عشر ، ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على القلعة العظيمة الرابضة على ضفاف البسفور . وسرعان ما صار العرب سادة على عالم البحر المتوسط ففتحوا صقلية وكربت ، مما مكنهم من أن يهاجموا القسطنطينية عن طريق البحر . ولكن القلعة المنيعة استطاعت صد الهجوم الاسلامي بفضل سلاح جديد ابتكره البيزنطيون ، هو النار الإغريقية ؛ التي هي عبارة عن نوع من القنابل الحارقة استخدمه البيزنطيون وأحدث دمارا جسيما بالأساطيل الاسلامية ، وهكذا استطاعت القسطنطينية أن البيزنطيون وأحدث دمارا جسيما بالأساطيل الامبراطوري من الغزو الاسلامي عن طريق شبه تنجو من الهجوم العربي ، ومن ثم أنقذت الغرب الأوربي من الغزو الاسلامي عن طريق شبه الجزيرة (البلقان) الممهد. ومع ذلك فإن بيزنطة لم تحتفظ سوى بآسيا الصغرى من بين جميع ولاياتها الشرقية الغنية ، وعندئذ أضطر الامبراطور البيزنطي ، الذي نفدت موارده ، إلى التزام موقف الدفاع ولم يكن هناك أدنى احتمال بأن تقوم الدولة البيزنطية المرهقة بشن حرب استرداد ضد العرب قبل مرور مائتي سنة أخي .

<sup>(</sup>٩) الحقيقة أن فتح أفريقيا لم يتم بسهولة كما يقرر كانتور ، بل إن فتح هذه البلاد اتسم بالصعوبة الشديدة على عكس الفتوحات الاسلامية الأخرى . وقد لقى المسلمون مقاومة عنيدة من جانب البربر ، ولم يتم فتح البلاد إلا بعد حوالى اثنتين وسبعين سنة .. ولعل مايقوله المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون من أن البربر إرتدوا عن الاسلام اثنتى عشرة مرة يجسد هذه المقيقة إذ لم تثبت أقدام المسلمين في هذه البلاد الا على يد موسى بن نصير .

لمزيد من التفاصيل حول فتح شمال أفريقيا انظر :

وحتى منتصف القرن الثامن كانت الأراضى الشاسعة التى فتحها العرب خاضعة لحاكم واحد هو الخليفة الأموى الذى اتخذ من دمشق عاصمة له يحكم منها هذه الأراضى الشاسعة والشعوب الكثيرة وفقا لنظام فردى على غط الملكية الشرقية فى فارس. وفى القرن الثامن لم تعد الشعوب غير العربية التى اعتنقت الاسلام راضية عن وضعها الأدنى ، وبدأت تطالب بنصيب فى حكم الدولة العربية الواسعة الارجاء ، كما طالبت هذه الشعوب بحقوق متساوية مع المحاربين القادمين من شبه جزيرة العرب ، وأخيرا ، وفى منتصف القرن الثامن الميلادى ثارت الشعوب الخاضعة ضد الخليفة الأموى القابع فى دمشق ، وانتقل لقب الخلافة إلى أسرة حاكمة جديدة هى الأسرة العباسية ، التى بنت عاصمة جديدة فى بغداد ، واستندت إلى تأييد

لقد كان سقوط الأمويين على أيدى العباسيين بمثابة إشارة البدء لحركات التمرد واللامركزية السياسية في جميع أنحاء العالم الاسلامي ، وما أن غربت شمس القرن التاسع حتى كان العالم الاسلامي قد انقسم الى عدة دول ، بدلا من دولة عربية عظمى واحدة ، واستمر حكام تلك الدول على احترامهم للخليفة باعتباره خليفة رسول الله . بيد أن السلطة السياسية في العالم الإسلامي آنذاك قد انتقلت إلى بعض الأمراء المستبدين ، بما في ذلك حاكم اسبانيا حيث ظلت الأسرة الأموية قائمة . وفي ذلك الحين توحد عالم البحر المتوسط في ظل الدين الاسلامي واللغة العربية ، كما قام نظام اقتصادي عالمي كبير ، إلا أن الحضارة العربية لم تعد مجرد وحدة سياسية فحسب ، فمنذ القرن الشامن بات لفظ "عربي" يعني حضارة عظيمة ترمي بظلالها الوارفة على سواحل البحر المتوسط في الشرق والجنوب ، وتلك هي الحضارة التي بظلالها الوارفة على سواحل البحر المتوسط في السوريون ، اليهود ، البرير إلى جانب ساهمت فيها شعوب كثيرة (اليونان ، الفرس ، السوريون ، اليهود ، البرير إلى جانب العرب).

وكان مركز الخليفة ، بوصفة زعيما روحيا ، مركزا إسميا قاما ، وبنهاية القرن الثامن ظهرت في الجماعة الاسلامية مذاهب ثلاثة كان ، ولايزال ، لها أتباع كثيرون (١٠٠) وكان أسبق هذه المذاهب هو مذهب السنة الذي كان أتباعه يفوقون الآخرين بدرجة ساحقة وتعتمد

<sup>(</sup>١٠) يقصد المؤلف بهذه المذاهب الثلاثة ، السنة ، والشيعة ، والخوارج . وعن الفرق الأحزاب السياسية الاسلامية ، الاسلامية وبداية نشأتها وتكوينها أنظر : د. محمد ضياء الدين الريس ، النظريات السياسية الاسلامية ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الانجلو المصرية ، سنة ١٩٦٠.

تعاليم السنة على القرآن الكريم والسنة النبرية كما اعتمد السنة على الشريعة المستمدة من التعاليم الدينية والأخلاقية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية . وكان المفروض أن يحمى الخليفة السنة ؛ ولكن الواقع أنه لم تكن هناك سلطة دينية عليا في الجماعة الاسلامية مثل البابوية ، فإن الاسلام لم يعرف مثل هذه الواسطة بين الفرد المسلم وربه ، وكان الأثمة السنيون في شتى أرجاء العالم الاسلامي يتجمعون للدعوة إلى الحق الذي نزل به الوحى وإلى طاعة الله، وقد اعتمد نفوذهم وقوتهم على مدى تأييد الدولة لهم إلى حد بعيد . ذلك أنه حتى القرن الحادي عشر كان الحكام المسلمون أكثر تحررا وعلمانية من زعماء السنة ، وعلى الرغم من النفوذ الواسع الذي كان السنة يتمتعون به في العالم الاسلامي ؛ فإنهم كانوا يفتقرون الى القوة اللازمة لمحاربة مخالفيهم في المذاهب والمبادىء الشرعية .

أما المذهبان الإسلاميان الاخران الملذان ظهرا في العصور الوسطى ، فكان أحدهما يؤمن بأثمة زعموا أنهم يتحدرون من نسل فاطمة بنت الرسول ، وعرف مؤيدر أولئك الأثمة باسم الشيعة ، وكان طبيعيا أن تنشأ عداوة مريرة بينهم وبين جماعة السنة الذين آموا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ، هو آخر الأنبياء (١١) ولكن زعماء الشيعة في الشرق الأوسط وشمال الهند نجحوا في أن يحولوا دعاواهم الثيوقراطية إلى سلطان سياسي حقيقي ، فقدموا إلى

(۱۱) يبدو من كلام المؤلف أنه وقع فى خطأ التعميم من ناحية ، وعدم وضوح معلوماته التاريخية عن نشأة الشيعة ، وتطورهم من ناحية أخرى ، والحقيقة أن بداية ظهور هذا الحزب الاسلامى منذ مصرع الخليفة الثالث عثمان بن عفان ، وما نتج عن ذلك من إنقسام العالم الإسلامى إلى معسكرين كبيرين : أحدهما شايع "عليا" والثانى أيد "معاية" وإلى ذلك الحين كان الحزب الذى ناصر عليا بن أبى طالب يضم فى صفوفه من سيصيرون خوارج بعد حادثة التحكيم الشهيرة ، إلى جانب من سيطلق عليهم فى المستقبل اسم الشيعة ، فقد كانت نتيجة حادثة التحكيم ، التى انتهت كما تنتهى المسرحيات الهزلية ، أن تكون حزبان اسلاميان : أحدهما الخوارج الذى بدأ كحزب له شخصية واضحة على مسرح الأحداث ، وعقائد جلية متمايزة ، ونظام كفل له الوجود والتطور المستمر طوال عصور التاريخ الاسلامى ، وثانبهما ، الشيعة الذى بدأ على أساس عاطفى هو حب آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ، واعجاب بشخصية على بن أبى طالب نفسه ، وصفاته النادرة المثال .

وقد تطور هذا الحزب من هذا الشكل العاطفي البسيط ، حتى أخذ صورة غامضة حافلة بالأحاجى والألغاز معمل التأثير الفارسي على عقائد هذا الحزب ونتيجة لتوالى الأحداث المحزنة على الشيعة ، بعد مقتل على فسد ، بطعنة خنجر مسموم ، ثم تخلى ابنه الحسن عن حقه وموته في ظروف مريبة ، ثم الرحشية والقسوة أتى اتسم بها اضطهاد الدولة الأموية للشيعة فمقتل الحسين في كربلاء ، مما ترك آثارا من الحرن واللوعسة=

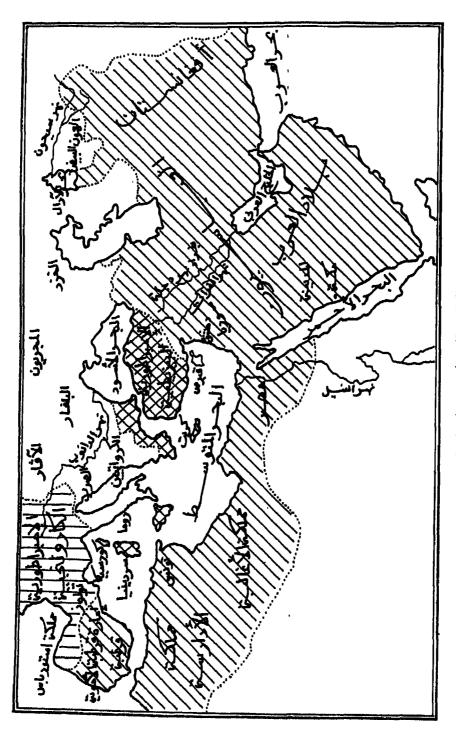

عالم البحر التوسط سنة ٨٠٠ ميلادية

بعض المناطق المعزولة حيث يجد أتباعم الملجأ المأمون ، والأغاخان هو سليل أولئك الأتمة الذين يزعمون أنهم ينحدرون من نسل النبي عليه الصلاة والسلام. أما التصوف في الاسلام فقد جاء كرد فعل للقيود الصارمة التي فرضها السنة ، إذ تطلع المتصوفة المسلمون إلى علاقة مباشرة بالله ، وكانوا يتوقعون إلى تجربة دينية عنيفة كمهرب من التشريع السنى الصارم ، وبعد الانتصار النهائي للمذهب السنى في القرن الثاني عشر كان الصوفية يقدمون الإسهام الفكري الرحيد إلى جانب التراث القرآني في الثقافة الاسلامية . وقبل نهاية القرن الثاني عشر ظهر تيار علماني قبوي وثرى في العالم الإسلامي جعل من العلماء العرب في القرنين العاشر والحادي عشر أعظم علماء عصرهم وفلاسفته ، ومنهم استمد الأوربيون في القرنين الثاني عشر والثالث عشر شطرا هاما للغاية من معارفهم في هذه المجالات ؛ فقد قت ترجمة الكتابات اليونانية في الفلسفة والعلوم إلى اللغة العربية ، عا في ذلك مؤلفات ارسطو الكاملة التي لم تعرفها أوربا سوى في القرن الثاني عشر، وكانت هذه المؤلفات قد ترجمت في سوريا في القرن الثامن بساعدة العلماء اليونانيين من الطوائف المسيحية الشرقية. وقد انتقلت كتابات أرسطو وغيرها إلى الغرب الأوربي عبر العالم الاسلامي كما وصلت إلى أسبانيا قرب نهاية القرن التاسع ، وكانت قرطبة في القرن العاشر تشتهر بأنها مركز للأبحاث الناجحة والعلوم ، ووصلت شهرتها هذه إلى أعدائها من المسيحيين اللاتين . وفي القرن العاشر كتبت راهبة ألمانية تقول إن قرطبة "زخرفة جميلة" للحضارة ذاع صيتها بسبب جداول المعرفة السبعة الموجودة فيها . وحتى القرن الثاني عشر ، كان الطب العربي أرقى من المعلومات الطبية التافهة في غرب أوربا بدرجة كبيرة ، ولم يمنع الأطباء العرب من التوصل إلى الاكتشافات الطبية التي

لا يمكن أن يمحرها الزمن ، ومن خلال هذه المآسى المتتالية برزت الشيعة وقد صاغت آرامها السياسية ،
 وأصبحت قوة كبرى فى الصراح السياسى ، ولايزال حزب الشيعة على قوته حتى اليوم .

والجدير بالذكر أن الشيعة ليسوا فرقة واحدة ، وإغا هم عدة فرق ، أولاها هى الكيسانية التى كانت تدعو الشيعة إلى مبايعة "محمد بن على" المعروف بابن المنفية ، ومنذ ذلك المين بدأت تتجسد فكرة "الأمامية" "المهدية" و"الرجعة" وغيرها من أركان مذهب هذه الفرقة التى أخذتها عنها الفرق الشيعية الأخرى . ثم تظهر فى فترة لاحقة فرقة "الرافضة" وفرقة "الزيدية" ثم تظهر فرقة رابعة هى" الاسماعيلية" فخامسة هى "الغلاة" الذين يغالون فى مذهبهم بشكل يخرجهم عن دائرة الاسلام .

أنظر: الشهر ستاني، الملل والنحل (طبعة الازهر، ٣ج، ص ٢٨٠ ومابعدها؛ محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الاسلامية (الطبعة الثالثة الانجلو المصرية ١٩٦٠)، ص ٤٣ - ص ٦١ .

تحققت فى القرنين السادس عشر والسابع عشر فى أوربا سوى معارضة زعماء السنة للتشريح. وفى القرنين العاشر والحادى عشر كانت الرياضيات علماء عربيا خالصا ، وهو مايتضح من انتشار استخدام مصطلحات الرياضيات مثل الجبر والأرقام العربية فى اللغات الأوربية الغربية، صحيح أن الرياضيات العربية تدين بالكثير للدراسات والبحوث الصينية ؛ ولكن العرب ساهموا بعدة اسهامات أصلية فى هذا المجال . وفى العالم العربى قبل القرن الثانى عشر كانت الفلسفة والعلوم وقفا على مجموعة من العلماء الذين يعملون فى أعمال مدنية مثل الطب ، والتعليم ، والجهاز الحكومى . لقد كانت الزعامة الدينية منفصلة عن الزعامة الفكرية، فقد سيطر على الحياة الفكرية عدد من العلماء الذين تربطهم بالمذهب السنى وشائح قوية ، وقد أدى هذا الوضع إلى تلك الحيوية والشجاعة التى اتصفت بها العلوم العربية ؛ على الرغم من أنه – على المدى الطويل – جعل من التأمل العقلى هدفا للهجوم والتحقير من جانب أنصار المذهب السنى أثناء رد الفعل السنى الذى استمر طوال القرنين الثانى عشر والثالث

وقد اشتهر العالم العربى فى العصور الوسطى ، لابسبب الانجازات الفكرية فحسب ، وإغا بسبب ثروته الزراعية وتجارته المزدهرة أيضا ، وكانت أوربا الغربية تبدو ، بالمقارنة مع البلاد الاسلامية ، منطقة متخلفة . وقد قتع العرب بإدراك قوى جعلهم يبقون على نظم الرى التى كان معمولا بها فى عالم البحر المتوسط فى العصور الوسطى الباكرة ، وهى النظم التى كانت قائمة منذ العصر الرومانى ، وقبله بكثير فى أماكن عديدة . كما أن حسن إدراكهم هذا جعلهم يحافظون على التجارة العالمية فى حوض البحر المتوسط ، وهى التجارة التى كان البيزنطيون يسيطرون عليها . ولم يكن لدى العرب ما يسهمون به فى الحياة الاقتصادية لعالم البحر المتوسط ، ولكنهم سرعان ما تعلموا الاساليب الفنية فى التنجارة من الشعوب التى قهروها . (١٧) ثم تحولوا إلى بحارة مهرة بشكل لافت للنظر ، كما بنوا الأساطيل الكبيرة

(۱۲) عرف العرب في كل العصور بأنهم أصحاب تجارة ، ومن البديهي أن العرب المقصودين بهذا هم أولئك اللين سكنوا على طول الطرق التجارية بين الشرق والغرب . وقد بلغت شهرة العرب في التجارة حدا جمل استرابون يقول أن كل عربي تاجر أو سمسار ، فقد اشتغل البمنيون بالتجارة منذ وقت مبكر في التاريخ الانساني . وكانت موارد التجارة بمثل ركنا هاما من أركان البناء الاقتصادي للدول التي قامت في البمن قبل الاسلام منذ القرن الرابع عشر قبل المبلاد (دولة معين ١٣٠٠-١٣٠ق.م ودولة سبأ ١٨٠٠ ق.م ثم الدولة المميرية ١١٥ق.م إلى ١٥٥ ميلادية) . كما أن بلاد الحجاز – التي كانت بمثابة الجسر الذي يربط بين بلاد المميرية ١١٥ق.م أخرى – قد شهدت نمو عدد

وفرضوا سيطرتهم التامة على البحر المتوسط في القرنين الثامن والتاسع ، وسك الحكام المسلمون عملة قوية للغاية صارت أساسا في عمليات التبادل التجارية الهامة ، لا في عالم البحر المتوسط فقط ، وإغا في العديد من أنحاء غرب أوربا أيضا . وقد ظلت شعوب غرب أوربا تستخدم العملات اللهبية العربية في عمليات التجارة العالمية بعد أن توقفت هذه الشعوب عن سك عملات ذهبية خاصة بها في القرن الثامن ، وقد اكتشف الأثريون هذه العملات الذهبية العربية في شتى أنحاء أوربا الغربية . وينبغي أن نتذكر أيضا ، أثناء تقييمنا للتجارة العربية ، أن الصورة الشائعة للتاجر العربي في عالم العصور الوسطى الباكرة، كانت غالبا ، صورة رجل لابتحدث سوى اللغة العربية ، وربا كان مصريا أو سوريا ، يهوديا أو من أي شعب آخر من الشعوب الاسلامية .

كان انتشار الاسلام وتأثيره على اقتصاد أوربا الغربية موضوعا للجدل والخلاف الشديد بين المؤرخين . وربا تحوم بعض شكوك قليلة حول تأثير الاسلام على تطور أوربا الغربية في المجال السياسي والفكرى في العصور الوسطى الباكرة ، إذ أن تأثير الاسلام في هذين المجالين كان ضئيلا ، وليس السبب في ذلك راجعا إلى أن أوربا الغربية لم تجد ماتتعلمه من الحضارة الاسلامية ، بل على العكس من ذلك ، استطاع الأوربيون أن يتعلموا الكثير من العرب في مجال الحكم ، الذي استوعب فيه العرب تقاليد الحكومة البيروقراطية التي خلفتها الحضارة الرومانية – البيزنطية ، كما أنهم استفادوا كثيرا من التعاليم العربية في مجالي الفلسفة والعلوم ، ولكن لأنه لم يكن هناك مسلمون خاضعون لأي من الحكام المسيحيين الغربيين في العصور الوسطى الباكرة ، ولأن الشعوب الغربية كانت ترى في المسلمين مجرد هراطقة جامحين وأعداء ضارين ، فقد أغمضت هذه الشعوب عيونها عن المكاسب التي كانت يمكن لها أن تحصل عليها من خلال الاتصال بالشعوب العربية الاسلامية . وكان لابد أن تدفع أوربا العصور الوسطى الباكرة ثمن الستار الحديدي الذي فرضته على شعوبها وأن تدفع ثمن الحرب

<sup>=</sup> من المدن التجارية ومن بينها مكة ويثرب ، وقامت على ساحل البحر الأحمر موانى عامة مثل الشعيبة (مينا عمكة القديم قبل جدة) وينبع مينا عمدينة يثرب ، ومنذ نهاية القرن السادس الميلادى احتكرت قريش التجارة التى نظمها (هاشم بن عد مناف) في رحلتي الشتاء والصيف ، وهكذا نصل إلى أنه إذا كان العرب قد أبقوا على نظم الرى وأساليب الزراعة التي وجدوها في البلاد المفتوحة ، فإن مساهمتهم في مجال التجارة لم تكن ضئيلة بالقدر الذي يجعلنا نقول إنهم تعلموا أساليب التجارة من الشعوب المغلوبة .

حول هذا الموضوع أنظر: السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ العرب قبل الاسلام (الاسكندرية ١٩٧٤؛ محمد كرد على ، الاسلام والحضارة العربية (القاهرة ٩٣٤) ، الجزء الأول . (المترجم)

الباردة التى شنتها ضد الإسلام، فكان أن حرمت الشعرب اللاتينية نفسها من ثمار الحضارة الاسلامية بسبب سياستها الانغلاقية ، وعزلتها الحضارية . وقرب نهاية القرن العاشر فقسط بدأت كراهية المسيحيين للتعاليم التى جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ، تتقهقر وتتراجع لتأتى في المرتبة الثانية بعد إدراك المسيحيين الغربيين لما يمكنهم أن يحققوه من مكاسب من خلال الدراسة في قرطبة . فقد ذهب جربردي أوريلاس Gerber d' Aurillace الذي كان أعظم علماء عصره والذي تولى بالبابوية فيما بعد ، إلى الأندلس لكى يدرس الفلسفة والرياضيات، وكان للتعليم الذي تلقاه على أيدى أساتذته المسلمين الفضل في تفوقه على أقرانه من المسيحيين ، ونظرا لأن الفارق بين جربر ورفاقه من العلماء المسيحيين كان شاسعا ؛ فقد ساد الاعتقاد على مدى عدة قرون ، في أنه كان يعتمد على قرى خفية تساعده على العرافة والتنجيم وآعمال السحر الأسود . ولم يرفع الستار الحديدي بين أوربا الغربية وأسبانيا والتنجيم وآعمال البدء الثورة الفكرية .

أما الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار الاسلام، فهى غير واضحة، وهو ماجعل المؤرخين يتنازعون طيلة الأعوام الستة والعشرين الماضية حول مسألة ظهور هذه القوة الجديدة فى حوض البحر المتوسط فى القرنين السابع والشامن، وتأثير هذه القوة على العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب. واندلع هذا الجدل نتيجة لآخر مؤلفات المؤرخ الاقتصادى البلجيكي الذائع الصيت هنرى بيرين Henry Pirenne وهو كتابد المعنون "محمد وشارلمان" الذي نشر سنة ١٩٣٩م. وكان بيرين رجلا نادر المثال، فهو باحث قدير غزير العلم، ومفكر أصيل صاحب أسلوب حي مقنع. وبينما ييل معظم المؤرخين الى الحذر كلما تقدمت بهم السن، فإن بيرين على عكس ذلك، صار أكثر ميلا إلى التعميمات المتسرعة، وأخذ رفاق بيرين يدافعون عن آرائد دفاعا حارا في كل مكان، نما أدى إلى إعتناق الكثيرين لهذه الآراء. والواقع أن كتاب "محمد وشارلمان" قد أثر تأثيرا كبيرا على التفسير العام لتاريخ العصود والواقع أن كتاب بيرين، أو حتى تعديله ؛ على الرغم من النقد البالغ القسوة الذي وجهه لهذا عن كتاب بيرين، أو حتى تعديله ؛ على الرغم من النقد البالغ القسوة الذي وجهه لهذا الكتاب علماء من أمثال لويز، ولاتوش وغيرهما في السنوات الأخيرة.

فما هر الرأى الذى طرحه بيرين ؟ يمكن ايجاز هذا الرأى في أن التوسع الاسلامي قد سبب الانهسال الانهسال الانهسال التوسط ، كما أن التوسع الإسلامي كان السبب في الانفسال

النهائى بين الشرق والغرب ، ونهاية وحدة عالم البحر المتوسط التى زعم بيرين أنها استمرت قائمة إبان فترة الغزوات الجرمانية . إذ أن أفريقية ، وأسبانيا اللتين كانتا على الدوام جزءا من العالم اللاتينى ، قد صارتا من منذ ذلك الحين تابعتين لحضارة أخرى مركزها بغداد وصار الجزء الغربى من حوض البحر المتوسط بحيرة إسلامية ، وهكذا وجد الغرب نفسه محاصرا مما أجبره على الاعتماد على موارده الخالصة . وللمرة الأولى في التاريخ يتحول محور الحياة إلى الشمال بدلا من البحر المتوسط ، وبانقطاع أوربا الغربية عن البحر المتوسط كان عليها أن تعود إلى إنتهاج غط الاقتصاد الطبيعى (أي الاقتصاد الريفي) ، وظهرت نظم جديدة تلائم الدولة الاقطاعية ومجتمع الضيعة الاقطاعية . وفي هذا البحث الواضح الحاسم الذي قام به بيرين تبدو عوامل الجذب واضحة تماما ، فقد استطاع أن يقدم آراء مدعمة بالبراهين الجديرة بالاعتبار ، ولكن العديد من العلماء الذين كتبوا في السنوات العشرين الأخيرة ، يبلون إلى القول بأن كتاب "محمد وشارلمان" مجرد مبالغة كبيرة ، وتبسيط شديد للأمور التي تتعلق بحضارة العصور الوسطى الباكرة .

وسوف نرى أن ثمة جانبين فى البحث اللى قام به بيرين فى حاجة إلى تدعيم لكى يكون تفسيره مقبولا ، وأولهما قوله إن الغزوات الجرمانية لم تكن نقطة تحول فى تاريخ غرب أوربا الاقتصادى ، وثانيهما قوله إن انتشار الاسلام كان هو نقطة التحول الحاسمة ، وفى رأينا أنه يجب تناول كل من هذين الموضوعين بحرص .

فغى رأى بيرين أنه على الرغم من الغزوات الجرمانية فإن وحدة عالم البحر المتوسط ظلت قائمة أثناء القرنين الخامس والسادس ، كما ظلت فرنسا الميروفينى جزءا من حضارة البحر المتوسط . وقد انبنى هذا الرأى على أساس القراءة الخاطئة ، سواء عن قصد أو غير قصد ، للصورة التى رسمها جريجورى التورى للمجتمع الميروفنجى . إذ لم تكن ثمة قطيعة كاملة مع تجارة البحر المتوسط وحضارته ، ولكن كان هناك تدهور واضع فى تأثير حوض البحر المتوسط على المجتمع الفرنجى ، ولم يكن اقتصاد غاله فى القرن السادس من ذلك النمط الذى قمثل التجارة وعمليات التبادل النقدى ركنا هاما من أركانه ، لأن فرنسا الميروفنجية كانت تعتمد إلى حد بعيد على الأرض فقط كمصدر أساسى للشروة . فلم تكن المدن التى يصورها إلى حد بعيد على الأرض فقط كمصدر أساسى للشروة . فلم تكن المدن التى يصورها جريجورى التورى فى تاريخه سوى مراكز سياسية وأسقفية ، ولم تكن مراكز تجارية ، فقد كانت طبقة التجار الرومانية قد اختفت ، وتحمل الشرقيون من السوريين واليهود عبء تجارة أوربا الغربية مع البلاد الشرقية . وبالمقارنة مع بيزنطة تعتبر فرنسا الميروفنجية منطقة متخلفة أوربا الغربية مع البلاد الشرقية . وبالمقارنة مع بيزنطة تعتبر فرنسا الميروفنجية منطقة متخلفة

قاما ، يقوم اقتصادها على الزراعة ، وليست للتجارة في هذا الاقتصاد سوى أهمية ضئيلة ، ويبدو من المستحيل أن ننكر صحة هذه الصورة التي كان عليها العالم الميروفنجي ، لاسيما وأنها صورة يدعمها الدليل الأثرى . ومن الواضح إذن ، أن تدهور فرنسا الاقتصادى وتفكك وحدة عالم البحر المتوسط قد حدثا بالفعل قبل البعثة النبوية .

وليس معنى هذا أن الغزوات الجرمانية كانت بمثابة الكارثة المفاجئة التى سببت هذا التدهور الاقتصادى ، ذلك أن وحدة البحر المتوسط الاقتصادية ، وحجم التجارة العالمية ، أخذتا فى التدهور منذ القرن الثانى . وفى الوقت الذى لانزال فيه غير واثقين قاما إلى أى حد كانت الغزوات الجرمانية نقطة تحول حاسمة فى التاريخ الاقتصادى لغرب أوربا ، فإنه يبدو من المؤكد أن "تفاعل بدائية الجرمان مع الإنحلال الرومانى" على حد تعبير لوبيز ، قد زاد من سرعة التفكك الاقتصادى فى عالم البحر المتوسط ، وهو التفكك الذى أخذت أعراضه تبدو واضحة من النصف الثانى للقرن الثانى .

وتكشف الأبحاث التى قام بها أخيرا المؤرخون الاقتصاديون ، أنه حدث إحياء جزئى للتجارة العالمية فى حوض البحر المتوسط قرب نهاية القرن السادس برعاية البيزنطيين . ويعتبر وجود التجار السوريين فى غرب أوربا أيام جريجورى التورى دليلا على ذلك . كما أن هناك دليلا على أنه كان هناك إحياء جزئى لتجارة التصدير فيما بين انجلترا والشاطىء الشرقى للبحر المتوسط فى منتصف القرن السابع ، فضلا عن أن هناك أدلة متفرقة على أن ايرلندا وبلاد البلطيق ، التى لم تكن تربطها صلة بالحضارة الرومانية ، قد شاركت فى النشاط التجارى فى عالم البحر المتوسط آنذاك .

ويبقى علينا الآن تمحيص الجزء الثانى من كتاب بيرين . ترى الى أى مدى كان انتشار الاسلام سببا فى القضاء على هذا الاحياء الجزئى للتجارة بين الشرق ؟ فى رأى بيرين أن كلا من المسلمين والمسيحيين يكرهون بعضهم بعضا ، ومنذ أن تحكمت القوة البحرية الاسلامية فى البحر المتوسط خلال القرنين الثامن والتاسع أصبح استمرار العلاقات بين أوربا الغربية وحوض المتوسط أمرا مستحيلا ، ثم يسوق لنا مناقشة تخلط بين الأسباب والنتائج ، وربا كانت هذه المناقشة مضللة فى صياغتها التى تبدر منطقية ، إلا أن المؤرخين يرونها صحيحة فى أغلب الأحيان نظرا لعدم وجود البراهين الواضحة على خطئها . فقد أشار بيرين إلى انتقال مراكز الحياة الأوربية إلى الشمال الفرنسي ووادى نهر الراين وإلى تدهور موانىء فرنسا على البحر المتوسط . كما أشار إلى الاتجاء المطرد نحو الاقتصاد الريفي الخالص فى فرنسا خلال القرن

الشامن ، وخلص من هذا باستنتاج مؤداه أن السبب فى ذلك هو انقطاع التجارة بين الشرق والغرب نتيجة التوسع الاسلامى ، وقد استطاع بيرين أيضا أن يقدم فى بحثه بعض الأدلة التطبيقية الراضحة . ففى أواخر القرن السابع توقفت الكنيسة الغربية عن استخدام النبيذ المستورد من فلسطين فى طقس الأفخار ستيا ، أى العشاء الربانى ، كما أنها بدأت تنشر وثائقها على الرق بدلا من ورق البردى المستورد من مصر . والاستنتاج الأكثر صحة هو أن الأوربيين لم يعودوا قادرين على شراء النبيل الفلسطينى وورق البردى المصرى ، لأن استيرادهما كان يتكلف نفقات باهظة ، نتيجة الظروف التى ترتبت على الفتح الاسلامى لهذه البلاد .

وكان من الصعب على ناقدى بيرين أن يفسروا هذا الدليل التطبيقي ، وهناك رأى يقول بأن الطلب على مثل هذه البضائع الشرقية قد انخفض نتيجة للتغيرات التي طرأت على طعمها وطرق انتاجها ، بيد أن هذا الرأى غير مقنع على الاطلاق . وعلى أية حال ، فإن هناك دليلا بكفى لأن يفند رأى بيرين بشكل خطير ، فرعا كانت التجارة بين الشرق والغرب قد توقفت قاما على مدى نصف قرن من الزمان أو أكثر قليلا ، بيد أنه من المؤكد أنه كانت هناك علاقات تجارية مستمرة بين أوربا الغربية والبلاد الاسلامية منذ منتصف القرن التاسع فصاعدا. وكانت سلع الصادرات الغربية إلى الشرق هي: العبيد ، والقراء ، والمنتجات المعدنية ، والأخشاب . وفي مقابل ذلك كان التجار المسلمون يفدون ببضائع الترف والرفاهية الشرقية التي كانت تجعل من حياة النبلاء الأوربيين الخشنة حياة أكثر راحة . ويبدو غريبا أن بيرين ، الذي كان حجة وعلماء من أعلام تاريخ تجارة العصور الوسطى ، قد تغافل تماما عن تجارة العبيد التي كانت تجارة رائجة بين أوربا الغربية ، وبلاد البحر المتوسط ، وقد لعب اليهود دورا هاما في هذا النشاط التجاري في بداية الأمر . وبحلول سنة ٩٩٠ تخلي البنادقة وغيرهم من التجار الايطاليين عن غيرتهم الدينية حتى يتمكنوا من القيام بدور هام في النشاط التجارى بين الشرق والغرب . ومن المؤكد أن التجارة في البحر المتوسط كانت تتعرض لخطر القراصنة طوال العصور الوسطى الباكرة ؛ مما جعل من التجارة العالمية عملا محفوفا بالمخاطر ، كما رفع تكاليف النقل إلى درجة كبيرة للغاية ، بيد أن التجار الأوربيين كانوا يحصلون على مكاسب طائلة جدا من البضائع التي كانت تسلم من خطر القراصنة أو الغرق، فقد كانت هذه البضائع عبارة عن مستلزمات الرفاهية والمواد الخام التي كان يقصد بها إشباع حاجات الطبقة الحاكمة ، ولم تكن تستورد بهدف الاستهلاك الشعبى ، ومن ثم فإن التكلفة المتزايدة بالضرورة لم تكن لتحول دون استيراد هذه البضائع .

ومن المكن أن نسلم بأن إنتشار الإسلام قد تسبب في تدهور النشاط التجاري في عالم البحر المتهسط ، وأنه كان عاملا من عوامل تحول الاتجاه الاقتصاد الأوربي نحر الشكل الريفي Ruralization وانتقال مراكز الحياة الأوربية إلى فرنسا ووادى نهر الراين . ولكن انقطاع أوربا الغربية حقا عن تجارة البحر المتوسط لم يحدث إلا بشكل مؤقت ، هذا إن كان حدث مثل هذا الانقطاع على الاطلاق . ولايمثل إنتشار الاسلام سوى مرحلة واحدة من مراحل العملية الاقتصادية التي اتسمت بالاكتفاء الذاتي وتدهور الحياة الحضرية de - urbanization التي كانت تجرى منذ نهاية القرن الثاني بعد الميلاد . فإن الحروب الأهلية التي شهدها القرن الثالث، ثم الغزوات الجرمانية ، ثم الانتصار العسكرى العربي في نهاية الأمر ، كانت أحداثا ساعدت على تكريس الاقتصاد الطبيعي في غرب أوربا ، كما ساعدت على قيام النظام الأقطاعي في القرن التاسع . وقد لعب بيرين دورا هاما في فهمنا وإدراكنا لتاريخ العصور الوسطى ، وذلك لأند لفت الانتباه إلى النتائج الاقتصادية للاسلام - على الرغم من أنه كان يبالغ في أهميتها-إلى جانب نتائج الغزوات الجرمانية . إن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يحدد مصير عالم شارلمان ، على نحو ما اعتقد بيرين ، لأن نظم أوربا القرنين الثامن والتاسع لم تكن لتختلف جذريا لو لم يحدث التوسع الاسلامي . والحقيقة الأساسية في تاريخ العصور الوسطى هي أن أوربا الغربية قد اتجهت إلى الاكتفاء الذاتي بعد أن فشل جستنيان في إعادة بناء الامبراطورية الرومانية ، وأن أوربا هي التي حسمت مصير الحضارة الغربية عا تتميز به من نظم ومؤسسات، كما أن زعماءها كانوا من أبنائها.

## الفصل السادس غو الزعامة الكنيسة

#### ١- المؤسسات الديرية في حضارة العصور الوسطى

لم يكن محكنا أن تأتى القيادات التي أمست حاجة المجتمع الغربي - عا اتسم بد من الفوضى والاضطراب في القرن السادس - ملحة إليها إلا من داخل الكنيسة . فقد كانت الكنيسة تضم بين صفوفها جميع الرجال المتعلمين في أوربا آنذاك ، كما كانت هي أقوى مؤسسات العصر ، بيد أن الكنيسة كانت قد عانت كثيرا من الغزوات الجرمانية ؛ إذ أن الاساقفة ربطوا مصالحهم بمصالح النبلاء . والحقيقة أنهم غالبا ماكانوا من أقرباء الملك أو من أبناء الطبقة الارستقراطية القوية النفوذ . وكان رجال الدين بشكل عام موصومين بالجهل ، والفساد ، كما أنهم عجزوا عن علاج المشكلات التي لجمت عن تنصير مجتمع ظل على وثنيته إلى حد بعيد رغم إعتناق جماهير المحاربين الجرمان للمسيحية بشكل رسمى . فقد تسريت الى رحاب المسيحية اللاتينية أشد ضروب الخرافات والخزعيلات فجاجة وبدائية ، كما علقت بالعقيدة في القرنين السادس والسابع شوائب الاعتقاد في الشياطين والسحر ، فضلا عن أحط وأدنى ضروب عبادة الذخائر المقدسة . وتسربت الى المسيحية عبادات القوى الطبيعية المحلية متمثلة في تبجيل القديسين ، بالإضافة إلى ما أصاب العقيدة من انحطاط وتدهور عام بسبب البداوة الوثنية . ولم يكن هناك من رجال الكنائس الأبرشية من يستطيع أن يذهب إلى الريف لمجابهة مثل هذا الانحطاط ، وغالبا ما كان أحد قساوسة الكاتدرائية يقوم برحلة بين الحين والحين من مقره الأسقفي إلى الريف لإنجاز بعض الأعمال الدينية المتعلقة بالأسرار المقدسة . ولم يكن رجال الاكليروس العلمانيون يهتمون ، أو يرغبون ، في القيام بالأعمال التبشرية الشاملة ، بل إن احدا لم يهتم بمجرد التنصير الشكلى للقبائل الجرمانية التي كانت تعيش داخل المملكة الميروننجية ، وهي القبائل التي تسكن شرق نهر الراين . إذ أن أولئك الجرمان بقوا على وثنيتهم حتى القرن الثامن ، ومع بزوغ شمس القرن السابع ، كان النظام الكنسى في بلاد الغال غارقا في حال من الفوضي والاضطراب. وقثلت المشكلة الأساسية في كيفية الحفاظ على المباديء الكافية التي يمكن أن تستمر بها الطقوس والتعاليم المسيحية اللاتينية ، وتضمن إستمرار ما كانت تقدمه الكنيسة اللاتينية من إرشادات ، فقد كان الكثير من القساوسة لايفقهون معنى ما يقولون فى قداس الكنيسة ولكنهم كانوا يتمتعون دون فهم ، بعبارات غامضة من اللغة اللاتينية جعلتها تبدو كما لو كانت رقايا أو "تعازيم" سحرية ، وذلك من أجل التأثير فى البدائيين فى المناطق الأبرشية القريبة .

ويرجع الفضل في بقاء الكنيسة اللاتينية ، والحضارة الأوربية ، وصونهما من الزوال ، إلى المؤسستين الكبيرتين اللتين قتعتا – دون غيرهما – بالقوة والكفاية اللازمتين لمجابهة التأثيرات السلبية للعالم البربرى المحيط بأوربا ، وهما الإكليروس النظامي (أي الرهبان) والبابوية . فمن بين جميع مؤسسات أوربا الغربية ، كانت الديرية والبابوية هما فقط القادرتين على إفراز قيادات المجتمع الأوربي ، وسرعان ماقثلت نتيجة جهودهما المتواصلة في تطوير الملكية الجرمانية وكحضرها ، وتحويلها إلى قوة خلق إضافية في مجتمع العصور الوسطى الباكرة . ولكن بينما كانت البابوية والملكية الجرمانية مكرستين قاما لقيادة أهل أوربا الغربية صوب الإتجاه الأكثر فعالية وجدري ، كان الرهبان يشكلون القوة الاستمرارية في ميادين التعليم ، والتنظيم والتقدم الاجتماعي في الفترة مابين القرن السادس والقرن الثاني عشر ، كما كانوا من أكبر قوى الحسم في تشكيل حضارة العصور الوسطى . فكيف تأتي للاكليروس للنظامي – أي رجال الدين عاشوا في ظل دستور ديري – أن يلتزموا بهذه الإلتزامات الاجتماعية الضرورية ؟ إن الإجابة على هذا السؤال هي التي حدث شكل بناء الحضارة الجديدة التي قامت في أوائل العصور الوسطى .

أما الديرية ، فهى شكل من أشكال النسك الدينى ، تضمن تنظيم وتقييد أو إنكار الذات فى الجوانب المادية والجسدية فى الحياة الإنسانية من أجل ضمان علاقة روحانية خالصة مع الرب تكون سبيلا إلى الخلاص ، وهكذا يهدف النسك الى الخلاص ، وهو هدف يمكن تحقيقه إما بانسحاب الناسك من المجتمع بغرياته ولهوه المفسد ، وإما بالتحكم القاسى فى الحياة الاجتماعية لكى تكون البيئة مناسبة للناسك حتى يواصل حياته فى الدنيا ، وتسمى الوسيلة الأولى بالديرية بينما يمكن أن نطلق على الوسيلة الثانية اصطلاح "التطهيرية Puritanism". ومن الواضح أنه فى ظل الظروف التى كانت سائدة أواثل العصور الوسطى ، حيث المجتمع العنيف الفوضوى ، والذى كان غير مسيحى أساسا ، يصبح التحكم التطهيرى فى المجتمع من أجل ملاءمة العالم لحياة النسك أمرا مستحيلا . ومن ثم كان على الناسك أن يعتزل العالم لكى يؤكد انتصار إرادته الروحانية وخلاص روحه ، بيد أن طبيعة النظام الديرى فى أوربا أوائل العصور الوسطى فى شكله النهائى لم تسمح لمثل هذا الهروب من العالم بان ينجح تماما . وبدلا من ذلك : صار الدير مؤسسة اجتماعية فائقة الأهمية ، فقد قدم الرهبان المبرزون أعظم وبدلا من ذلك : صار الدير مؤسسة اجتماعية فائقة الأهمية ، فقد قدم الرهبان المبرزون أعظم

الخدمات لكل من الكنيسة والملكية كما قدمت الديرية لكل من المؤسستين الدماء والقيادات الجديدة .

وعلى أية حال ، فإن الديرية كنظام لاترتبط بالغرب كما أنها لم تكن من نتائج العصور الرسطى ، إذ لايزال هناك رهبان بوذيون الى اليوم ، كما كان هناك رهبان يهود فى فلسطين ، قبل العصر المسيحى ، وهم أفراد الطائفة الآسينية الراديكالية ، الذى يعتقد انهم كانوا أصحاب وثائق البحر الميت(١) ، وربما كان القديس يوحنا المعمدان قد تأثر بمذاهب هذه الطائفة من حيث انتظارها المخلص المرتقب واعتقادها فى الحياة الأخرى . وعلى أية حال ، فإن يوحنا المعمدان قد مارس أشد أغاط حياة النسك تزمتا وصرامة ، ويمكن القول بأن المسيح قد حبذ مثل هذه الحياة باعتبارها أكثر أغاط الحياة مثالية ، وذلك حين أخبر حوارييد أنه يجب عليهم التحلل من كل القيود التى تربط الانسان بالحياة المادية بما فى ذلك حبه لأبويه لكى يدخلوا

(۱) الطائفة الآسينية (الآسيين أو الآسينين) طائفة يهودية رأت أن تهرب من العالم لكى تحافظ على نقاء الجماعة وطهارتها ، وكان افرادها يعتقدون أنهم وحدهم اليهود الحقيقيون ، وقد وجدت هذه الفرقة قبل ميلاد المسيح وعاشت بعده وكانت أهم فرق اليهود وأكثرها احتراما ونشاطا حين ظهر ، ونظرا لقلة المعلومات المتاحة عن هذه الفرقة – بحكم العزلة التي فرضتها على نفسها - فانها قتل مشكلة أمام الباحثين ، والمصدر القديم الرحيد عنهم قتل في الفقرات القليلة التي كتبها المؤرخ اليهودي يوسيفوس في كتابيه "حرب اليهود" تواديخ اليهود" وفيما كتبه عنه عالم الطبيعة الروماني بلينيوس الاكبر (٢٣-٧٩) ، وقد حار العلماء في تفسير اسم هذه الفرقة اليهودية كما حاروا في تاريخها وعقائدها .

عن هذه الفرقة وعقائدها انظر: حسن ظاظا ، الفكر الدينى الاسرائيلى (معهد البحوث والدراسات العربية المرابية عن ١٩٧٨) ص ٢٩٤- ص ٢٧٧٠ . أما وثائق البحر الميت التى عرفت ايضا باسم لفافات البحر الميت The Dead أو مخطوطات قمران ، نسبة الى المكان الذى اكتشفت به بطريق الصدفة فى المناطق المجاورة للبحر الميت فى الاردن حاليا منذ عام ١٩٤٧ ، وهى عبارة عن كتب فرقة دينية يرجع تاريخها الى الفترة مايين المنة . ١٥٥٥م وسنة ١٩٥٥ ميلادية تقريبا ، وبينما يعتقد بعض العلماء أن لفافات البحر الميت تحمل تراث الآسيين فان البعض يقول ان اسم هذه الطائفة لم يرد مرة واحدة فى هذه الرثائق والنصوص ، ومعظم هذه الرثائق عبارة عن مقتطفات من العهد القديم ومن المجموعة المعروفة باسم الابوكريفا (وهى كتب دينية يهودية الرثائق عبارة عن مقتطفات من العهد القديم ومن المجموعة المعروفة باسم الابوكريفا (وهى كتب دينية يهودية الباحثين إلى القول بانها فرقة الاسينيين . وقكن اهمية هذه الوثائق فى انها تساعد على فهم الكشير من جوانب الفكر اليهودى آنذاك :

H.A.R. Edgell, Dead Sea Scrolls, Oxford 1976 (الترجم)

في الملكوت ، كما كان التحذير الذي أطلقه المسيح "لاتقدرون أن تخدموا الله والمال" (انجيل متى ، الأصحاح السادس) ، والنموذج الذي قدمته حياة المسيح ، الذي يُطيع أباه حتى الموت على الصليب ، ملهما لكل الأجيال المتعاقبة من النساك والزهاد المسيحيين جعلهم ينفصلون عن الحياة الدنيا ، وبحيون حياة روحانية خالصة بالقدر الذي يستطيعه الانسان . وكان لتغلغل الفلسفة الأفلاطونية العميق في الفكر السيحي في القرون الأولى بعد الميلاد، بثنائيتها عن الروح والجسد وتحللها من قيود العالم المادى ، أثره في شيوع الإيمان بأن الروح تضمن خلاصها حين تحل الجوانب الروحانية في البشر محل الجوانب الجسدية . وفي القرنين الثاني والثالث شعر بعض رجال الكنيسة الأتقياء - من فسروا الانجيل على هذا النحر الثنائي المتعسف - بالخطر العظيم الذي يهدد أرواحهم من جراء عيشهم في المجتمع فهربوا إلى أماكن مقفرة لكي يقوموا بالمارسات الروحانية الخالصة . وكانت الصحراء المصرية هي المكان المفضل الذي يفر اليه أولئك المتدينون الميالون للعزلة والتأمل ، بيد أن آباء الصحراء اكتشفوا أن العالم لم يكن ليدعهم يذهبون بعيدا . فمنذ ذاعت أنباء تدينهم ، أخذ المريدون في السفر اليهم عبر الصحراء المصرية طلبا لمساعدتهم في التوسل الى الرب، وهكذا فمنذ البداية الأولى للديرية المسيحية ، وجد الرهبان أنفسهم محاطين بالعالم الذي كانوا قد تركوه لتوهم احتقارا لشأنه ، كما أن المجتمع التمس منهم الشفاعة لأفراده لدى الرب . لقدكانت بداية حركة الزهد والنسك في المسيحية دليلا على علاقة الشد والجذب بين الدير والعالم.

كانت صورة القديس - الناسك مألوفة وشائعة في الكنيسة الشرقية ، ولم تتمكن الديرية الشرقية أبدا من التخلص من النموذج الذي أرسته الأصول الأولى لحركة الرهبنة الانفرادية في الشرق .

وقدم أثناسيوس في كتبه المسمى "حياة القديس أنطون" اشهر آباء الصحراء في القرن الرابع . كانت حركة الرهبنة الشرقية تجنح الى التطرف لأن العامة كانوا يخلطون بين القداسة والمبالغة في حرمان الجسد ؛ كما فعلوا مع القديس السورى" سمعان العمودي -Simeon Sty والمبالغة في حرمان الجسد ؛ كما فعلوا مع القديس السورى" سمعان العمودي الأخيرة من الذي عاش في أوائل القرن الخامس ، واشتهر بانه أمضى الأعوام الثلاثين الأخيرة من حياته جالسا على قمة عمود يرتفع عن الأرض سبعين قدما . إلا أن بعض رجال الكنيسة الشرقية من ذوى العقول المتحضرة الحساسة لم يؤيدوا مثل هذا التعسف المتطرف ، فقد كان من رأى باسيل العقول المتحضرة الحساسة لم يؤيدوا مثل هذا التعسف المتون الرابع وكانت من رأى باسيل القرن الرابع وكانت المناعل الرهبان إطاعه الوصية القائلة بأن على المرء أن يحب جاره مثل حبه للرب. لقد كان القديس باسيل رائدا في تكوين نظام الديرية الجماعي في الكنيسة

الشرقية ، وهو النظام الذى قدر له أن يتغلب بالتدريخ على نظام الرهبئة الانفرادى القديم ، ولكن نظام الديرية الجماعية الشرقية ظل فضفاضا ، إذ احتفظ للراهب الفرد بالقدر الأكبر من استقلاله فقد اتسم الدير اليونانى بكونه المجتمعا كبيرا عاش فيه الرهبان سويا بقصد التقارب، ولكن سيطرة مقدم الدير abbas عليهم كانت ضئيلة ، فقد كان مجرد رجل دين أعلى قدرا يحظى بتبجيلهم له .

أما الديرية الغربية ، فإن تطورها بدأ أيضا من الرهبنة الفردية . ذلك أن إنهيار عصب المجسم الغربي ، إبان القرن الأخير من حياة الإمبراطورية الرومانية ، دفع بعض من فقدوا إيمانهم بالحضارة ، دون أن يفقدوا ايمانهم بالله ، الى محاولة ضمان خلاص ارواحهم عن طريق حياة الزهد والتقشف في الكهوف والأماكن الموحشة . وغالبا ماذاع صيت مثل أولئك الرجال باعتبارهم قديسين صانعي معجزات ، فقد وضعت رفات القديس مارتن St. Martin ، أحد أولئك النساك اللاتين ، في تور Tours التي صارت مزارا شعبيا شهيرا ، عما كان لد اكبر الاثر في غو ثروة هذه الأسقفية ، وفقا لرواية جريجوري التوري التي يرويها في فخر . ولكن النسك والتقشف الإنفرادي المتطرف لم تكن لد أبدا تلك الأهمية التي أحرزها في الشرق ؛ إذ حلت محل ذلك أغاط جديدة من الديرية الجماعية في القرنين الخامس والسادس ، ويرجع السبب في ذلك إلى أسباب مناخية من جهة ، وإلى أسباب إجتماعية من جهة أخرى . فقد كانت المحاولة التي يقوم بها المرء لكي يصير ناسكا في ظل ظروف مناخ شمال أوربا البارد مسألة جد مختلفة عن الحياة المنفردة في مصر . فضلا عن أن التقشف والنسك الفردي المتطرف لايظهر سوى كرد فعل تجاه المجتمع الحضرى الثرى ، ولم يكن هناك مايبرر التبرؤ الدرامي من مظاهر التسرف ، ذلك أنه كان من الشائع في أوربا أوائل العصور الوسطى ألا يجد كل فود تقريبا كفايته من الأكل. ولم يصبح النسك الإنفرادي حركة قوية في الحياة الدينية الغربية إلا بعد وجود المجتمع الحضري في القرنين الحادي عشر والثاني عشر . وحتى ذلك الوقت كانت الديرية الغربية تتميز بارتباطها بالنظام الجماعي .

وقائلت الأفاط الأولى من الديرية في غيرب أوربا قائلا شديدا مع الكيان الفيضفاض للجماعات الدينية الشرقية . والحقيقة ، أن الدير الذي أسسه "حنا كاسيان -St. John Cas" في مرسيليا في أوائل القرن الخامس ، كان من هذا النوع من الديرية . ويعتبر كتاب "المقارنات" الذي يحوى ما كتبه كاسيان عن محاوراته مع آباء الصحراء المصرية ، إسهاما في تطوير النظام الديري الغربي ، ويوضح كتابه هذا مدى ماقتع به آباء الصحراء من قدسية ، كما يكشف عن الأخطار الناجمة عن عزلة حياة الزهد ، الأمر الذي جعل الكتاب مطلوبا في جميع آديرة العصور الوسطى الباكرة .

وكانت أكثر الأديرة نجاحا في القرنين الخامس والسادس هي تلك التي وجدت في أيرلندة المختلفة الأديرة الأيرلندية الى حد بعيد مع الأديرة الشرقية من حيث الشكل وربا كان ذلك نتيجة للتأثيرات المباشرة القادمة من شرق البحر المتوسط . فهناك بعض الأدلة على قدوم رجال الكنيسة الاغريقية الى أيرلنده في القرن السادس ، والراجح انهم تتبعوا طرق التجارة بين أيرلنده والشرق . وكان الرهبان الأيرلنديون عثلون استثناء من حيث رقى تعليمهم وغيرتهم الدينية ؛ فقد قاموا بأعمال تبشيرية ممتازة ، كما كانوا روادا في تحويل الأنجلر – سكسون الوثنيين الى المسيحية ، وفي محاولات إصلاح الكنيسة في غالة . ولكن لم تكن لمقدم الدير الأيرلندي أية سلطة على الأخوة الرهبان الذين تمتعوا بحرية الذهاب والإياب كيفما تراءي لهم ، وبدلا من هذا الشكل الفضفاض للحياة الديرية ، قدر لنمط آخر من الحياة الديرية ، أكثر احكاما وصرامة – بل إنه كان في الواقع شكلا من أشكال الديرية الجماعية – أن يصبح عماد النظام الديري في أوربا الغربية حتى القرن الحادي عشر .

ما أن غربت شمس القرن التاسع ، حتى كان نظام القديس بندكت النورسي of Nursia of Nursia هو القاعدة التي تسير عليها جميع الأديرة الغربية باستثناء أديرة أيرلندة . وكان القديس بندكت (ت، سنة ١٤٥٣) قد وضع هذا النظام للدير الذي أسسه في مونت كاسينو Mont Cassino بالقرب من نابلي . وصار النظام البندكتي طابع الديرية الغربية ، ونظرا للمساهمة الهامة التي قدمها الرهبان السود (كما أطلق عليهم بسبب لون مسوحهم ) في الحياة الدينية ، وللتعليم والحكومة الاقتصاد ، عرفت الفترة من سنة ، ٥ الى سنة ، ١ ١ ١ غالبا باسم "القرون البندكتية" . ومن المؤكد أن القديس بندكت لم يقصد أن يرسى نظاماً أو يبنى مؤسسة تتصدى لزعامة مجتمع العصور الوسطى ، بل إن هناك خلافا وجدلا حول اذا ما يبنى مؤسسة تتصدى لزعامة مجتمع العصور الوسطى ، بل إن هناك خلافا وجدلا حول اذا ما كان قصده أن يطبق نظامه على نطاق عالى في جميع الأديرة اللاتينية ، ولكن من الثابت أن يتوصل الى الصيغة النهائية لدستوره الرهباني (١) إلا بعد سنوات عديدة من التدبر والتفكير المتأنى في الحياة الدينية المثالية ، وبعد أن مرت به بعض التجارب الأليمة . ولما كان بندكت سليل الأرستقراطية الرومانية القدية فإنه جلب الى الحياة الديرية المفهوم الجماعي الروماني عن سليل الأرستقراطية الرومانية القدية فإنه جلب الى الحياة الديرية المفهوم الجماعي الروماني عن

Robert Brentano: The Early Middle Ages (Macmillan 1994), pp. 81-95.

Norman F. Cantor: The Medieval World (2ed. Macmillan 1968) pp. 99-111.

<sup>(</sup>٢) عن "الدستور البندكتي" انظر:

الجماعة ، والنظام ، والسلطة. وكان قد قرد على المدرسة التى أرسله أبواه إليها فى روما ، وهرب إلى منطقة موحشة لكى يصير ناسكا ؛ ولكنه اكتشف أن حياة الزهد والنسك الأنفرادى ليست حياة مرضية كما أنها خطيرة من الوجهة النفسية . ثم أصبح مقدما فى أحد المجتمعات الديرية الشرقية الحرة التى كانت شائعة آنذاك ، بيد أنه تكدر واغتم بسبب الفوضى والتراخى والتساهل التى قابلها هناك ، ومن هذه التجارب استمد انتقاداته القاسية التى وجهها فى مقدمة دستوره ضد الأشكال الديرية القدية .

كان هدف الجماعة البندكتية أن تضمن الخلاص لأرواح أعضائها . فقد كانت الجماعة تتمتع بالاكتفاء الذاتي قاما ، اقتصاديا ، وسياسيا ، وروحانيا . ولم يكن لها أن تعتمد على العالم الخارجي في شيء سوى في أقصى حالات الفساد وسوء السمعة التي قد تلحق بالجماعة الديرية ، إذ كان التدخل الخارجي في الدستور البندكتي مشروطا بحالة واحدة فقط هي أن تكون حياة مقدم الدير والرهبان ملطخة بالفضائح ؛ فحينئذ فقط يصبح من المتوقع أن يتدخل الأسقف أو أحد المؤمنين في الجوار لإعادة بناء الحياة النظامية ، وفيما عدا هذا الاستثناء كان على الدير البندكي أن يحقق الاكتفاء الذاتي التام ، يمون نفسه بنفسه ويحكم نفسه في عالم خاص به . وكان الرهبان ينتخبون مقدم الدير لمدى الحياة ، حيث تكون له السلطة على حياة وأرواح الأخوة الرهبان الذين تحتم عليهم أن يلتزموا بأعباء شديدة الوطأة ، وبالزهد ، وطاعة مقدم الدير لمدى الحياة ، وكانت سلطة مقدم الدير المطلقة تستند على مبادىء النظام الكنسى ، فإنه سوف يحاسب أمام الله على أفعاله بوصفه وزيرا مقدسا في الدير . وكان هذا الالتزام السامي عِثابة التصديق على سلطته من جانب الجماعة ، وقد قتع مقدم الدير بسلطة مطلقة في تنظيم الحياة اليومية بالدير وتوزيع الأعباء المختلفة على الرهبان ، ومعاقبتهم عند الضرورة ، ولم يكن مسموحا للرهبان أن يتركوا الدير على الاطلاق ، إلا تحت ظروف إستثنائية للغاية ، وبموافقة مقدم الدير ، وكان على الرهبان أن يطيعوا أوامر مقدم الدير أيا كانت ، حتى لو كانت خاطئة في رأيهم . ذلك أن مسئولية التصرف الخاطيء سوف تقع على عاتق مقدم الدير وليس على الراهب الذي كان يطيع القواعد التي حددها له رئيسه الكنسي .

وتتميز الحياة الديرية ، كما يصورها الدستور البندكتى ، بأنها حياة عامة غاية فى التنظيم، والترتيب الصارم والنظام الثابت . ولم يكن الدستور البندكتى يتضمن اية صورة من صور الرهبانية المتطرفة ، اذ كان بندكت يتمتع بحس رومانى متوازن ، وبنظرة سيكلوجية ثاقبة فيما يتعلق بالقيود التى يمكن أن تلائم طبيعة البشر . فلم يكن دستوره ينكر حق البدن – بل

على العكس من ذلك ، كان مقدم الدير مسئولا عن الحفاظ على صحة الإخوان فى الدير ، كما كان عليه أن يتأكد من أنهم يتناولون وجبتين يوميا . فيضلا عن أن المريض ، والصغير والعجوز كانوا يلقون عناية خاصة . والواضح أن بندكت لم يلق بالا إلى أشكال التقشف المتطرفة مثل الجلد بالسياط ، وارتداء قمصان الشعر الخشنة ، والصيام الطويل فقد كان يؤمن بتنظيم حاجات الجسد ، لابتدمير النفس أو الكفر بالذات .

كان النظام اليومى فى الدير ، وفقا لما تصوره الدستور البندكتى ، يعتمد إلى حد ما على الفصل السائد من فصول السنة ، بيد أننا إذا أخذنا متوسطا عن العام كله ، سنجد أن الساعات الأربع والعشرين فى حياة الراهب اليومية ، كانت موزعة على أربعة أقسام فقد كرست أربع ساعات يوميا للقداس Opus Dei ، بينما خصصت أربع ساعات للصلاة الانفرادية والتأمل ، والقراءة الخاصة فى الأدب الدينى ، كما كرست ست ساعات للأعمال اليومية ؛ فقد كان على الدير أن ينتج طعامه بنفسه ، وأن يحقق اكتفاء ذاتيا كاملا ، أما الساعات العشر الباقية فقد تركت للأكل والنوم ، وتحتم على الرهبان السود أن يحيوا فى جو دائم من التقوى والورع يلفه الصمت ، وغيزه التجرد من الدنيا ، ولم يكن الصمت المطبق مطلوبا ، بيد أن الثرثرة الفارغة كانت ممنوعة . وأثناء تناول وجبات الطعام كان على أحد الاخوان أن يقرأ بصوت مرتفع فى أحد الكتب الدينية – المزامير أو مقارنات كاسيان – بينما يتناول الآخرون طعامهم فى صمت .

وكان بندكت موقنا من أنه لن يكون بوسع بعض الناس ، حتى الأتقياء منهم ، أن يحتملوا حياة على هذه الدرجة من القيود والتنظيم ، ومن ثم ، حدد متطلبات صارمة للإنخراط فى الجماعة الديرية ؛ فقد كان على من يتقدم للحياة الديرية أن يخضع لفترة تجريبية على مدى سنة كاملة قبل أن ينهال العهد النهائى . وفى هذه الأثناء يقوم مقدم الدير بمراقبة سلوك الراهب الجديد بحرص ، وكان القديس بندكت يعتبر ديره بمثابة مجتمع مصغر يضم كل الطبقات ؛ المغنى والفقير ، المسن والشاب ، المتعلم والأمى ، والقساوسة والعلمانيين ، وكان الدستور البندكتي يسمح باستقبال الأطفال في الأديرة كأشخاص منذورين لخدمة الرب .

لم يخطر ببال بندكت قط ، أن يكون الرهبان جميعا من الرجال المتعلمين أو من رجال الدين فقد أراد أن يقوم الرهبان بتعليم الأميين والجهلاء إلا أنه بكل تأكيد لم يكن ينظر الى ديره باعتباره مركزاً تعليمياً ؛ فلم يكن لجماعته ان تقدم شيئاً للمجتمع أو أن تسدى أية خدمات للحضارة ، ولا حتى الكنيسة . وقد وجدت هذه الأنانية الجماعية لنفسها مبرراً على أساس

أنها تقدم المأوى الذى يجد فيه المتدينون مكاناً يسعون فيه إلى تحقيق أسمى غايات الانسان، ألا وهو الحج الى "مدينة الله".

وفى القرون الثلاثة الأولى التى أعقبت موت بندكت ، تعرض النظام الديرى الذى ابتدعه لتغييرات هامة ، كما اندمج فى المجتمع كمؤسسة لها الأهمية الأولى ، ولم يكن هذا هو ما أراده بندكت أو أحب أن يكون ولكنه كما أوضح نولز جعله تطورا حتمياً بشكل ما ، بسبب فعالية وتأثير النظام الذى ابتدعه . فقد كان مجتمع العصور الوسطى الباكرة ، بافتقاره الشديد الى النظام القادر على العمل ، يفرض على الرهبان التزامات إجتماعية معينة ، ولم يكن المجتمع قادراً على الاستغناء عن خدمات المتعلمين من الرجال والقادة القادرين الذين كانت تضمهم الجماعات الديرية ، بل جذبهم خارج تنظيماتهم الدينية لكى يسدوا إليه أهم الخدمات وأعظمها . كما أن طبيعة الاكتفاء الذاتي فى الدير البندكتى جعلت منه وحدة سرعان ما توافقت مع ظروف العصور الوسطى الباكرة ، وهر الأمر الذى بدأ ظهوره فى العالم الجديد الذى خلفته الغزوات الجرمانية ؛ حيث كانت الحياة السياسية والاقتصادية قد تحللت ، بينما صارت الوحدات المحلية فى المجتمع أكثر فعالية وتأثيراً ، فسرعان ما حلت الضيعة الاقطاعية ، والقرية والمقاطعة محل الدولة والمدينة كمراكز للحضارة . وقد تلام الدير البندكتى قاماً مع النزعة المحلية كما أنبطت به عدة مهام هامة ، تعليمية ، دينية ، واقتصادية ، وسياسية بفضل كفاءته وقدرته الذاتية على الاستمرار .

وحتى فى أيام بندكت نفسه صور العالم الأرستقراطى الرومانى كاسيودوروس -Cassiodor الأديرة باعتبارها أكثر الأماكن ملاءمة للتعليم ، كما اعتبر أنها المراكز الأدبية فى المجتمع الجديد . ويخبرنا كاسيودورس أنه كان يريد أن ينشىء مدرسة مسيحية للدراسات العليا على غرار المدارس الربانية ، اليهودية (٣) التي علم بوجودها فى الشرق الأوسط ، ولكنه وجد ذلك

<sup>(</sup>٣) الربانون (الربيون) هم غالبية يهود المالم المعروفين أكثر من غيرهم الآن ، كما كانوا في العصور الوسطى، وتعنى كلمة "ربانيم" العبرية : الامام أو الحبر الفقيه ، وقد عربت هذه الكلمة إلى "رباني" ووردت في القرآن الكريم في قوله تعالى (سورة المائدة آية ٤٣) ، "إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون الأحبار، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ٠٠ الآية" وعرور الوقت أصبح هذا اللفظ يطلق على الغالبية العظمى من اليهود ، وقد سمى أتباع هذه الفرقة ربانيين إسارة إلى تفاسير علماء البهود الربانيين وهم يختلفون في عدد من المسائل الجوهرية والفرعية مع =

مستحيلاً بسبب ظروف العصر ، وبدلاً من مثل هذا المعهد للدراسات ؛ كرس نفسه لانشاء نوع من المؤسسات التعليمية أقل من ذلك في المستوى ولذا أسس ديراً لكى يستخدمه كمركز للتعليم والبحث المسيحى . وفي كتابه المسمى "مدخل إلى القراءات الدينية والدنيوية " يحدد كاسيودوروس بدقة برنامجاً للمدرسة الديرية أوضح فيه أنه يجب على الرهبان غرس تقليد دراسة كتابات آباء الكنيسة ؛ بيد أنه يجب عليهم أيضاً أن يحفظوا وأن يدرسوا نصوصا كلاسيكية معينة ، لكى يتعلموا اللغة اللاتينية الضرورية لهذه الدراسة المسيحية . كان هذا العمل التعليمي يفترض مسبقاً ، كما بين كاسيودوروس ، أنه سيكون لدى الدير مكتبة جيدة من النصوص المسيحية والوثنية ، وأن هذه المكتبة بدورها تضم حجرة للنسخ Scriptorium في المدرسة الديرية .

وفى القرنين التاليين لتأسيس دير كاسيودورس ذى الاتجاه التعليمى قامت الجماعات البندكتية فى شتى أوربا بتأسيس المدارس والمكتبات وحجرات النسخ المشابهة ، ولم يكن هذا راجعاً إلى تأثير كاسيودورس ورسالته التعليمية فحسب على الرغم من الأهمية العظمى لهذه المؤسسات فيما يتعلق بتلبية الحاجات الاجتماعية ؛ إذ أنه بانهيار الدولة الرومانية ، وتقلص المدن عدداً ، ومساحة ، وسكاناً فى غرب أوربا ، اختفت مدارس الدولة ومدارس البلديات . ولم تكن المدارس الأسقفية فى العصور الوسطى الباكرة سوى مؤسسات تخضع فعاليتها وتأثيرها للظروف السائدة ، فقد اعتمدت تلك المدارس اعتماداً كاملاً على تعضيد ورعاية الأساقفة الذين نادراً ماكانوا يهتمون بالحياة الفكرية ، بل إنه حتى حين كانت تقام مدرسة أستفية مزدهرة ، فان الأسقف التالى غالباً مايكون من أنصاف المتعلمين فيسرح هيئة التدريس، ويبيع المكتبة . وكان الدير البندكتي هو المؤسسة الوحيدة القادرة على الاستمرار ، والمكتبة وضلاً عن المدد الدائم من المدرسين ؛ عا جعله مؤسسة تعليمية والتي تتلك المؤارد ، والمكتبة فضلاً عن المدد الدائم من المدرسين ؛ عا جعله مؤسسة تعليمية فعالة ، وقد تعين على الرهبان أن يقوموا بهذا العمل التعليمي من أجل الحفاظ على الأدب المسيحي . وما أن أهل عام ٨٠٠ حتى كانت الأديرة البندكتية الهامة في شتى أنحاء أوربا من الرجال المتعلمين بين سنة ١٠٠ وسنة ١١٠ التوا تعليمهم في مدارسها المزدية ، وحجرات النسخ التى تنتج المخطوطات ، وبتقدير متحفظ فإن ٩٠٪ من الرجال المتعلمين بين سنة ١٠٠ وسنة ١١٠ المقوا تعليمهم في مدارس ديرية .

<sup>=</sup> غيرهم من الفرق اليهودية مثل الترائين والسامرة . لمزيد من المعلومات عن اليهود الربانيين أنظر: قاسم عبده قاسم ، أهل الذمة في مصر العصور الوسطى ، ص ١٠٠ - ص ١١٠ ؛ مراد فرج : القراءون والربانون (القاهرة ١٩٧٠) أنظر أيضاً على عبد الواحد وافي : اليهودية واليهود ، من ٨٠ ومابعدها (القاهرة ١٩٧٠) وكذلك :

وليس بوسعنا أن نقول إن الأديرة البندكتية كانت مؤسسات تعليمية غوذجية ، إذ أن موقفها من التعليم كان موقفاً وظيفياً إلى أبعد الحدود ؛ فقد أولت اهتمامها لتدريس اللغة اللاتينية ، ونشر التراث الذى خلفته دراسات آباء الكنيسة من أجل الحفاظ على الوعى الشقافى للكنيسة . ومع بعض الاستثناءات القليلة ، نجد أن العلماء الديريين فى العصور الرسطى الباكرة قد اتخذوا موقفاً وظيفياً إتباعاً لمرقف أوغسطين تجاه التراث الكلاسيكى ، إذ أنهم أهتموا بالأدب اللاتيني كوسيلة لتعليم تلاميذهم الكتابة بلغة لاتينية مقبولة لا أكثر ولا أقل. وقد أدى هذا الموقف إلى حرمان الأديرة من أن تصير مركزاً للفكر الخلاق ، ولكن مجتمع العصور الوسطى الباكرة ، على أية حال ، لم يكن يمتلك وقت الفراغ اللازم للإبداع الفكرى ؛ فقد كان مطلوباً من جميع المتعلمين أن يقوموا بخدمة الكنيسة والملكية . وعلى الزغم من أن الناسخ الديرى في أوائل العصور الوسطى لم يكن يقدر النصوص الكلاسيكية التي ينسخها تقديراً جمالياً ، فإنه قد حافظ تقريباً على جميع كتابات العالم القديم اللاتينية ذات القيمة ، وأقدم مخطوطات النصوص الكلاسيكية التي وصلتنا هي تلك التي نسخها الرهبان البندكتيون في العصور الوسطى الباكرة .

وبينما صور القديس بندكت القداس باعتباره جزءا متميزا من اليوم الديرى فحسب ؛ أصبح Opus Dei القداس Opus Dei في القرن التاسع المهمة الرئيسية في كثير من الأديرة البندكتية ، وكانت الخدمة في المذبح تستغرق كل ساعات النهار تقريباً لدى مثل هذه الجماعات . وقد نتج هذا التطور عن الاحترام الدائم والرهبة اللذين استمر المجتمع العلماني ينظر بهما إلى الرجال الزاهدين ذوى الصفات القدسية . ومثلما كانت جماهير الاسكندرية تتوسل إلى القديس "أنطوني" أن يصلى من أجلهم ، اتخذ الناس الرهبان البندكتيين ، الذين استحوذوا على الباكرة ، كما أغدق الملوك والنبلاء الضياع ، بما تدره من مكاسب ، على الأديرة لقاء القداس الذي يقوم بد الدير من أجل أرواح أقاربهم . وبحلول القرن التاسع كانت هناك أديرة كثيرة تنعم بالثروات الطائلة من وراء تلك الهبات والعطايا لقاء خدمة القداس . وألفي مقدم الدير نفسه بالرهبان الديريون في حياة مجتمع العصور الوسطى ؛ إذ كانت ضياعهم تدار بكفاية وذكاء المشر من معظم ضياع النبلاء . فقد كان الرهبان روادا في أسس العلم الزراعي في مطلع العصور الرسطى ، أيا كانت قيمة هذه الأسس . وبحلول القرن العاشر كان الرهبان السود عملكون جزءاً كبيراً من أجود الأراضي الزراعية في أوربا الغربية .

هذا التطور وضع كثيرين من مقدمي الأديرة ضمن القوى المحلية ، وأنيطت بهم سلطات سياسية وقضائية على سكان ضياعهم ، شأنهم في ذلك شأن النبلاء . وفي أثناء تطور النظام الاقطاعي إبان القرنين التاسع والعاشر ، صار أكبر مقدمي أديرة شمال أوربا أفصالاً إقطاعيين للملوك والدوقات ، بسبب ثروتهم ونفوذهم . وكان عليهم أن يرسلوا الفرسان للعمل في جيوش سادتهم الإقطاعيين ، وكان مقدم الدير البندكتي فصلا Vassal ملكياً بالغ الأهمية في معظم الأحيان . وكان أحد أولئك الأفصال الديريين في انجلترا أواخر القرن الحادي عشر يقدم ستين فارسا للخدمة في الجيش الملكي ، مما جعله واحدا من أهم ثلاثة أو أربعة من كبار الملاك في المملكة . وقد كان مقدم دير بيوري - سان أدموندز Bury - St. Edmonds يتحكم في أكثر من نصف أراضي كونتية نورفولك Norfolk في القرن الثاني عشر . بل إن هناك أمثلة قليلة في القرنين العاشر والحادي عشر تدل على أن بعض مقدمي الأديرة الفرنسيين كانوا يرتدون لباس الحرب ، ويتوجهون للقتال على رأس فرسانهم ، كما برز نفوذ مقدمى الأديرة على الصعيد السياسي نتيجة لاحتكار الأديرة للتعليم . إذ كان العلماء البندكتيون البارزون يعملون في خدمة الكنيسة ، وخرج منهم أساقفة ويابوات ، وأعضاء في مستشارية الملك أو الدوق ، كما كان منهم وزراء ملكيون ، ومستشارون يثق بهم الحكام ، ومنذ القرن الثاني عشر برزت أمشلة عديدة من رجال الدولة الديريين الذين كانوا يعملون فعلاً كوزراء في خدمة الملكيات الغربية.

لقد تركت الإلتزامات الفردية والجماعية التي نهضت بأعبائها الأديرة البندكتية تأثيرها على الحياة الداخلية وتكوينات الجماعات الدينية بعد قرنين من وفاة بندكت . وما أن أهلت سنة ٨٠٠ حتى تخلت الأديرة عن سياسة الاكتفاء الذاتي ، ولم يعد الرهبان السود يقومون بالأعمال البدنية ، فقد كان الأقنان يعملون في ضياع الرهبان فيوفرون لهم المؤن والأغذية ، على حين كرس الرهبان أنفسهم للعمل التعليمي وخدمة القداس ، كما أن عضوية الجماعة البندكتية في القرن الرهبان من طبقة البندكتية في القرن العاشر من أعلى الطبقات المبتمع إذ صار الرهبان من طبقة الأرستقراطية في العادة ، وكان مقدمو الأديرة البدنكتية في القرن العاشر من أعلى الطبقات الأرستقراطية في العادة ، وفي كثير من الاحوال كانوا من الامراء . أما أديرة النساء البندكتية، التي بدأ تأسيسها عقب موت بندكت مباشرة ، فكانت تتسم بتجانس تكوينها الاجتماعي على نحو خاص ، فقد كانت راهبات القرنين التاسع والعاشر جميعاً من سيدات الطبقة الراقية ، وكان يستحيل قاماً قبول إحدى السيدات في الأديرة البندكتية مالم تكن أرملة أو سيدة تنتمي بصلة القربي لأحد أصحاب النفوذ . وبينما ظل معظم الرهبان في

أديرتهم مقيمين على عهودهم ، كان أكثرهم مقدرة غالباً ما يتركون جماعاتهم منذ القرن الثامن فصاعدا ليعملوا في ميدان التبشير ، وفي الكنيسة ، أو في السكرتارية الملكية . ولم يكن هذا هو الدير كما أنشأه القديس بندكت ، ولكند كان مؤسسة لعبت دور القوة الاصلاحية الفعالة في مجتمع العصور الوسطى الباكرة ، فقد أمست الديرية ، التي بدأت كمهرب إلى الصحراء بعيداً عن العالم المتمدن ، جزءاً مندمجاً في المجتمع وقوة إنقاذية هامة في خضم الفوضى الى أعقبت الغزوات الجرمانية لأوربا في العصور الوسطى الباكرة .

### ٢-- جريجوري الكبير والبابوية أوائل المصور الوسطى

من المكن أن نقيس مدى المساهمة البندكتية في قيادة كنيسة العصور الوسطى الباكرة من خلال الحقيقة القائلة بأن كثيرين من البارزين في الفترة مابين القرن السادس والقرن الثاني عشر كانوا من الرهبان السود . ففي سنة ٩٥٠ اعتلى أول أولئك البابوات الديريين ، وهو جريجوري الأول الكبير Gregory I The Great (ت سنة ٤٠٠) ، عرش القديس بطرس . وعلى الرغم من أن فترة بابويته لم تكن طويلة ، فانها تعتبر من أهم نقاط التحول في تاريخ كنيسة العصور الوسطى ، وليس السبب في هذا راجعا إلى أنه استطاع أن يتغلب مرة واحدة على الآثار المدمرة التي تركتها الغزوات الجرمانية على نظام وثقافة الكنيسة اللاتينية ؛ فإن تحقيق هذا الهدف استغرق خمسة قرون أصبحت أوربا بعدها قارة مسبحية بعني الكلمة ، ولكن أهمية جريجوري الأول تتمثل في أنه صاغ بشكل واضح المنهج الذي كان على البابوية أن تتهجه على مدى القرنين التاليين ، فقد أدرك قاماً أن مصير البابوية التاريخي بجب أن يتحدد في غرب أوربا ، كما أدرك أن السبل إلى تأكيد زعامة البابوية للمجتمع الأوربي هو التحالف مم النظم الديرية ، والملكية الفرنجية .

وعقب انتخاب جریجوری لمنصب البابویة أرسل خطابات یعلن فیها أنه لم یکن یسعی إلی عرش بطرس ، وأنه کان یفضل حیاة الرهبان بما فیها من عبادة وتأمل . وکان جریجوری صادقاً فی تصریحه ، علی الرغم من أن مثل هذه العبارات المتواضعة صارت تقلیداً عند البابوات اللاحقین ؛ حتی أولئك الذین سعوا منهم عدة سنوات من أجل الفوز بالكرسی البابوی ، وکان جریجوری یعلم حینما اعتلی کرسی البابویة أن الكنیسة تسیر فی طریق محفوف بالأخطار وأن مشاكل تأکید زعامة البابویة فی غرب أوربا مشاكل مستعصیة تماما ؛ فقد كانت الكنیسة اللاتینیة فی عصره أشبه بسفینة یصدر عنها صریر الغرق ، والواقع أن البابویة لم تمارس أی دور قیادی فعال منذ بابویة جیلازیوس الأول ، قبل قرن تقریباً ، ولم یبذل بابوات القرن

السادس أى جهد لعلاج التغير الذى طرأ على الحكومة والمجتمع الأوربى فى أعقاب الغزوات الجرمانية ، إذ أن أساقفة بلاد الغال وضعوا مصالحهم فى سلة واحدة مع مصالح الأسرة الميروفنجية . وحين تدهورت هذه الأسرة ربط هؤلاء الأساقفة مصالحهم بمصالح الأرستقراطية المحلية فى المقاطعات . بل أن نظرة جريجورى التورى ، الذى يعد أفضل أساقفة غاليا آنذاك، تتسم بالقصور الشديد بالقياس إلى نظرة أمبروز وأوغسطين العالمية ؛ فإن رؤيته القاصرة لم تتعد حدود الأبرشية الضيقة . وقد قال مؤرخ ألمانى لامع من المتخصصين فى تاريخ كنيسة العصور الوسطى الباكرة ، إن تاريخ الكنيسة الفرنجية قبل القرن الثامن ، يمكن كتابته دون ذكر روما على الإطلاق ، وهذا القول صحيح إلى حد كبير ، ولم يكن ينتظر من الكنيسة ذكر روما على الإطلاق ، وهذا القول صحيح إلى حد كبير ، ولم يكن ينتظر من الكنيسة قد تحولوا من الآريوسية إلى الكاثوليكية . وارتبط الأساقفة الأسبان ارتباطاً وطيداً بالملكية القوط الغربيين التى كانت تستمد قوتها من التأييد المعنوى الذى أسبغته عليها الكنيسة ، وهو مالم الغربيين التى كانت تستمد قوتها من التأييد المعنوى الذى أسبغته عليها الكنيسة ، وهو مالم الغربيين التى كانت تستمد قوتها من التأييد المعنوى الذى أسبغته عليها الكنيسة ، وهو مالم الغربيين التى كانت تستمد قوتها من التأييد المعنوى الذى أسبغته عليها الكنيسة ، وهو مالم الغربيين التى كافياً لانقاذ علكة القوط الغربيين فى اسبانيا من الغزو الاسلامى فى مطلع القرن الثامن .

وعندما ارتقى جريجورى الكرسى البابوى ، كان موقف الكنيسة الرومانية نفسها مزعزعاً للغاية (٤) فقد كان البابا محاطاً بالأعداء من كل جانب، فالى الشمال كان اللمبارديون البدائيون سادرين فى تأييدهم للآريوسية على حين كانت قوات الامبراطورية البيزنطية فى رافنا وجنوب إيطاليا تشكل تهديداً دائماً لأمن البابا . وكان التحالف بين روما وبيزنطة قد إنهار منذ زمن بعيد ؛ وهو التحالف الذى تمخض عن القضاء على مملكة القوط الشرقيين فى إيطاليا فى النصف الأول من القرن السادس، ولأن كلا من الامبراطور والبابا كان يزعم أنه انب الله فى الأرض، فقد كانت العلاقات بينهما غير مستقرة ، وكانت بمثابة الهدنة فى أفضل الأحوال . وكانت أيرلندة هى النقطة الوحيدة المضيئة فى صورة كنيسة أواخر القرن السادس ، ولم يكن بوسع جريجورى أن يطرب للمستوى الراقى الذى تميز به الرهبان الكلتيون. ذلك أن الكنيسة الأيرلندية لم تنشأ بفضل توجيهات روما؛ مما أدى إلى أن تكون لرجال

<sup>(</sup>٤) حول هذا الموضوع أنظر :

Margaret Deanesly: A History of The medieval church (Methuen and co., London 9th ed.pp 15 - 28'; Geoffrey Barraclough: The Medieval Papacy, (Thomas and Hudson London 1968), pp. 27 - 34.

الكنيسة الكلتية أساليبهم الخاصة التى كانت تختلف عن أساليب الكنيسة اللاتينية ، كما أنهم كانوا يختلفون مع البابوية أيضاً حول المذهب البطرسى . كان هذا ، على الأقل ، هو الاستنتاج الذى كان على جريجورى أن يصل إليه حين تلقى خطابات القديس كولمبان -St. Co المسلما المبشر الكبير الذى كان يعمل فى بلاد الغال ، والتى كانت تخاطب البابا بشأن الادارة العادية فى شئون الكنيسة ، بلهجة قاسية تخلو من الاحترام . فحين اعتلى جريجورى كرسى البابوية كانت البعثات التبشيرية الأيرلندية تتوغل فعلا فى شمال انجلترا ؛ محرزة بذلك قصب السبق فى تحويل الانجليز الوثنيين إلى المسيحية ، وهو ما كان جريجورى يعتبره خطراً يهدد بحدوث انقسام بين الكنيسة اللاتينية والكنيسة الكلتية .

ولم يتغلب جريجوري على أي من تلك المشكلات التي جابهت الكنيسة وقت أن اعتلى العرش ، ولكنه أرسى دعائم السياسة التي سار عليها خفاؤه في نضالهم لحل تلك المشكلات ، كما أند حرك سلسلة الأحداث التي بدأت في تحسين حال الكنيسة اللاتينية والمجتمع الأوربي . وجريجوري هو البابا الوحيد في الفترة مابين القرن الخامس والقرن الحادي عشر الذي حفظت لنا الأيام مراسلاته وكتاباته الأخرى كاملة ، ولدينا الوثائق الكافية لكتابة سيرته وتوضيح جوانب شخصيته ، وذلك أن ملامحه ليست مجهولة لنا مثل رجال الكنيسة الآخرين في العصور الوسطى الباكرة ، ولكن شخصيته تصدمنا كشخصية غامضة مبهمة . فمن ناحية كان جريجوري إدارياً قديراً حاسماً ، ودبلوماسياً ماهراً حاذقاً ، كما كان زعيما على قدر كبير من الرضوح الفكرى ، ولكند من ناحية أخرى يبدو من خلال كتابته راهبا ساذجا يؤمن بالخرافات والخزعبلات ويعادى التعليم ، كما يبدو في صورة رجل اللاهوت المحدود الأفق الذي يؤمن بالقديسين ، والمعجزات والذخائر المقدسة . وليس من المكن أن نفسر هذا الغموض الظاهر سوى على ضوء خلفية جريجوري والوسط الذي عاش فيه ، فقد كانت ايطاليا أواخر القرن السادس تعانى من آثار الحرب القوطية الطويلة وآثار الغزو اللمباردي المدمرة ، إذ تدهورت الحياة الحضرية واضمحلت الثقافة ، كما أخذ الأتجاه نحو الاقتصاد الريفي يتزايد ، وانتشر الجهل وتفشت الخرافات . وكان جريجوري سليل عائلة رومانية قديمة ، وتعلم تعليماً كلاسيكياً طيباً ، ولكن اهتمامه الأول كان موجهاً ، وهو في طور الرجولة ، الى خلاص روحه عن طريق الهرب من العالم وأنشأ ديراً عاش هو نفسه به راهباً متواضعاً ، وعلى الرغم من إعجابه الشديد بالقديس بندكت ، الذي كتب سيرته ، فإن موقفه الشخصي من الحياة الديرية كان يفتقر إلى اعتدال بندكت واحترامه للطبيعة البشرية . فقد فرض جريجوري على نفسه قيوداً صارمة تركت آثارها الوبيلة على صحته بشكل دائم. وحتى حين تولى البابوية كانت نظرته

للامور تعكس آثار التعصب وغياب الحس الانسانى مع الكفاية والمقدرة التقليدية فى الحكم التى تميزت بها الارستقراطية الرومانية . لقد سمع جريجورى ذات مرة أن أحد الأساقفة فى بلاد الفال قد اعتزم انشاء مدرسة لدراسة الفنون الحرة ، وبدلاً من أن يهنىء رجل الكنيسة على جهوده لتطوير التعليم وتحسينه ، عاقبه على انشغاله فى هذا المشروع الذى كان البابا يراه مشروعاً سخيفاً . وثمة عيب آخر واضح فى شخصية جريجورى هو عدم اهتمامه بدراسة اللغة اليونانية ، حين كان قاصدا رسوليا (سفيرا بابويا) على مدى عدة سنوات فى القسطنطينية ، وتكشف لنا ثقافة جريجورى الشخصية عن النتائج المدمرة للتقلبات التى مرت بها إيطاليا إبان القرن السادس ، إذ تضمنت كتاباته آثارا تدل على ضيق الأفق والتفاهة والعناد المدمر الذى تتسم به كتابات معاصره جريجورى التورى . ومن حسن الطالع أن جريجورى الكبير لم تتسن له متابعة اتجاهه العنيد ، وإلا بقى مجرد راهب مفمور جاهل ، فقد جريجورى الكنيسة فى حاجة إلى رجل على هذا القدر من التعليم والذكاء والاخلاص والتجربة السياسية . وترك جريجورى ديره ليلتحق بخدمة البابوية ؛ وعلى نهجه سار كثيرون من الرهبان البندكتيين فى القرون التالية ، وجلس على عرش القديس بطرس مكرها ، وتنقسم الرهبان البندكتيين فى القرون التالية ، وجلس على عرش القديس بطرس مكرها ، وتنقسم أعماله كبابا إلى أقسام ثلاثة هى : مساهمته وإضافاته إلى المنصب البابوى ، وموقفه من البابوية ، وتسخيره للبعثات التبشرية فى خدمة الكنيسة .

وفيما يتعلق بالقسم الأول كان جريجورى مدركا لحقيقة أنه عضو في حكومة الكنيسة ، وفي "كتاب العناية بالرعية " حدد لرفاقه من رجال الكنيسة واجباتهم كرعاة لكنائس الشعب المسيحى ، مقارنا هذه الواجبات بالمزايا التي يتمتعون بها بوصفهم أمراء الكنيسة ، وهي المزايا التي كانت تحتل المركز الأول بين اهتماماتهم . ولايمكن القول بأن الرسالة التي كتبها جريجورى عن المنصب الكنسي قد أقنعت زملاءه باتخاذ مواقف أكثر غيرة وحماسة تجاه مناصبهم ولكنها ، على الأقل ، استخدمت في القرون التالية كبيان تعريفي بطبيعة الوظيفة الكنسية ، وعلى أية حال ، كان جريجورى واعيا بالحقيقة القائلة بأنه كان أكثر من مجرد أسقف ؛ وإنها هو نائب المسيح على الأرض لأنه أسقف روما ، ولم يقدم أي جديد لتطوير إيديولوجية البابوية ، ولكنه لخص المذهب الجيلازى ، ونظرية ليو الأول في المذهب البطرسي تلخيصاً حاذقاً . وتلخصت نظرته إلى المنصب البابوي في مصطلح "خادم خدام الرب Servus تانوي الوثائق البابوية . وهكذا عبر جريجورى عن السلطة البابوية في ضوء مبدأ الحكومة في الوثائق البابوية . وهكذا عبر جريجورى عن السلطة البابوية في ضوء مبدأ الحكومة الكنسية الذي كان القديس بندكت قد استخدمه بالفعل لتبرير سلطة مقدم الدير المطلقة على

أرواح الرهبان فى ديره. ووجد مبدأ الحكومة الكنسية سندا له فى الكتاب المقدس فى عبارة المسيح فى إنجيل مرقص<sup>(ه)</sup> "ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبداً "؛ وهو مايعنى أن صاحب المستولية الأكبر تكون له السلطة الأعلى ، ولما كان البابا مستولا أمام الرب كزعيم للكنيسة المسيحية كان ينبغى ألا تكون سلطته مقيدة حتى يتسنى له القيام بأعباء العمل المقدس الموكل اليه.

بيد أن اقرار أيديولوجية البابوية كان شيئاً ، على حين كان تأكيد الزعامة الفعلية للبابوية في غرب أوربا شيئاً آخر مختلفاً تمام الاختلاف ، فقد كان من رأى جريجورى أن الضرورة الملحة تدعو إلى تأمين مركز البابا في ايطاليا نفسها ، والعمل على توسيع رقعة الأراضى الخاضعة للحكم البابوى فيما وراء روما ، وبناء الدولة البابوية ، كما كان على وعى تام بالحاجة إلى دخل ثابت لكى يضفى على أعماله الادارية في الكنيسة الفعالية اللازمة . وقد كرست خطابات كثيرة من خطابات جريجورى لارشاد وكلائه كيف يديرون الضياع البابوية في جنوب إيطاليا بكفاءة .

وحتى إذا أحرز البابا وضعا مستقلاً آمنا في ايطاليا ، كان علية أن يقيم العلاقة مع الكنائس الأقليمية في البلاد الجرمانية ، إذا ما كان يريد حقاً أن يؤكد وضعه كزعيم للعالم المسيحى . وكان جريجورى أكثر ادراكاً لهذه الحقيقة من أي بابا سبقه ، وهو ما يدعم المزاعم المتى تجعل منه مؤسس البابوية في العصور الوسطى ، فقد أيقن أن أوربا ليست مسالة جغرافية فقط ؛ ولكنها حضارة متمايزة وروح ترتبط بالمسيحية اللاتينية التي ربطت البابوية نفسها بمصيرها ربطا مطلقاً . وكان جريجورى يحترم امبراطور القسطنطينية ، لا لأنه كان يعتقد بأن هناك ما يكن أن يقدمه الإمبراطور الروماني ، وإنما فقط لأنه كان يهتم بالحفاظ على حالة السلام القلق مع القسطنطينية حتى يضمن للبابوية حرية متابعة أهدافها في أوربا الغربية ، كما كان جريجوري يدرك تماماً أنه يجب على البابوية أن ترتبط بالتحالف مع الملكية الفرنجية في زمن الفرنجية على نحو ما ، لكي يتحقق وجود حضارة أوربية ، ولم تكن الملكية الفرنجية في زمن جريجوري نظاما واعداً ، إلا أنها سيطرت على مستقبل أوربا السياسي نتيجة للتطورات التي عاشتها أوربا آنذاك .

(٥) مرقص ١٠ : ٤٣-٤٣ "بلى من أراد أن يصير فيكم عظيما ، يكون لكم خادما ، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبداً" .

وإذ كان ملوك الفرنجة يتحكمون فى أراضى وسط أوربا من الناحية الرسمية على الأقل، ولأن مملكتهم كانت أكبر وأغنى ملكيات العالم المسيحى اللاتينى ؛ فقد كان من الضرورى أن تتصدى الملكية الفرنجية لقيادة المجتمع الأوربى ، بتوجيه من الكنيسة . وبفضل حيوية المملكة الفرنجية لم يستطع جريجورى أن يجد طريقاً آخر غير هذا يمكن أن يحقق هدفه ، ولأن جريجورى كان يعى هذه الحقيقة الأساسية فى الحياة الأوربية ، فقد كتب إلى الملك الميروفنجى شلدبرت الثانى Chidebert II خطابات تفيض احتراماً ، ولم يكن جريجورى غافلاً عن عجز ملوك الفرنجة الشديد ، ولكنه كان يتصور أن التحالف بين البابوية والأسرة الميروفنجية يمكن أن يحول الملكية الفرنجية الى ملكية إصلاحية قوية .

ولم تؤت خطابات جريجوري إلى الملك الفرنجي ثمارها في عصره . فلم يحدث قبل القرن الثامن أن تولى حكم الفرنجة ملوك أذكياء بالقدر الذي يجعلهم يفهمون غو قوتهم الذاتية من خلال التحالف بين البابوية والفرنجة في القرن الثامن . وهو التحالف الذي قامت على أساسه الحضارة الأوربية الجديدة ، وبعد تولى جريجوري البابوية بزمن قصير ، ونتيجة لتحدي الكنيسة الكلتية ، شعر جريجوري بضرورة تحويل إنجلترا إلى المسيحية ، وكان طبيعيا بالنسبة له كراهب مجند في خدمة الكنيسة أن يستخدم الرهبان البندكتيين في الأعمال التبشيرية في الجلترا . وأصدر تعليماته إلى أوغسطين ، رئيس البعثة التبشيرية ، بأن يبدأ نشاطه في علكة كنت Kent جنوب شرق انجلترا ، لأن حاكمها كان معروفاً بزواجه من أميرة مسيحية فرنجية . وعند موت جريجوري كانت بعثة أوغسطين قد أحرزت نجاحها الأولى حين نصرت ملك كنت ونبلاءه وأقامت الكنيسة اللاتينية الأولى في كانتربوري Cantrbury (ومعناها الحرفي مدينة كنت). وفي منتصف القرن التالي لموت جريجوري كان الرهبان الكلتيون العاملون في الشمال على اكتساب الشعب الانجليزي ، وفي النهاية في سنة ٦٦٤ ، قرر مجمع ديني ضم رجال الكنيسة الانجليزية إخضاع البلاد بأسرها تحت إشراف الكنيسة الرومانية ، وكانت نتيجة هذا القرار أكبر من مجرد منع الإنقسام في الكنيسة الغربية ، وهو ما كان جريجوري يناضل لتجنبه ، وإنما كانت المدارس البندكتية الانجليزية أكثر مدارس أوربا أزدهارا في أواخر القرن السابع ، كما أن البندكتيين الانجليز أرسلوا بعثاتهم التبشرية إلى القارة في القرن الثامن ، وبذلك بدأت عملية تطور الكنيسة الفرنجية والملكية الفرنجية ، وكان مقدرا لأحد البندكتيين الانجليز في منتصف القرن الثامن أن يلعب دوراً قيادياً في بناء التحالف البابوي - الفرنجي الذي كان جريجوري يعتبره أساساً ضرورياً لبناء حضارة أوربية جديدة .

# الجزء الثالث أوربا الأولى القرنان الثامن والتاسع

"یاشارل الفائق الحلاوة ، یامجد الشعب المسیمحی . یامن تدافع عن کنائس المسیح ، یاسلوی حسیساتنا الحاضرة!..

من الضرورى على جميع الرجال أن يثنوا على بركستك فى صلواتهم وأن يساعدوك بشفاعاتهم ، طالما أن حماية الامبراطورية المسيحية تتأتى من خلال رفاهيتك ، وتجد العقيدة الكاثوليكية مدافعا عنها فى شخصك ، ويصبح حكم العدل سائداً بين الجميع .

- ألكوين

|   |  | • |
|---|--|---|
| • |  | • |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

## الفصل السابع بناء الملكية الكارولنجية

### ١- الثقافة الأنجل - أيرلندية والظاهرة الاستعمارية

توصل المؤرخون إلى كشف الكثير من أسباب تدهور واضمحلال الحضارات ، ولكنهم لم يبذلوا جهدا كبيراً لتفسير العوامل الرئيسية التى تؤدى الى صعود وتألق حضارة من الحضارات ، وكل مالدينا فى هذا الصدد مجرد صياغات فارغة مكررة عن التحدى والاستجابة. ومن المؤكد أن تفسير الفشل أيسر بكثير من محاولة فهم النجاح ، ذلك أن توضيح أسباب الترهل والإنهيار العصبى ، فى إطار الانهيار الثقافى ، أسهل من تبيان الطاقات الجديدة ، والقدرة العقلية ، والزعامة التى تعتبر من علامات البداية فى أية حضارة جديدة . فبعد قرون من التدهور والفوضى بدأت أوربا الأولى تتشكل فى القرنين الثامن والتاسع ، وكانت الحضارة التى حاول الأوربيون أن يخلقوها ، فى شكل بناء سياسى هو الامبراطورية الكارولنجية – متعدين بذلك حدود طاقتهم – حضارة أولية ناقصة ، فقد كانت الامبراطورية الكارولنجية أكبر من مواردهم ، ولقد عانوا من خيبة الأمل وسقطوا فريسة لصدمة عميقة ، ببد أن كثيراً من النظم والقيم والمبادىء التى قيزت بها حضارة العصور الوسطى تحددت خلال هذين القرنين وكانت بمثابة الأساس الذى قامت عليه تجارب سياسية أكثر نجاحاً فى القرنين التالين .

ومن الممكن أن نستبعد الحسم الاقتصادى فى سياق توضيح كيفية تكرين أوربا الأولى . ذلك أن التحسن الذى طرأ على الحياة السياسية والكنسية والفكرية كان فى الحقيقة معاصرا للتدهور التجارى والاتجاه نحو الإقتصاد الريفى . ومن الكنيسة خرجت القوة الديناميكية فى عملية صعود الحضارة الأوربية فى القرن الثامن . فقد رحب الرهبان الأنجلو - سكسون والبابوية بتكوين أوربا الأولى ، وقكنوا بالعمل سويا أن يغيروا من طبيعة الملكية الفرنجية كما أيقظوا الكفاءات السياسية بين شعوب القارة ؛ وهو الأمر الذى أدى إلى قيام الامبراطورية الكارولنجية وإلى تحسن ظروف الحياة التعليمية والثقافية فى القرنين الثامن والتاسع .

وعكن الكشف عن أصول هذا التغير الكبير في ثقافة أيرلنده في القرنين السادس والسابع وفي ثقافة انجلترا في القرنين السابع والثامن . وقد يبدو غريباً أن الأيرلنديين الذين لم يكونوا أبدأ من العالم الروماني والانجليز الذين كانوا سنة ٩٠٥ قوماً وثنيين ولا تربطهم بعالم البحر المترسط صلة ، هم الذين قاموا بهذا الدور الكبير في تكوين أوربا الأولى ، وعكن تفسير هذا الأمر باعتباره تجسيداً لما يمكن أن نطلق عليه اسم "الظاهرة الاستعمارية" في تاريخ العالم. فالناس الذين يعينشون على هامش امبراطورية ما ، أو حضارة ما ، أي رجال الحدود أو المستعمرون ، غالبا ما يكونون أكبر المساهمين في بناء الدولة أو الحضارة التي اختاروا الإنتماء اليها. وبفضل حماستهم المتوقدة وجهودهم الواعية من أجل الحضارة التي يبعد مركزها عنهم ، يحق لهم أن يطالبوا بحقوق مواطنة مساوية لتلك التي يتمتع بها من يعيشون فى قلب الحضارة ، ذلك أن الآخرين يعيشون دنياهم كما هى فى الغالب ، ولايبذلون إلا القليل في سبيل رقيها ودوامها. وقد أظهر الرهبان الأيرلنديون والانجليز ذلك النمط من حماسة المستعمرين الراغبين في ربط أنفسهم عراكز الحضارة ، فقد تحمل الأيرلنديون ، الذين لم ينعموا قط بشمار الحضارة الرومانية ، الكثير في سبيل تأسيس العديد من المكتبات الكبرى التي كانت تضم النصوص الكلاسيكية وبرعوا في اللغة اليونانية ، كما صار العلماء الانجليز في القرن السابع وأوائل القرن الثامن - وبينهم وبين ماضيهم الوثني جيلان أو ثلاثة أجيال على الاكثر - اتباعا متعصبين للكنيسة الرومانية . وكان مؤرخهم الكبير بيديد Bede متعصباً للرومان لدرجة أنه أراد أن يتنكر لجهود البعثات التبشيرية الأيرلندية لتحويل انجلترا إلى

وتختفى البداية الأولى للثقافة اللاتينية - المسيحية فى أيرلندا خلف ضبابية الغموض ويبدو أنها سوف تبقى غامضة . ورعا حدث فى القرن السادس ومطلع القرن السابع أن وفدت مجموعات ثلاث من رجال الكنيسة إلى أيرلندة وفى ركابها دخلت المسيحية والتعليم المسيحي، وكانت أولى هذه الجموعات مكونة من القساوسة البريطانيين الهاربين من الغزوات الأنجلو - سكسونية ، ورعا كان القديس باتريك St. Patrick ضمن هذه المجموعة . أما المجموعة الثانية ، فقد تكونت من رجال الكنيسة الذين هربوا من غالة أثناء الغزوات الجموعة الثانية فى القرنين الخامس والسادس بحثا عن الملجأ والمأوى فى أيرلندا . ورعا تكون المجموعة الثالثة قد تشكلت من رجال الكنيسة الشرقية القادمين من شرق المتوسط على طول المجموعة الثالثة قد تشكلت من رجال الكنيسة الشرقية القادمين من شرق المتوسط على طول الطرق التجارية فى أواخر القرن السادس وأثناء القرن السابع ، وجلبوا معهم لغتهم ونصوصاً لم يكن عكنا أن توجد فى أى مكان آخر بأوربا فى العصور الوسطى الباكرة . ولعل هذا

يساعدنا على فهم سبب معرفة العلماء الأيرلنديين باللغة اليونانية ، وإذا كان هناك من يعرف هذه اللغة في القرن السابع والثامن والتاسع فلابد وأن يكون من أصلُ أيرلندي .

وقدأولت المسيحية الأيرلندية اهتماما بالغا بالتعليم كما تجلت حماستها للتبشير ، وقد تطورت بعيدا عن كنيسة روما بسبب بعض الخصائص التى فصلت بن الكنيسة الكلتية والكنيسة الرومانية ؛ فقد كانت الكنيسة الكلتية تحتفل بعيد الفصح فى تاريخ غير تاريخ احتفال الكنيسة الرومانية به ، كما كان الاكليروس كله من الديريين ، ولم يكن تنظيم الكنيسة الأيرلندية قائما على جزء من الإمبراطورية الرومانية فى يوم من الأيام ؛ فإنه لم يكن ثمة سبب يدعو الأيرلنديين لإنشاء الاكليروس الأسقفى ، ولم يكن زعماء الكنيسة الكلتية من الأساقفة ، بل كانوا من مقدمى الأديرة الكبرى المزدهرة ، كما أن المدارس الديرية الأيرلندية أنشات مكتبات عظيمة استمرت فيها دراسات الفنون الثلاثة الحرة النورية الأيرلندية أنشات والمنطق) والفنون الأربعة muadrivium (الرياضة . الهندسة الفلك والموسيقى) وفى أوائل القرن السابع كان لدى الرهبان الأيرلنديين أفضل مراكز التعليم فى أوربا الغربية ، إلا أنهم الكنيسة الكلتية الى اللبول . وحين قام البارونات الأنجلو – نورمان بغزو أيرلندا وجدوا الشعب الذى قهروة شعبا همجيا وجاهلا قاما ، وكان على أيرلندا أن تنتظر حتى أواخر القرن التاسع عشر حتى تنهض مرة أخرى ، ولم تكن هذه غلطة الأيرلنديين بطبيعة الحال ، لأنهم ظلوا عبيدا للانجليز على مدى سبعة قرون .

ويبقى السؤال على أية حال: لماذا تدهورت الكنيسة الكلتية المزدهرة المستنيرة على هذا النحو السريع بعد عام ٠٨٠٠ من الممكن اقتراح أسباب ثلاثة: أولها أن الايرلنديين عزلوا أنفسهم عن العالم المسيحى الغربى وقت كان هذا العالم يدخل إلى مرحلته الابداعية وذلك بترددهم فى الأخذ بطقوس الكنيسة الرومانية ؛ وبذلك فرضوا على أنفسهم عزلة ثقافية . والأمر الشانى هو أن هذا القرار قد برهن على كونه قرارا هداما لاسيما حين دمر الغزاة الاسكندنافيون كثيرا من الأديرة الايرلندية فى القرن التاسع . وأخيرا كان لاستمرار تفكك أيرلندا السياسى بسبب القبلية البدائية تأثيره السلبى ، على المدى الطويل ، على الحياة الثقافية والكنسية فى الجزيرة .

وخلال الشطر الأخير من القرن السادس وجد الرهبان الكلتيون متنفسا لحماسهم التبشيرى على الشاطىء المقابل للقنال الايرلندي حيث ظل الانجلو - سكسون على وثنيتهم ، وذلك قبل

بعثة أوغسطين التبشرية ودون أي اتصال بالمسيحية اللاتينية . فقد تتبعت عصابات الحرب الجرمانية الفرق الرومانية المنسحبة من بريطانيا حوالي سنة ٤٢٥ حتى عبروا بحر الشمال آتين من الآراضي الواطئة وتوغلوا في مصاب النهر شرق بريطانيا ، وهزموا الأمراء البريطانيين المسيحيين عا فيهم آرثر Arthur كما استعبدوا الكثير من الوطنيين ودفعوا من بقى من الكلت نحر جبال ويلز وكورنوول والشاطىء المقابل على القنال الانجليزي حتى ذلك الجزء من جنوب فرنسا المعروف باسم بريتاني Britany . وتجسد الغزو الانجليزي البطيء لبريطانيا في شكل كيانات سياسية مبعثرة في الجلترا القرن السادس، وأسس زعماء عصابات الحرب مالك صغيرة - كان عددها التقليدي سبعة . ولكن العدد الحقيقي كان متذبذها . وانغمسوا في نزاعات وحروب ضد بعضهم البعض طوال القرون الثلاثة التالية ، وفي أواخر القرن السادس كان ملك كنت Kent سيدا مهابا في جنوب الجلترا ، وعلى مدى فترة طويلة من القرن السابع قتع حكام نورثمبريا Northumbria بالسيادة ، وفي القرن الثامن كان ملك مرسيا Mercia في بلاد الوسط الزراعية الغنية قد أكد تفوقه على كثير من الحكام الآخرين بيد أن البناء الاجتماعي والسياسي في انجلترا الأنجلو - سكسونية لم يكن متقدما كثيرا عن المؤسسات التي وصفها تاكيتوس والتي عرفناها من ملحمة Bcowulf ، وكانت قوة الملك تعتمد على كفاءته كقائد عسكري ومدى قدرته على مكافأة رفقة الحرب ، أما البناء الاجتماعي فقد تميز بوجود أعداد غفيرة من الفلاحين الأحرار.

أما البعثات التبشيرية الكلتية التى بدأت نشر المسيحية شمال انجلترا فى أوائل القرن السادس وأوائل السابع فقد جلبت معها نظامها التعليمي الشامل ، فقد كانت المدارس الانجلو سكسونية فى القرنين السابع والثامن مدينة بالفضل إلى مساهمة الدراسات الأيرلندية إلى حد كبير، ولكن إزدهار الثقافة الانجلو سكسونية كان راجعا فى الأساس إلى المؤثرات الوافدة من القارة الأوربية . ونتيجة لقرار رجال الكنيسة الانجليز بالانضمام الى الكنيسة الرومانية فى الستينيات من القرن السابع، أرسل البابا إلى انجلترا باحثا متعلما هو تيودور الطرسوسي Teodor of Tarsus الذي يرجع أصله إلى آسيا المصغري، ليكون كبير أساقفة كانتربوري. وقد أسس تيودور في كانتربوري مدرسة عظيمة قدر لتلاميذها أن يصبحوا مقدمي الأديرة البندكتية في جنوب انجلترا. وفي الوقت نفسه تقريبا، قام بندكت بيسكوب Benedict الكبير في Biscop ، وهو قسيس أنجلو – سكسوني من طبقة النبلاء ببناء ديرجارو Jarro الكبير في

نورثمبريا (يوركشاير). وكان بندكت قد جاب القارة طولا وعرضا فى أسفاره ، ويقال إنه أحضر معه إلى انجلترا نواة مكتبة المدرسة الديرية فى "جارو"، بل وبعض الأعمال الفنية من القارة .

وصار "جارو" بمثابة مركز للتعليم فى شمال انجلترا ، على حين كانت كانتربورى وأديرتها المزدهرة تقدم القيادة فى الجنوب ، ومنه تخرج بيديه Bede (ت سنة ٧٣٥) وهو أعظم الباحثين الأنجلو – سكسون ، وقد أمضى بيديه ، الذى يعد أفضل الباحثين تعليما فى أوائل القرن الثامن ، حياته راهبا فى جارو ولم يبرح موطنه المجدب القليل السكان اطلاقا ، وهو مايعتير من أفضال المدرسة النورثمبرية ، كما يعيد تأكيد مجرى الظاهرة الاستعمارية ، إذ أن وجود أعظم أكثر الرهبان تعليما فى مجتمع الحدود فى شمال المجلترا ، أمر يمكن مقارنته مع وجود أعظم باحث فى أمريكا فى منتصف القرن التاسع عشر فى غابات الميسورى الخلفية ، وهو أمر يبدو مستحيلا وإن كان مدهشا .

كان بيديد نفسه مدرساً أولا وقبل كل شيء ، ورئيسا للمدرسة الديرية في جارو ، ورجلا يحافظ على التراث الذي خلفته كتابات الآباء وطبق ماتعلمه لخدمة حاجات الكنيسة ، ولم يكن مهتما بالتأمل الفلسفي كما كان يطبق معلوماته في الرياضيات والفلك في علاج مشكلة حساب عيد الفصح ، وكتب موجزا لمعلوماته العلمية التي استقاها أساسا من كتاب التاريخ الطبيعي لبليني Pliny . وقد تركزت دراساته الأساسية في التاريخ ، وكان بيديه هو الذي نفذ اقتراح ايسيدور الأشبيلي Isidor of Sevile بعمل تقويم مسيحي إبتداء من تجسد السيد المسيح ، وقد جعل بيديه من هذا التقويم الطريقة الأوربية الشائعة في حساب الزمن التاريخي. وقمثلت أعظم جهود بيديه في مجال كتاب "التاريخ الكنسي للشعب الانجليزي" وهو أحد الأعمال القليلة جدا في أوائل العصور الوسطى التي لاتزال تحتفظ بجاذبيتها بين أوساط عامة المتعلمين ، فهو كتاب مرتب في حلق ، ويعرض مناقشاته بدهاء بحيث يجعل للكنيسة الرومانية الدور الحاسم في صباغة الحضارة الانجليزية . وكان دور بيديد في الكتابة التاريخية أكثر علمية من دور أي كاتب آخر في العصور الوسطى في الفترة مابين جريجوري التوري والقرن الحادي عشر ، فبينما تبدر كتاباته عن سير القديسين فجة غير ناضجة مثل سائر كتاب سير القديسين في العصور الوسطى ، نجده يتحرر في كتابة التاريخ بشكل ملحوظ من أوهام المعجزات ؛ إذ يحمل تاريخه رنة واقعية منضبطة صارمة ، فقد تجشم العناء في سبيل جمع أية معلومات حفظتها الذاكرة الشعبية عن الغزو الانجلو - سكسوني . وفي سبيل ماكتبه عن بعثة

أوغسطين التبشيرية ، أرسل راهبا إلى روما لكى يبحث فى المحفوظات البابوية عن خطابات جريجورى الكبير الخاصة بانجلترا ، وهى الخطابات التى نشرها كاملة فى تاريخه ، وتختلف خاصية فكر بيديه فى وضوح عن خاصية فكر باحث انجلو – سكسونى آخر عاش فى القرن الثامن هو ألكوين Alcuin الذى انتقل فى الشمانينيات من القرن الثامن من منصبه كرئيس لمدرسة يورك ليصبح مساعدا بارزا لشارلمان فى إصلاح الكنيسة الفرنجية ، فبينما كان ألكوين خياليا ، عاطفيا ، ومنفمسا بشخصه فى مشاكل عصره السياسية ، كان بيديه صارما ، حذرا ، محدود الاهتمام للغاية بالملكية وبمشاكل المجتمع العامة .

وفى نهاية كتابه "التاريخ الكنسى" يبدى بيديه بعض الملاحظات الكئيبة عن ذبول وتدهور حيوية الثقافة الانجلر – سكسونية . وبينما يحتمل أن يكون هذا مجرد ترديد للنغمة التقليدية فى تعليقات الكبار على الأجيال الجديدة ، يؤكد تاريخ الكنيسة الأنجلو سكسونية اللاحق أن بيديه كان مهتما بالتقدم المستمر للكنيسة التى كرس نفسه لها ، فضلا عن أن التطور اللاحق فى انجلترا الانجلو – سكسونية بعد القرن الثامن عبارة عن قصة طويلة من الإخفاق وخيبة الأمل ؛ خصوصا إذا نظرنا إلى تفوق البندكتيين الإنجليز فى مجالات الثقافة الأوربية فى عصر بيديه وألكوين . فبعد سنة ٠٠٨ فقد رجال الكنيسة الانجلو – سكسونية مكانتهم كزعماء ثقافيين لأوربا إلى الأبد ، وخلال القرنين العاشر والحادى عشر كانت الكنيسة الانجليزية تنتظر من القارة الإرشاد والتوجيه ، وفى سنة ١٠٠٠ لم يعد هناك شك فى أن الجلترا منطقة متخلفة ثقافيا فى أوربا . ومن الأمور التقليدية أن يوجه اللوم الى الاسكندنافيين ، الذين كانوا ينتشرون فى جميع الأرجاء ، على هذا التدهور الذي لحق بالثقافة الانجلو سكسونية ، فقد دمر الغزاة الفيكنج Viking "جارو" فى نهاية القرن الثامن . وعلى مدى المائتي وخمسين عاما التالية لم ينل الشعب الانجليزي سوى مهلة يلتقط فيها أنفاسه بين كل موجة وأخرى من المرجات المتتالية من الغزاة الاسكندنافيين الذين استنفدوا طاقة الشعب الانجليزي فى نضاله ضدهم .

وثمة سببان آخران وراء تدهور انجلترا في العصور الباكرة. فقد صار الملوك الأنجلو سكسون أشخاصا غير ملائمين. إذ ظلوا محاربين في المحل الأول، بينما فشلوا في خلق وتطوير أية مؤسسات ملكية فعالة. ونتيجة الغزو الداغركي لم يبق من بين جميع أمراء الانجلو – سكسون سوى ألفرد طائره ملك وسكس Wessex. ورغم أن ألفرد – الذي كان يراد له في الأصل أن ينضم إلى الكنيسة – كان عالما جيدا، ورغم أنه حارب الاسكندنافيين حتى اقتسم انجلترا معهم ؛ فإنه لم يسهم بأى قدر في تقدم الزعامة الملكية للمجتمع الانجلو – سكسوني، وقد بسط خلفاؤه في القرن العاشر سيطرتهم على أراضي الدينلو Danlaut ، وهو

الاسم الذي كان يطلق على المنطقة التي غزاها الاسكندنافيون ، ولكنهم لم يتمكنوا من وقف تقدم نفوذ السادة المحليين . وكان أكثر الملوك تأثيرا في التاريخ الأنجلو سكسوني هو كانيوت Kanute قاهر الدانيمرك في بواكير القرن الحادي عشر ، وحاول الكنسيون الإنجليز في القرن التاسع تدعيم الملكية الأنجلو – سكسونية العاجزة عن طريق الصفات الأخلاقية والصفات التي أسبغوها عليها ؛ بيد أن نجاحهم في هذا المضمار لم يزد كثيرا عن نجاح أساقفة القوط الغربيين في أسبانيا . فقدكان ضعف الملكية الأنجلو – سكسونية ، وانتقال زعامة المجتمع إلى النبلاء المحليين عاملين من العوامل التي أدت إلى تدهور الكنيسة الأنجلو – سكسونية وانحدارها من مكانها المزدهر الذي كانت تتمتع به في عصر ببديه ، أما السبب الأخير الذي يكن أن يرتبط بهذا التطور ، فهو سبب بسيط نسبيا ، ذلك أن الكنيسة الانجليزية التي كانت تفيض حماسة وغيرة في القرن الثامن أرسلت عددا كبيرا للغاية من مبشريها وباحثيها المبرزين العمل في القارة ؛ مما جعلها تفقد خيرة زعمائها وأكثرهم كفاءة وتستنفد مواردها . فقد كان تكريس الكنيسة الانجلو – سكسونية لصالح أسقف روما أمرا خدم البابوية أكثر مما خدم مصالح الكنيسة الانجليزية .

بدأت البعثات التبشيرية الانجلو - سكسونية إلى القارة في العقد الأخير من القرن السابع، وبدأ المبشرون الديريون عملهم بين الوثنيين في البلاد الواطئة التي كانت الموطن الأصلى لمعظم القبائل الانجليزية ، وأراد المبشرون الانجليز أن يجلبوا معهم مكاسب الخلاص من أجل الوثنيين الذين اعتبروهم بني جلدتهم ، وسرعان ما اتصل المبشرون الانجلو - سكسون بالكارولنجيين - العائلة الحاكمة الجديدة في فرنسا آنذاك - وعملوا تحت توجيه بيبن الثاني Pepin II رأس العائلة الكارولنجية الذي كان يرغب في بسط نفوذه على الأراضي الواطئة ، والذي اعتبر المبشرون الأنجلو - سكسون بمثابة الطليعة للغزر الفرنجي . فقد عمل قائد البعثة الانجليزية في الأراضي الواطئة تحت سلطة البابوية أيضا وذهب الي روما ، بإذن من بيبن لكي يرسم أسقفا على فريزيا . كان هذا هو المثال الأول من نوعه على العلاقة المحددة بين البابوية والحكام الفرنجة ، مما أرسى غط ارتباطهما الثابت في النصف الأول من القرن الثامن بسبب والحيدها المتواصل لجهود المبشرين الانجلو - سكسون (١).

<sup>(</sup>۱) يرجع الفضل إلى حد كبير ، في تنصير "المانيا" إلى جهود المبشرين الانجليز ، وقد بدأت هذه الجهود على يد ويلفريد Wilfrid أسقف يورك الذي كان مبحرا في طريقه إلى روما ، ولكن سفينته غرقت أمام شاطىء فريزيا (هولندا) فظل يبشر بالمسيحية هناك على مدى شتاء كامل ونجح في تعميد عدد كبير من الرؤساء الوثنيين واتباعهم . بيد أن تحويل الأراضي الواقعة حول منصب نهر الراين إلى المسيحية بشكل حقيقي كان ثمرة جهود راهب آخر من نورشيريا هوويلبرود Wilibroad الذي بدأ أعماله التبشيرية بمعاونة أحد عشر راهبا ولتي تشجيعاً مين بين هرستال Pepin of Heristal دوق الفرنجية الذي سمح له بالعمل=

وكان صعود الأسرة الكارولنجية إلى مراكز السيادة في فرنسا هو الدرجة القصوى التي وصلت إليها عملية اغتصاب الطبقة الارستقراطية للسلطة الملكية في القرن السابع. فقد كان جميع الحكام الميروفنجيون بعد الثلاثينيات من القرن السابع إما نساء أو أطفالا ، أو معتوهين؛ وهو مايعني أنهم كانوا في جميع الأحوال عاجزين عن منع أرستقراطيي الأقاليم من الاستحواذ على السلطة والممتلكات الملكية . ووصل التدهور إلى حد أن الملوك الميروفنجيين لم تكن لهم أية سلطة فعالة خارج ضياعهم الخاصة ، ومنتصف القرن فقدوا هذه السلطة على ضياعهم ؛ إذ انتقلت إلى "عمد القصر" وهم المرظفون المسئولون عن إدارة القصر . وعلى الرغم من هذا فإن العوامل الأصلية في إحياء السلطة الملكية في فرنسا كانت كامنة في هذا الموقف من صالحهم أن يحصلوا على مايكنهم الحصول عليه من الخزانة الملكية التي كان أرستقراطيو من صالحهم أن يحصلوا على مايكنهم الحصول عليه من الخزانة الملكية التي كان أرستقراطيو عرفت فيما بعد باسم الكارولنجيين ، من سيطرتها على وظيفة عمدة القصر في إرساء دعائم سيادتها ؛ لاعلى الطبقة الارستقراطية في الجزء الألماني الشرقي من المملكة الميروفنجية فحسب ، ولكن أيضا على دوقات وكونتات الغرب الأكثر رومانية .

وكان الكارولنجيون يتلمسون السبل لإعادة بناء السلطة الملكية في فرنسا التي كانت بأيديهم وقد رحبوا بنشاط المبشرين الأنجلر - سكسون على طول حدود المملكة الفرنجية في أواخر القرن السابع وفي النصف الأول من القرن الثامن . وكان موقف التعاطف الذي اتخسده

Margeret Deansely: A hist of the Medieval Church pp. 19 - 51. انظر: المترجم)

<sup>=</sup> على الحدود الشمالية لأملاكه ، ورحل إلى روما حبث رسم أسقفا سنة ٢٩٥ ، وأعطاه بيبن فيلبتابرج Wiletaburg بالقرب من أوترخت Utrecht لتكون مركزاً لكرسيه الأسقفي . ولكن أعماله التبشيرية لقيت بعض المتاعب من قبل الأمير الفريزى وادبود Radbod؛ فاضطر إلى العمل في الأراضي الفريزية المناضعة للفرنجة ، حبث بني عدة كنائس وأديرة وحاول أن ينشر المسيحية بين الدافركيين ولكنه لم يحقق سوى نجاح ضئيل ، وقد هاجمه الفريزيون فعاد إلى فريزيا الفرنجية بعد ذبح أحد وفاقه . على أن مركز الكنيسة في هذه الأنحاء لم يكن آمناً على الدوام ، وحين مات بيبن ثار وادبود وهزم شاول مارتل في معركة بالقرب من كلوني Cologne وأستعاد الأراضي الفريزية من الفرنجة فحرق الكنائس وطارد القساوسة حتى أجبر ويليبرورد على ترك كرسيه الأسقفي (ليصبح مقدما لأحد الأديرة) وفي السنوات الثلاث الأخيرة من عمره عمل معه مبشر المجلوري شاب هو بونيفاس Boniface الذي لعبه دورا هاما في مجال التبشير كما يتضح من كلام المؤلف في الصفحات التالية

الكارولنجيون حيال البعثات التبشيرية الانجلو – سكسونية نابعا من رغبتهم فى الظهور بمظهر أصدقاء الكنيسة التى يمكن أن يكون تأييدها المعنوى مفيدا بصفة خاصة فيما يتعلق بحقهم فى العرش الفرنسى ، وهو ما كان محل شك ، ولأنهم كانوا يعتقدون أن تحويل قبائل الحدود الجرمانية إلى المسيحية سيجعل ذوبانهم داخل أملاك الملكية الفرنجية أكثر سهولة .

وكان بين المبشرين الانجلو – سكسون العاملين في فريزيا في أواخر القرن السابع شاب بندكتي يدعى وينفريد Wynfrid – وهر أكثر شهرة باسمه اللاتيني الذي سمى به فيما بعد وهر القديس بونيفاس – كان ينحدر من صلب عائلة نبيلة مرموقة في جنوب المجلترا ، وقد لاقت أهمية أعمال بونيفاس تجاهلا من جانب المؤرخين ، ولكن الأبحاث التي قت في الربع الأخير من القرن العشرين وضعته في مكانه الصحيح كواحد من المبدعين المبرزين حقا في أوربا الأولى ، ويوصفه رسول ألمانيا ومصلح الكنيسة الفرنجية والمحرك الرئيسي للتحالف بين الكنيسة والأسرة الكارولنجية . فبعد أن عمل عدة سنوات مبشراً في البلاد الواطئة ، قرر أن يبدأ في تنصير القبائل الألمانية التي كانت تعيش داخل الملكة الميروفنجية ، في المنطقة التي يبدأ في تنصير عرب غرب ألمانيا الحالية ، وعاد بونيفاس إلى المجلة الميروفنجية ، وفي المناهدة وفي سنة ٧١٨ رحل إلى القارة حيث عمل كمبشر وأسقف ومبعوث بابوي حتى موته سنة ٧٥٤ .

وقد تمت أعمال بونيفاس بتأييد كل من الأسرة الكارولنجية والبابوية ، كما حدث بالنسبة الأعمال المبشرين الانجلر - سكسون في الأرض الواطئة ، ولكن لأن اهتمام بونيفاس كان موجها لضم منطقة كبيرة في نطاق المملكة الميروفنجية إلى حظيرة الحضارة المسيحية اللاتينية، فإن أهمية هذا الاتجاه (التبشيري) المستمر كانت أكبر في حالته . فقد تمت غالبية أعمال بونيفاس التبشرية في عهد شارل مارتل ، وهو محارب خشن الطبع أصبح بطل أوربا المسيحية بفضل انتصاره على المسلمين سنة ٧٢٣. (٢) وكان شارل حريصا في موقفه تجاه روما ، ولم يكن على استعداد للدخول في تحالف قوى مع البابوية ؛ ولكنه حين سمح لبونيفاس بالعمل

<sup>(</sup>٢) هذه إشارة إلى معركة تور - بواتيبه أو معركة بلاط الشهداء كما اسماها المؤرخون المسلمون ، وفي هذه المعركة انتصر شارل مرتل (أي شارل المطرقة) على الجيش الاسلامي الكبير بقيادة عبد الرحمن الفاققي والي أسبانيا ، والواقع أن هذا الانتصار قد أنقذ دولة الفرنجة من الغزو الاسلامي ، وقد أعاد المسلمون محاولتهم حيث استولوا على ارل وآفينيون ، وظلوا بها سنوات ثلاث حتى اخرجهم عنها شارل مارتل .

تحت سلطة البابوية مباشرة ، فتح الطريق لدخول النفوذ البابوى فى المملكة الفرنجية ، كما فتح الطريق أمام المعاهدة التى عقدها ابند بيبن الثالث مع البابوية فى الخمسينيات من القرن الثامن وأوضح بونيفاس فى خطاباته مدى اعتماده على مساعدة شارل مارتل "بدون حماية أمير الفرنجية ، لا استطيع أن أحكم شعب الكنيسية ، ولا أن أدافع عن القساوسة والشماسة والراهبات ، كما لا أستطيع منع محارسة الطقوس الوثنية وعبادة الأصنام دون تكليف منه بذلك، ودون المهابة والرهبة التى يوحى بها اسمد".

وقام بونيفاس بثلاث رحلات إلى روما فى سياق أعماله التبشيرية فى المانيا وهى الأعمال التى استمرت حتى سنة ٧٣٩ ، وأثناء زيارته لروما تلقى تكليفا بابويا بتحويل الشعب الألمانى إلى المسيحية ، كما منحه البابا اسمه اللاتينى رمزا لوضعه الجديد كممثل للكنيسة الرومانية فى ألمانيا . وفى زيارته الثانية لروما رسم بونيفاس أسقفا ، وقثلت نتيجة مقابلته الأخيرة مع البابا فى تنظيم الكنيسة الالمانية بالتعاون بين البابوية وهذا الراهب الانجليزى الذى أصبح كبير أساقفة مينز Mainz (٣).

كان تحويل بونيفاس الألمانيا إلى المسيحية الجازا ضخما ، إذ أند ضم منطقة جديدة بأكملها الى حظيرة المسيحية اللاتينية ، وانتهى إلى تأسيس الكنيسة الألمانية التى لفتت الأنظار اليها

(٣) تم تنظيم الكنيسة الالمانية سنة ٧٤١م، وبذلك صار لبونيفاس الاشراف على الجماعات المسيحية التى تكونت بفضل جهوده فى الاقاليم الوسطى والاقاليم الجنوبية من المانيا ؛ وبذلك أصبح بوسع بونيفاس أن يحول اهتمامه إلى اصلاح الكنيسة الفرنجية التى كان نظامها قد انهار فى غمار الفوضى التى تردت فيها فى القرن السابع ، ولهذا الفرض تم عقد عدة مجامع دينية Synods كبيرة ، ففى سنتى ٧٤٢. ٧٤٣ عقد مجمعان لدراسة أحوال القسم الشرقى من مملكة الفرنجة ، وفى سنة ٧٤٤ عقد مجمع خاص بالغرب وأخيراً عقد

عن هذا المرضوع أنظر : Geoffrey Barraclough : The medieval Papacy :pp. 47.50

Margaret Deansaly : A hist. of The Medieval Church :pp: 50-51.

حيث يتناول بالتفصيل حباة بونيفاس (وينفريث Winfrith) وأعماله التبشيرية - أنظر أيضاً :

مجمعان في عامي ٧٤٧,٧٤٥ لبحث شئون الملكة بأسرها.

هـ. موس : ميلاد العصور الوسطى ، ص ٢٣٠/ص٢٣٠ (ترجمة عهد العزيز جاويد - سلسلة الألف كتاب) وكذلك. هـ. ال فيشر تاريخ أوربا العصور الوسطى ، ص ٧٦٠ .

في القرن العاشر لما قيزت بد من التدين الشديد ، وقد أنجز بونيفاس عطية تأسيس المسيحية الألمانية عن طريق بناء الأديرة العظيمة ، مثل الدير الذي بناه بنفسه في فولدا Fulda وقد أصبحت هذه الأديرة مراكز تعليمية قدمت الأشخاص الذين كانت الكنيسة الألمانية ، التي ظهرت في مطلع القرن الثامن ، بحاجة إليهم . بل اند حتى القرنيان العاشر والحادي عشر ، كانت الأديرة الكبيرة التي أسسها بونيفاس ومساعده هي المراكز الحيوية للحياة الكنسية الألمانية ، ومنذ أيام بندكت بيسكوب في القرن السابق كان الرهبان الانجلر – سكسون جميعا من البندكتيين . فقد كانت القاعدة البندكتية هي القاعدة التي فرضها بونيفاس على الأديرة الكبيرة التي أنشأها في ألمانيا ، كما كان للصيغة القانونية لديره في فولدا مغزى خاص . فقد حصل له بونيفاس على امتياز Privilegium الاعفاء من السيطرة الأسقفية وبذلك جعله خاضعا البابوية ، باعتبارها رأس العالم المسيحي ، مباشرة . وقد ظهر في هذا النوع من خاضعا البابوية ، باعتبارها رأس العالم المسيحي ، مباشرة . وقد ظهر في هذا النوع من الاشراف الخاص على يد جريجوري الكبير الذي أخضع أديرة بندكتية معينة للارتباط المباشر مع البابوية ؛ بيد أن ذلك لم يحدث إلا في حالات نادرة . وذاع صبت فولدا وغيره من الأديرة مع البابوية ؛ بيد أن ذلك لم يحدث إلا في حالات نادرة . وذاع صبت فولدا وغيره من الأديرة بعض الأعمال الكبيرة في الفن الكارولنجي ، وهي المخطوطات المزودة بالرسوم والصور الديرية بعض الأعمال الكبيرة في الفن الكارولنجي ، وهي المخطوطات المزودة بالرسوم والصور التوضيحية .

ولكى يتم هذا الانجاز التبشيرى على نحو فعال كان لابد من تسخير كل موارد الكنبسة الانجلو – سكسونية في القرن الثامن في هذا السبيل . ولدينا خطاب موجه من بونيفاس إلى جميع قساوسة وشمامسة الكنيسة الانجليزية طالبا مساعدتهم في أعماله التبشرية "تعن نرجوكم في تواضع .. إن كلمة الرب قد قضى قدما إلى الأمام وقطى بالمجد" إننا نتوسل إليكم أن تهدأوا العسلاة بأن الرب . ﴿ قد يحول قلوب السكسون الوثنيين الى العقيدة الكاثوليكية · ويجمعهم مع أطفال الكنيسة الام ، كونوا يهم رحماء لأنهم يقولون الآن : "تعن واياكم من دم واحد وعظام واحدة " · وفضلا عن ذلك ليكن معلوماً لديكم ، أنه في حالة انجاز هذا فإن لدى موافقة وقبول ومباركة اثنين من أحبار الكرسي الرسولي " . ويوضح خي هذا الخطاب مدى وعي رجال الكنيسة الانجلر – سكسون بخلفياتهم الجرمانية ، كما يوضح في الرقت نفسه الولاء الحار الذي كانوا يحملونه للبابوية في القرنين السابع والثامن . وقد أدت النداءات التي وجهها بونيفاس إلى مواطنيه إلى هجرة كثيرين من الخبلترا إلى القارة ؛ وهو الأمر الذي قثلت نتائجه في قيام مستعمرة دينية أنجلر – سكسونبة في ألمانيا .

وبتعيين بونيفاس رئيسا الأساقفة مينز صار هو الرجل الأول في الكنيسة في الشطر الشرقي من الامبراطورية الفرنجية . وبعد سنة ٧٣٩ تحول من حوارى أو رسولٌ للألمان ليبدأ في اصلاح الكنيسة الفرنجية ، وساعده في هذا العمل التأبيد الذي أسبغه عليه ولدا شارل مارتل ، بيبر الثالث ، وكارلومان Carloman اللذان تقاسما حكم المناطق الشرقية والغربية من المملكا الفرنجية . أما كارلومان ، فهو أول ملك من طراز الملوك القديسين الذين يهتمون بالتكريس الديني أكثر من اهتمامهم بالسلطة الملكية ، وهو الأمر الذي سوف يظهر كثيرا في القروز الثلاثة التالية والذي يعتبر مؤشرا على التأثير المتنامي للدين على المجتمع الجرماني . ففي سنة ٧٤٧ تنازل عن العرش ليصير راهبا في مونت كاسينو ، وكان قد بدأ مع بونيفاس في إصلاح الكنيسة الفرنجية خلال السنوات الثماني السابقة . وقد أعلن مجمع ديني ضم رجال الدين الفرنجة الولاء للبابا ، ولكن هذا لايوضح أنه كانت للبابرية سيطرة حقيقية على الاساقفة الفرنسيين ؛ بل إنه يعتبر مؤشرا دالا على روح جديدة وموقف جديد من جانب رجال الكنيسة الذين لم يعترفوا عمل هذا الولاء للبابوية من قبل على الاطلاق. وبدأ بونيفاس عملية إعادة إحياء الأديرة الفرنسية ، وقبول هذه الأديرة الفرنسية للقاعدة البندكية فضلا عن تأسيس أول المدارس الديرية الهامة في المملكة الميروفنجية . وكان تكوين أكليروس علماني على مستوى الأبرشية المحلية خارج المدن الاسقفية واحدا من أهم حاجات الكنيسة الفرنجية ، فقد كان على الاساقفة المتعلمين أن ينشروا تعاليم العقيدة في كل قرية "حتى يصبح اعتناق أوربا للمسيحية حقيقة أبدية " . ومن الممكن أن نرجع البدايات الفامضة للنظام الأبرشي في العصور الوسطى-وهو النظام الذي يمكننا أن نقول إنه كان نظاما حقيقيا في بعض أجزاء فرنسا القرن التاسع -إلى أعمال بونيفاس .

وبعد أن صار بيبن الثالث حاكما على المملكة الفرنجية بأسرها سنة ٧٤٧ امتد الاصلاح الذي كان بونيفاس قد بدأ في أسقفيته إلى غرب فرنسا بمساعدة بيبن ، ولم تكن علاقة بيبن بالكنيسة تتسم بذلك التدين الشخصى العميق الذي كان أخوه يتميز به ؛ فقد كان يرى في أعمال بونيفاس الفرصة والوسيلة لنقل المملكة والاستيلاء على العرش من الميروفنجيين عن طريق التحالف مع البابوية ، وهو الأمر الذي هيأ بيبن نفسه له بقبول خطة بونيفاس لإصلاح الكنيسة في مملكته ، وفي الوقت نفسه كان الاعتقاد السائد في روما أن نتائج أعمال بونيفاس سوف تفتح الطريق لتحقيق أيديولوجية البابوية التي كانت قد بدأت تتطور منذ زمن جريجوري الكبير . وفي أواسط القرن الثامن ، كانت نتائج التطور الذي ظل مضطريا طوال

عدة قرون تتجمع فى بؤرة حادة . وأخيرا بدأت الخطوط والملامح العريضة لأوربا الأولى تكتسب شكلها المميز . وتشكل هذه الفترة (منتصف القرن الثامن) واحدة من أهم نقاط التحول فى التاريخ الوسيط ، فقد تميزت هذه السنوات العشر باستقلال البابوية النهائى عن الامبراطورية الرومانية الشرقية ، وحلول الأسرة الكارولنجية محل الأسرة الميروفنجية فضلا عن سيادة فكرة الملكية الثيوقراطية فى أوربا الغربية ، والوجود القانونى للدول البابوية . وبعد ذلك بنصف قرن فقط تم إحياء اللقب الامبراطورى فى الغرب كنتيجة مباشرة للحوادث التى جرت فى منتصف القرن الثامن ، وترتكز جميع هذه الانجازات الحاسمة على خلفية ضرورية قتلها أعمال القديس بونيفاس ومساعديد الذين ساهموا فى تحويل أوربا إلى المسيحية.

وفى سنة ٤٥٤ عاد بونيفاس إلى العمل التبشيرى فى الأراضى الواطئة ، كارسا نفس العمل الذى كان قد تركه قبل أربعين سنة ، حيث استشهد على يد الفريزيين البدائيين ناكرى الجميل . وبالنظر إلى سير القديسين فى العصور الوسطى تكون حياته فى خدمة الكنيسة قد انتهت على هذا النحو نهاية كاملة مضبوطة . وقد وصفه كاتبو سيرته بأنه " الحوارى المرسل إلى الألمان" وإذا كانت الكنيسة الألمانية المتحمسة ، والتى كان البندكتيون يسيطرون عليها فى العصور الوسطى الباكرة ، هى الأثر الجدير بتخليد الخدمة التى أسداها للمسيحية اللاتينية، فإن الملكية الكارولنجية فى القرنين الثامن والتاسع ، كانت هى الأخرى من نتائج أعماله إلى حد كبير . وعلى أية حال فقد كانت الملكية الكارولنجية أثرا لم يكن هو نفسه ليقدره أو يريد أن يفتخر به ؛ ذلك أن نضال البندكتيين الانجليز البطولى من أجل نشر المسيحية فى الغرب ، قد حرك مجموعة معقدة متشابكة من الأفكار والنظم التى شكلت حضارة وثقافة أوربا الأولى التى كانت عالما تجاوزت توتراته ، وطموحاته ، وانجازاته ، واخفاقاته ، المثل العليا والتوقعات البسيطة النقية للمبشرين الإنجليز .

### ٢- اللغز الكارولنجي

يتسم مجرى التاريخ الكارولنجى بالغموض المحير ، وكلما زاد البحث فى هذه الفترة كلما بدت أكثر غموضا وأكثر صعوبة من حيث فهم النموذج العام للتاريخ الأوربى فى القرنين الثامن والتاسع . واللغز الكارولنجى لغز مزدوج سواء فى طبيعة أحداث الفترة نفسها ، أو فى التنفسيرات العامة المتضاربة للباحثين المحدثين . والتاريخ الكارولنجى مفعم بالتضارب والتناقضات الحادة ، والتطرف مابين المثالية والبريرية ، والذكاء والعنف الجاهل ، والانجاز

وبتعيين بونيفاس رئيسا لأساقفة مينز صار هو الرجل الأول في الكنيسة في الشطر الشرقي من الامبراطورية الفرنجية . وبعد سنة ٧٣٩ تحول من حوارى أو رسولٌ للألمان ليبدأ في اصلاح الكنيسة الفرنجية ، وساعده في هذا العمل التأييد الذي أسبغه عليه ولدا شارل مارتل ، بيبن الثالث ، وكارلومان Carloman اللذان تقاسما حكم المناطق الشرقية والغربية من المملكة الفرنجية . أما كارلومان ، فهو أول ملك من طراز الملوك القديسين الذين يهتمون بالتكريس الديني أكثر من اهتمامهم بالسلطة الملكية ، وهو الأمر الذي سوف يظهر كثيرا في القرون الثلاثة التالية والذي يعتبر مؤشرا على التأثير المتنامي للدين على المجتمع الجرماني . ففي سنة ٧٤٧ تنازل عن العرش ليصير راهبا في مونت كاسينو ، وكان قد بدأ مع بونيفاس في إصلاح الكنيسة الفرنجية خلال السنوات الثماني السابقة . وقد أعلن مجمع ديني ضم رجال الدين الفرنجة الولاء للبابا ، ولكن هذا لايوضح أنه كانت للبابوية سيطرة حقيقية على الاساقفة الفرنسيين ؛ بل إنه يعتبر مؤشرا دالا على روح جديدة وموقف جديد من جانب رجال الكنيسة الذين لم يعترفوا بمثل هذا الولاء للبابوية من قبل على الاطلاق . وبدأ بونيفاس عملية إعادة إحياء الأديرة الفرنسية ، وقبول هذه الأديرة الفرنسية للقاعدة البندكية فضلا عن تأسيس أول المدارس الديرية الهامة في الملكة الميروفنجية . وكان تكوين أكليروس علماني على مستوى الأبرشية المحلية خارج المدن الاسقفية واحدا من أهم حاجات الكنيسة الفرنجية ، فقد كان على الاساقفة المتعلمين أن ينشروا تعاليم العقيدة في كل قرية "حتى يصبح اعتناق أوربا للمسيحية حقيقة أبدية " . ومن الممكن أن نرجع البدايات الغامضة للنظام الأبرشي في العصور الوسطى-وهو النظام الذي يمكننا أن نقول إنه كان نظاما حقيقيا في بعض أجزاء فرنسا القرن التاسع -الى أعمال بونيغاس •

وبعد أن صار بيبن الثالث حاكما على المملكة الفرنجية بأسرها سنة ٧٤٧ امتد الاصلاح الذي كان بونيفاس قد بدأ في أسقفيته إلى غرب فرنسا بمساعدة بيبن ، ولم تكن علاقة بيبن بالكنيسة تتسم بذلك التدين الشخصى العميق الذي كان أخوه يتميز به ؛ فقد كان يرى في أعمال بونيفاس الفرصة والوسيلة لنقل المملكة والاستيلاء على العرش من الميروفنجيين عن طريق التحالف مع البابوية ، وهو الأمر الذي هيأ بيبن نفسه له بقبول خطة بونيفاس لإصلاح الكنيسة في مملكته ، وفي الوقت نفسه كان الاعتقاد السائد في روما أن نتائج أعمال بونيفاس سوف تفتح الطريق لتحقيق أيديولوجية البابوية التي كانت قد بدأت تتطور منذ زمن جريجوري الكبير . وفي أواسط القرن الثامن ، كانت نتائج التطور الذي ظل مضطريا طوال

عدة قرون تتجمع فى بؤرة حادة . وأخيرا بدأت الخطوط والملامح العريضة لأوربا الأولى تكتسب شكلها المميز . وتشكل هذه الفترة (منتصف القرن الثامن) واحدة من أهم نقاط التحول فى التاريخ الوسيط ، فقد تميزت هذه السنوات العشر باستقلال البابوية النهائى عن الامبراطورية الرومانية الشرقية ، وحلول الأسرة الكارولنجية محل الأسرة الميروقنجية فضلا عن سيادة فكرة الملكية الثيوقراطية فى أوربا الغربية ، والوجود القانونى للدول البابوية . وبعد ذلك بنصف قرن فقط تم إحياء اللقب الامبراطورى فى الغرب كنتيجة مباشرة للحوادث التى جرت فى منتصف القرن الثامن ، وترتكز جميع هذه الانجازات الحاسمة على خلفية ضرورية قثلها أعمال القديس بونيفاس ومساعديه الذين ساهموا فى تحويل أوربا إلى المسيحية.

وفى سنة ٧٥٤ عاد بونيفاس إلى العمل التبشيرى فى الأراضى الواطئة ، محارسا نفس العمل الذى كان قد تركه قبل أربعين سنة ، حيث استشهد على يد الفريزيين البدائيين ناكرى الجميل . وبالنظر إلى سير القديسين فى العصور الوسطى تكون حياته فى خدمة الكنيسة قد انتهت على هذا النحو نهاية كاملة مضبوطة . وقد وصفه كاتبو سيرته بأنه " الحوارى المرسل إلى الألمان" وإذا كانت الكنيسة الألمانية المتحمسة ، والتى كان البندكتيون يسيطرون عليها فى العصور الوسطى الباكرة ، هى الأثر الجدير بتخليد الخدمة التى أسداها للمسيحية أللاتينية، فإن الملكية الكارولنجية فى الأثر الجدير بتخليد الخدمة التى أسداها للمسيحية أعماله إلى حد كبير . وعلى أية حال فقد كانت الملكية الكارولنجية أثرا لم يكن هو نفسه ليقدره أو يريد أن يفتخر به ؛ ذلك أن نضال البندكتيين الانجليز البطولى من أجل نشر المسيحية فى الغرب ، قد حرك مجموعة معقدة متشابكة من الأفكار والنظم التى شكلت حضارة وثقافة أوربا الأولى التى كانت عالما تجاوزت توتراته ، وطموحاته ، وانجازاته ، واخاقاته ، المثل العليا والتوقعات البسيطة النقية للمبشرين الإنجليز .

#### ٧- اللغز الكارولنجي

يتسم مجرى التاريخ الكارولنجى بالغموض المعير ، وكلما زاد البحث فى هذه الفترة كلما بدت أكثر غموضا وأكثر صعوبة من حيث فهم النموذج العام للتاريخ الأوربى فى القرنين الثامن والتاسع . واللغز الكارولنجى لغز مزدوج سواء فى طبيعة أحداث الفترة نفسها ، أو فى التنفسيرات العامة المتضاربة للباحثين المحدثين . والتاريخ الكارولنجى مفعم بالتضارب والتناقضات الحادة ، والتطرف مابين المثالية والبريرية ، والذكاء والعنف الجاهل ، والانجاز

السريع الواضع ، والانهيار المتماثل السرعة . وقد وجد كثير من المؤرخين ، لاسيما من أتباع المدرسة القديمة ، أن النغمة الرئيسية لتلك الفترة إلما تتمثل في صراعاتها الايديولوجية ، وفي استخلاص الأفكار العقلانية المعقدة التي تبدر واضحة للعيان في المصادر الوثائقية للتاريخ الكارولنجي . بينما استبعد فريق آخر من المؤرخين هذه الآراء الأيديولوجية باعتبارها التفكير الذي كان الرهبان ، الذين انتجوا كل أعمال هذا العصر الأدبية ، يرغبون فيه ؛ ويدلا من ذلك أكد هؤلاء الباحثون على ما بدا لهم أنه حقائق الحياة الاجتماعية والسياسية : أي السيادة ، والاقتصاد الريفي ، والفوضي المألوفة في المجتمع الجرماني . ومن هذا التفسير تبرز صورة شارلمان ومن هذا التفسير تبرز صورة شارلمان المنان Charlemagne ، لا باعتباره الامبراطور المسيحي الكبير في أوربا المتحدة ، وإنما باعتباره ملكا – محاربا King- Warrior من النبط الجرماني المدر ، العنيف ، مما جعل التمييز الحاد بين العالم الميروفنجي والعالم الكارولنجي يختفي ليحل محلد النموذج العام اللغرب البربري " قبل القرن العاشر .

ويكمن حل اللغز الكارولنجى فى إدراك أن أوربا فى القرنين الثامن والتاسع تندرج تحت الشكل العام للمجتمع النامى فى مرحلة ما قبل التصنيع ، والذى بدأ لتوه فى الإفادة من الزعامة الذكية ، ولأن السلطة فى هذه المجتمعات تتركز فى صفوة ضئيلة - كانت هذه الصفوة فى المعالم الكارولنجى ممثلة فى الملك ، وقادة الكنيسة ، وعدد قليل من كبار الارستقراطيين - فإنه يكون واضحا أن التطورات الهامة يكن انجازها بسرعة كبيرة . وفى ممثل هذا الموقف تكون ايديولوجية الصفوة بالضرورة عاملا هاما فى بدء التغيير الاجتماعى ، فإذا كان عدد قليل من زعماء القمة يقفون إلى جانب التقدم والتنوير ، فإن المحلية والفوضى قد تتخلى عن مكانها فى الحال للمركزية والنظام ، وبينما لايتوافق هذا الاصلاح الاجتماعى مع ممثل مجموعة الصفوة إلا نادرا ، فإن التقدم الحقيقى يكن أن يتم فى وقت قصير نسبيا حيث مجموعة الصفوة إلا نادرا ، فإن التعدم الحقيقى يكن أن يتم فى وقت قصير نسبيا حيث يسيطر القادة على الأذكياء والمتعلمين المرجودين فى مجتمعهم . وعلى أية حال ، فإن الموقف يظل مزعزعا بسبب ما يسود المجتمع من تراث الفوضى والمحلية والعنف .

إذ أن مجرد موت عدد قليل من القادة المستنيرين ، أو حتى اختفاء أحد الشخصيات الكبيرة فجأة ، يمكن أن يتسبب فى إنهيار النظام بأسره ، ويفتح الطريق أمام ردة سريعة إلى الفوضى والبربرية . ذلك أن المجموعة المستنيرة فى هذا المجتمع ، الذى يمر بجرحلة ما قبل التصنيع ، محاطة بجماهير المحاربين المتوحشين والفلاحين الخاملين الذين لايفهمون على الاطلاق ما يحاول القادة عمله ، ومن ثم فحين يضطرب التوجيه المركزى ، يحدث الإنزلاق السريع المتقهقر تجاه البربرية . وفى المجتمعات الصناعية الحضرية ، والكثيفة السكان ،

المتعلمة ، الحديثة ، يكون من الصعب على مجموعة صغيرة من الرجال أن تفعل ماهو أكثر من إعطاء إنطباع ما . ولكن من ناحية أخرى ، لاتنهار هذا المجتمعات حضاريا ولاتتعرض للفوضى السياسية على هذا النحر نتيجة اختفاء واحد أو اثنين من زعمائها المهمين .

وهكذا تصبح تقلبات أحوال العالم الكارولنجي مفهومة في ضوء نموذج المجتمعات النامية. فقد كانت للمثل التي اعتنقتها مجموعة الصفوة المركزة في البلاط الملكي والكنيسة أهمية قصوى باعتبارها من عوامل الحسم في التغير الاجتماعي والسياسي . وفي الوقت نفسه يجب أن نتذكر أن هذه المجموعة كانت تعمل في مجتمع يتسم بالطابع الريفي والمحلى إلى حد كبير، بل إن الغالبية العظمى من السادة الفرنجة لم يفهموا إطلاقا الشطر الأكبر من الايديولوجية العقلاتية التي قدمها المنظرون الكنسيون ، كما كرهوا التورط في معظم الأمور التي تعذر عليهم فهمها ، ولم تكن ثمة وحدة تجمع مجموعة الصفوة (٤) التي كانت تضم الملوك والأساقفة ومقدمي الأديرة والبابوات والدوقات من حيث تصورهم للمجتمع المسيحي المثالي . بيد أند كان هناك صراع خفى لايقبل المصالحة بين موقف قادة المجتمع المسيحى وتوقعاتهم العامة من جهة ، وحقائق الحياة السياسية والاقتصادية البشعة من جهة أخرى ، وهذا هو السبب في تميز التاريخ الكارولنجي بوجود الايديولوجية العقلانية المعقدة من ناحية ، والحيوية المتزايدة للسيادة وعلاقات الضيعة الاقطاعية Manorialism من ناحية أخرى ، الأمر الذي يفسر لنا سبب ظهور شارلمان عظهر الامبراطور المسيحي وصورة السيد البربري في آن واحد ، كما يفسر أهداف قادة أوربا البعيدة المنال ، وما أحرزوه من انتصارات قصيرة المدى فضلا عما لاقوه من خيبة آمالهم . إلا أن استمرار وجود النظم الجرمانية ، بما تحمله من تأثيرات سلبية أعاقت تحقيق مثل رجال الكنيسة العليا في تلك الفترة ، لا يمثل أكثر جوانب التاريخ الكارولنجي أهمية ، وإنما يتمثل هذا الجانب ، إلى حد ما ، في التعبير عن هذه المثل ، وفيماً بذل من جهود عظيمة لبناء المجتمع المسيحى . هذه العوامل الجديدة هي التي تميز أوربا الأولى عن العالم الذي وجد عقب الغزوات الجرمانية مباشرة ، ورغم أن التوقعات العظيمة للملوك الكارولنجيين ، ورجال الكنيسة لم تتحقق في زمنها ؛ فإن الشطر الأكبر من إيديولوجيتهم ونظمهم ظلت موجودة حتى بعد انهيار الامبراطورية الكارولنجية ، كما كانت ركنا هاما من أركان النظام الاجتماعي الأكثر نجاحا الذي وجد في القرنين العاشر والحادي عشر (٤).

Phillppe Wolf: The awakening of Europe (Pengum Book 1967)p. 36 - 56.

<sup>(</sup>٤) عن الصفوة وأعمالها في العصر الكارولنجي أنظر:

## ٣- الملكية والبابوية

يتركز جزء من تاريخ أوربا القرن الثامن والقرن التاسع حول ثلاث إيدبولوجيات ، وطرق تعبير هذه الإيديولوجيات عن نفسها ومواجهاتها وتفاعلها فيما بينما ، هذه الإيديولوجيات الثلاث هي : مفهوم السلطة البابوية ومذاهب الملكية الثيوقراطية ، ثم المثال الامبراطوري أو المثل الامبراطورية بتعبير أدق . وكان زعماء العالم الكارولنجي يتحركون في قوة بدافع من واحدة أو أكثر من هذه الايديولوجيات ، كما كان تطور سياسة الملكية والبابوية محكوما إلى حد بعيد بألمحاولات الرامية إلى تحويل هذه الإيديولوجيات إلى خطط عملية .

كان مذهب السلطة البابوية قد تشكل مابين عام ٧٣٠ وعام ٧٦٠ ، وإلى حد ما ، كان التعبير عن هذا المذهب من نتائج النزاع الأيقوني مع بيزنطة . فني أواخر العشرينيات من القرن الثامن حرم الامبراطور (٥) استخدام الصور وغيرها من المواد الفنية المثلة للأشخاص (الأيقونات) باعتبارها مظاهر وثنية وعبادة أصنام ، كما أمر بأن تزال من الكنائس الخاضعة

= وعن حياة شارلان أنظر:

Two Lives of Charlemgne: The Vita Caroli of Einhard, and The De Carlo Magna of Notker The Stammerer. Monk of Saint Gall.

(Penguin Books 1974) Lewis Thorpe

وقد ترجمها وقدم لها لويس ثورب.

وكذلك أنظر عن حياة شارلمان الترجمة الواردة لجزء من حياة شارلمان التي كتبها اينهارد في:

The Early Middle Ages, pp. 251-61.

أنظر أيضاً المختارات التي أوردها نورمان كانتور في كتاب : بالمختارات التي أوردها نورمان كانتور في كتاب :

عن حياة شارلمان كما كتبها اينهارد ، وخطابات الكوين ، والمراسيم الدورية الملكية في الصفحات من : 777 - 153 وعن العصر الكارولنجي بصفة عامة أنظر : هـ. موس: مبلاد العصور الوسطى ، ص ٣٣٦ - ٣٧٣ وسعيد عاشور : أوربا العصور الوسطى ، ج ا ص ١٨٨/ ٥٠٥، ج٢ : ص٣٥/ص٨٧ .

(٥) هو الامبراطور ليو الثالث الأسيوى الذي بدأ سنة ٧٢٦ حملة ضد الآيقونات وعبادتها . وقد حكم هذا الامبراطور من سنة ٧١٧ إلى سنة ٧٤٧ .

(المترجم)

لحكمه . وكانت النتيجة نزاعا انشقاقيا عنيفا امتص طاقات الدولة البيزنطية والكنيسة البيزنطية على مدى قرنين من الزمان حتى انتصر الأيقونيون المدافعون عن الصور الدينية في نهاية الأمر . وقد فسرت دوافع الامبراطور الذي أثار النزاع الأيقوني عدة تفسيرات ؛ فقد كان الأباطرة الذين حرموا الصور الدينية من آسيا الصغرى حيث يوجد الإمداد البشرى اللازم للجيش البيزنطى في ذلك الحين ، وقد فسر موقفهم اللاأيقوني على أنه نتيجة لتأثر الرجال الذين ارتقوا سلم السلطة في الامبراطورية الرومانية بالتراث الديني لدى شعوب الشرق الأوسط مثل المسلمين واليهود الذين كانوا يحرمون الصور في بيوت العبادة الخاصة بهم (١٠). الأوسط مثل المسلمين واليهود الذين كانوا يحرمون الصور في بيوت العبادة الخاصة بهم (١٠). للحضارة البيزنطية ، وثمة رأى آخر يعود بأصل الحركة اللاأيقونية إلى محاولات أباطرة القرن للحضارة البيزنطيون سوف تكون عقبة في طريقهم . واعتقد الأباطرة أن هذه الشعبية جامت نتيجة البيزنطيون سوف تكون عقبة في طريقهم . واعتقد الأباطرة أن هذه الشعبية جامت نتيجة للاعتقاد الشائع بأن الأيقونات المحفوظة في المؤسسات الديرية قادرة على صنع المعجزات ؛ للاعتقاد الأباطرة أن سياستهم اللاأيقونية كانت أساسا ضروريا لإعادة إحياء السلطة ومن ثم اعتقد الأباطرة أن سياستهم اللاأيقونية كانت أساسا ضروريا لإعادة إحياء السلطة الامبراطورية .

وأيا كانت دوافع الامبراطور لإصدار مراسيمه اللاأيقونية ، فإنه لم يكن بوسع البابا الإذعان لها ، فقد كان الامبراطور قد أمره بالالتزام بسياسته الجديدة . وفي المحل الأول ، لم يستطع البابا أن يسلم بحق الامبراطور في التشريع لمثل هذه المسائل المذهبية الهامة . وثانيا ، كانت الكنيسة الغربية تعارض الموقف اللاأيقوني معارضة شديدة ، وقد جسد جريجوري الكبير موقف الكنيسة الغربية من مسألة وضع الصور في الكنيسة ، فبينما كان جريجوري يرفض ، بطبيعة الحال ، فكرة أن تكون للصورة الكنسية أية قوى إعجازية ، فإنه مع ذلك كان يدافع عن استخدامها كوسيلة تثقيف وتعليم في الارشاد الديني ، وفي سنة ٧٤٠ كان البابا هو جريجوري الثاني ، الذي كان لإسمد أهمية ومغزى ؛ ذلك أنه كان من عادة البابوات عند ولايتهم أن يتخذ الواحد منهم اسم أحد البابوات السابقين يكون محل إعجابه أكثر من غيره ،

<sup>(</sup>٦) الحقيقة أن الخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك أمر في سنة ٤- ١هـ (٧٣٢)م بكسر الصلبان في كل مكان وعجو الصور من الكنائس في جميع أنحاء الدولة العربية الاسلامية عا قد يشير إلى تأثر ليو الثالث عا فعله جيرانه المسلمون. ولسنا نفهم السبب وراء إقحام المؤلف لليهود ، الذين كانوا أقلية ضئيلة لاقيمة لها ، في هذا الموضوع .

وكان جريجورى الثانى يرغب فى منافسة جريجورى الكبير ، كما كان يريد أن يضع يرنامجه الخاص بزعامة البابوية لأوربا موضع التنفيذ العملى ولم تكن البابوية قادرة على ذلك خلال القرن السابع بسبب ضعف الملكية الفرنجية من جهة ، وبسبب وقوع البابوية فى متناول الامبراطور وجيشه الرابض فى إيطاليا من جهة أخرى .

وقد وصل النزاع اللاأيقونى بالأمور الى غايتها كما منح جريجورى الثانى فرصة تنفيذ سياسة سُمَيَّد فأرسل خطابا غاضبا الى القسطنطينية ينكر فيد حق الإمبراطور فى التدخل فى المسائل المذهبية ، مؤكدا أنه إذا عاود الإمبراطور محاولة استخدام القوة ضد اسقف روما ، فإن العالم الغربى بأسره سوف يقف على قدم الاستعداد لمساعدة البابا . والحقيقة أنه لم تكن هناك وسيلة يعرف جريجورى بها مدى صدق هذا الزعم .

فقد رفض شارل مارتل المجىء الى ايطاليا بناء على طلب البابوية لحمايتها فى مواجهة الامبراطور واللمبارديين سنة ٧٥٩ ، ولاشك فى أن شارل كان يشعر أن لديه من المشاغل فى وطنه ما يكفيه . وكان ملك الفرنجة ، على أية حال قد صار على علاقة طيبة بالقسطنطينية منذ عهد كلوفيس ، ولكن جريجورى الثانى ، لسبب لاندريه ، كان يعتقد أن الوقت قد حان لكى تعلن البابوية استقلالها عن الإمبراطور الرومانى لكى تربط نفسها بالعالم الغربى ومن ثم بالأسرة الكارولنجية التى كانت تحكم معظم أراضى أوربا .

وفي سنة ١٥٧ آت سياسة جريجوري الكبير ، وسميه جريجوري الثاني ثمارها وذلك حين لجأ بيبن الثالث الى روما في طلب المساعدة في الحصول على التاج الفرنجي . فقد كان الملك الميروفنجي في القرن الثامن مجرد شخص لا أهمية له على الإطلاق ، فلم تكن لديه السلطة ولا الممتلكات ، كما كان يركب عربة تجرها الثيران مثل أي فلاح ! بيد أنه كان مايزال علك اللقب الملكى . ووفقا للقانون الفرنجي لم يكن هناك من سبيل يكن عمدة القصر الكارولنجي من انتزاع اللقب لنفسه ، فكان بحاجة إلى تأييد الكنيسة ، والسلطة البابوية على وجه الخصوص ، لكى يغتصب العرش الفرنسي . وكان بيبن الثالث على من المهارة ما يكفى لأن يفعل ذلك حين تواتيه الفرصة ؛ ذلك أنه من المحتمل أن يخرج من بين الملوك الميروفنجيين ، الذين ظلوا على مدى قرن من الزمان أشخاصا من ذوى العاهات الجسدية أو العقلية ، الذين ظلوا على مدى قرن من الرمان أشخاصا من ذوى العاهات الجسدية أو العقلية ، كلوفيس آخر . واتضح أمام بيبن السبيل الذي يجب أن يتبعه بفضل أعمال بونيفاس في المملكة الفرنجية ، والنظرة الجديدة المفعمة المملكة الفرنجية ، والنظرة الجديدة المفعمة بالاحترام التي نظر بها رجال الكنيسة الفرنجية الى البابوية .

فقد كان متوقعا أن يعلو قانون الكنيسة ، وماتفرضد البابويد من عقوبات فوق التقاليد الفرنجية . ومن ثم فإنه طلب من بونيفاس أن يحمل إلى روما سؤالا عما إذا كان يجب للرجل

الذي يارس السلطة الفعلية أن يكون ملكا أم لا . وكانت البابوية قد انتظرت قرنا من الزمان من أجل هذه اللحظة ، ولم يكن بمقدور البابا الا أن يعطى بيبن الإجابة التي كان يريدها (٧). ولكن الحقيقة أن القرار البابوي بحق بيبن في خلع الملك الميروفنجي الحاكم وأخذ التاج الفرنسي كان متوافقا مع تقاليد النظرية السياسية لكنيسة العصور الوسطى الباكرة . ذلك أن المنظرين الكنسيين لم يتأثروا قط بجزاعم الوراثة ، وكانوا ينادون على الدوام بأن ولاية العرش تتوقف على ملاءمة الشخص للمنصب ، وهو ما يعنى أن يتمتع المرشح للعرش بمؤهلات تجعل منه حاكما كفؤا عادلا ، ولم يكن بيبن قادرا على الإفادة من هذا الرأى ؛ ذلك أن مبدأ استحقاق العرش عن جدارة كان قد اختفى من فرنسا في القرن الخامس ، وحلت محله تقاليد الحق المطلق للأسرة الميروفنجية في العرش . وربا يكون هذا التحول الذي طرأ على أسس الملكية الفرنجية راجعا في الأصل الى مزاعيم الميروفينجيين ، في عصور ماقبل المسيحية ، بأنهم من سلالة الألهة . وقد تدعم هذا التحول في مطلع القرن السادس حين غزا كلوفيس غالة وزعم أن الملكة بأسرها ملك خاص لأسرته . وكان من الواضح أن قرار نائب الله في الأرض (البابا) فقط هو الذي يكنه كسر الارتباط الفرنجي بالبيت الميروفنجي ؛ هذا الارتباط الذي أكده تساهل الفرنجة على مدى أكثر من قرن مع سلسلة من المعتوهين الملكية .

وقد ارتقى بيبن عرش الفرنجة وفقا للقانون الكنسى والبابوي خلال احتفال دينى رمزى متقن، فقد مسح القديس بونيفاس ، بوصفه ممثل البابوية فى فرنسا ، بيبن بالزيت المقدس بنفس الطريقة التي يتم بها ترسيم الأساقفة ، ثم توجه ملكا على الفرنجة . وكان لهذا التنويج المقدس للحاكم الكارولنجى أثره المرجو من حيث إيجاد الإنطباع بحق بيبن فى العرش لدى رجال الكنيسة الفرنجية والسادة العلمانيين على حد سواء . وأرسل آخر الميروفنجيين إلى أحد الأديرة، وبذلك اختفت أسرة كلوفيس . وكان مسح بونيفاس لبيبن بالزيت المقدس علامة على نقطة تحول هامة في تطور الملكية في أوائل العصور الوسطى لأنها كانت تتضمن في طباتها فكرة الملكية الثيرقراطية التي عرفتها أوربا الغربية . وثمة دليل على أن اساقفة القرن السابع فكرة الملكية القرطية العربية واحتفالا مشابهين في محاولة لمنح بعض التأييد المعنوى والديني الملكية القوطية الغربية الضعيفة ، ولكن هذه المحاولة انتهت بالفتح الإسلامي لشبه جزيرة أيبيريا ، ولايبدو انها كانت مفيدة كسابقة في التتويج المقدس للحاكم الكارولنجي .

<sup>(</sup>٧) البابا المقصود زكريا (٧٤١ - ٧٥٤).

فلماذ إذن قدمت البابوية التتويج المقدس للملكية في غرب أوربا ، وقدمت معه أيديولوجية الملكية الثيوقراطية التي ناضلت البابوية ضدها في صيغتها البيزنطية نضالا مريرا منذ القرن الخامس ٢ يجب أن نؤكد أن البابوية اخطأت في استحداث هذه البدعة من حيث نتجاثها البعيدة المدى ؛ فقد صارت الملكية الثيوقراطية مذهبا سبب من المتاعب للكنيسة في صيغته الغربية أكثر مما عانت منه في صيغته البيزنطية ، ولم يكن هذا شيئا يكن رؤيته في منتصف القرن الثامن . وكانت غلطة الملكية الجرمانية ، في نظر الكنيسة أنها كانت غاية في الضعف بحيث تعجز عن قيادة المجتمع أو حماية الكنيسة ؛ وليس كونها أداة للاستيداد وتهديدا مسلطا على زعامة الكنيسة المعنوية للمجتمع . وأخيرا سنحت الفرصة للبابوية سنة ٧٥١ لكي تضع برنامج جريجوري الكبير موضع التنفيذ الفعلى ، وأن تضع الملك الفرنجي في موقف المدين بعرشه لروما ، بيد أنه كان عليها ، لكي تفعل هذا ، أن تتحكم في التقاليد الفرنجية الراسخة ، وأن تحصل على التاج لحلفائها الكارولنجيين. وكان التطبيق الكامل للعقوبات الدينية هو أضمن وسيلة لتحقيق هذه الأهداف ، وهو ما يؤدي إلى رفع الأسدة الكارلونجية إلى منصب مقدس . وبدا الأمر وكأنه احتفال درامي رمزي أخاذ يكن أن يحقق هدف الحصول على العرش الفرنجي لبيبن ؛ ولكنه لايشكل أي تهديد لزعامة البابوية للمجتمع الغربى . وكان المنظرون الكنسيون يعرفون مضامين الملكية الثيوقراطية والتتويج الملكى المقدس ، ولكن البابوية في منتصف القرن الثامن لم تكن تتوقع أن الملوك الجرمان الأميين سوف يفيدون من هذا التتويج على نحو يتعارض مع مصالح روما ، أو إنهم سوف يدركون كل ما تضمنته المذاهب العقلانية المعقدة .

فضلا عن أن البابوية لم تكن مهتمة بتقديم الملكية الثيوقراطية في غرب أوربا ؛ لأنها كانت قد شكلت أيديولوجيتها الخاصة عن سيادة البابوية على ملوك أوربا الغربية ، وقد حصلت من بيبن على الاعتراف الواضح بسلامة هذا المذهب .

وقد صيغت فكرة السلطة البابوية على العالم الغربي في أشهر وثائق العصور الوسطى وهي هبة قسطنطين التي كانت أشهر علمية تزييف في التاريخ ، وهناك بعض الشك حول تاريخ كتابة هبة قسطنطين في الشكل الذي وصلتنا به ، وربا يكون النص الموجود قد كتب في منتصف القرن التاسع ؛ إلا أن هناك دليلا قويا على أن هبة قسطنطين الأصلية وهي تماثل في جوهرها نفس الوثيقة التي وصلتنا ، قد كتبت في المقر البابوي في منتصف القرن الشامن ، وقدمها البابا شخصيا إلى بيبن في باريس سنة ٧٥٤ وتقبلها الملك الفرنجي على أنها إقرار حقيقي بصلاحية السلطة البابوية .

لقد شعرت البابوية أن من الضرورى لها أن تعبر عن أيديولوجيتها من خلال وثيقة مزورة تربط بالامبراطور قسطنطين ؛ وذلك بسبب المفاهيم القانونية التى كانت سائدة فى العصور الوسطى الباكرة ؛ إذ كان القانون الجيد هو القانون القديم ، فقد كان القانون مساوياً للعادة ، وكان لابد للدعاوى الجديدة من بعض الأسس التاريخية أو المرتبطة بالعادات والتقاليد . وإذا ما اخذنا فى اعتبارنا أيضا ما كان الناس فى مجتمع أغلبه جاهل بكنونه من الاحترام تجاه الوثائق المكتوبة ؛ يصبح من السهل علينا أن نفهم دوافع رجال الكنيسة فى العصور الوسطى الباكرة الى تزوير الوثائق من أجل إيجاد أساس قانونى لدعاويهم . ولاتدمغ هبة قسطنطين المزورة بابوات القرن الثامن بالدناءة الأخلاقية ؛ لأن الوثيقة كانت مجرد وسيلة قانونية للتعبير عن إيديولوجية البابوية ، فضلا عن أنه من المحتمل أن تكون البابوية قد اعتبرت التفسير عن إيديولوجية الوثيقة التى اعتقدوا أن قسطنطين قد أصدرها حقا ، ولذا قإنهم زوروا وثيقتهم الخاصة ديباجة الوثيقة التى زورت بها كشير من أديرة العصور الوسطى نسخا جديدة من الوثائق بنفس الطريقة التى زورت بها كشير من أديرة العصور الوسطى نسخا جديدة من الوثائق الأصلية التى فقدت .

وبعتمد كاتب هبة قسطنطين على أسطورة القديس سيلفستر St. Sylvester إليها جريجورى التورى في كتابه "تاريخ الفرنجة" والتي رعا يكن أصلها راجعا إلى ايطاليا أواخر القرن الخامس في وقت معاصر لتكوين المذهب الجيلازي. إذ تقدم الأسطورة ، في شكل تاريخي - قانوني ، الجانب الراديكالي في مفهوم جيلازيوس الأول عن العلاقة بين البابوية الميز Auctoritas وتحكى الأسطورة التي بنيت هبة قسطنطين على أساسها ، أن البابا سيلفستر الأول عالج الامبراطور الروماني من مرض الجذام ؛ واعترافا بالجميل عينه قسطنطين أسقفا للعالم الروماني وتنازل أيضا عن تاجه الامبراطوري وعن جميع سلطاته للبابا، وكرمز لخضوعه للبابا سيلفستر ؛ قام الامبراطور بوظيفة سائس الخيول البابوية ، وفي مقابل ذلك رد البابا الكريم على قسطنطين تاجه الامبراطوري . وعلى أية حال فقد هجر الامبراطور روما وإيطاليا والعالم الغربي وتركه للبابا وذهب ليقيم في القسطنطينية . والمذهب الكامن خلف هذه القصة مذهب راديكالي للغاية ، إذ يعني أن البابا فوق جميع الحكام ؛ بما في ذلك الامبراطور الروماني الذي يدين بتاجه البابا ؛ ومن ثم يمكن عزله بحرسوم بابوي ، كما أن للبابا الحق المطلق ، لا على روما وكنيسة القديس بطرس فقط ؛ ولكن أيضا على إيطاليا والعالم الغربي بأسره إذا ما اختار أن يارس ما زعمه لنفسه من سلطات .

وربا يكن تفسير جسارة وراديكالية هبة القسطنطينية من خلال نجاح البابوية في تحقيق سياسة جريجوري الكبير . إذ أن بابوات النصف الأول من القرن الثامن حصلوا على استقلالهم عن القسطنطينية وعقدوا حلفا مع المملكة الفرنجية . ثم كانت لهم الزعامة الأخلاقية على أوربا الغربية بشكل واضح ، وفي أواسط القرن الثامن بدا أن مطامح البابوية في تحقيق السلطة لاتنتهى عند حد ، فضلا عن أن اليابرية تشجمت للتعبير عن ايديولوجيتها حين قام الملك الفرنجي بوظيفة سائس الخيول البابوية بشكل رسمي ، إذ أنه قام بقيادة حصان البابا مسافة قصيرة بشكل يتوافق مع دور الامبراطور الروماني كما حددته هبة قسطنطين ، ثم أقيم احتفال كبيرا آنذاك بكنيسة سان دوني St. Denis التي هي بمثابة الدير الملكي في فرنسا-وهي الكنيسة التي كانت ترمز إلى الارتباط بين روما وباريس بسبب تكريسها لتلميذ القديس بولس الرسول . ولم يقتصر البابا على مسح بيبن فقط بالزيت المقدس بل مسح زوجته وأطفاله أيضا كما منح الملك الفرنجي لقب حامي الرومان Patricius Romanorum (والرمان هنا تعنى الكنيسة الرومانية). ولتحقيق هذه الوظيفة الجديدة تعهد بيبن بأن يعيد للبابوية حكم إقليم رافنا ، الذي كان قد سقط بأيدى اللمبارديين سنة ٧٥١ ، ولكن ببن أقسم أن يعيده ؛ لا إلى البيزنطيين الذين كان الأقليم تابعا لهم ، إلى وقت قريب ، وإغا إلى أوقاف القديس بطرس قشيا مع ماجاء في هبة قسطنطين من أن ايطاليا بأكملها منحة القديس سيلفستر وخلفائه . وفي العام التالي بر الملك الكارولنجي بوعده للبابا ، فقد غزا إيطاليا ، وانتزع رافنا من اللمبارديين ، وسلمها الى البابوية رغم احتجاجات البيزنطيين التي ضاعت هباء . وقبل رجوعه الى فرنسا سنة ٧٥٦ أودع على مقبرة القديس بطرس في روما وثيقة عرفت باسم "هبة بيبن" تؤكد على استقلال أوقاف القديس بطرس. وهكذا كان لدى البابوية في نهاية خمسينيات القرن الثامن سبب قوى يجعلها تعتقد أنها أحرزت زعامة أوربا الأولى ، وأن الملكية الفرنجية المتجددة الحيوية يمكن أن تكون مؤيدا يدافع عن البابوية ويفيد في خلق نظام مسيحي عالمي .

إلا أنه أصبح واضحا ، خلال ثلاثين عاما بعد هذه الأحداث الخطيرة التى شهدها منتصف القرن الثامن ، أن أوربا الأولى كانت تتشكل بطريقة لاتتوافق مع الايديولوجية البابوية التى تعبر عنها هبة قسطنطين ، فلم تكن زعامة أوربا الغربية بأيدى أساقفة روما ، وإغا كانت بيد شارلمان ابن بيبن (٧٦٨–٨١٤) ، ووجد البابا نفسد فى تراجع مستمر ليصبح فى المحل الثانى بعد الملك الكارولنجى . كما أن شارلمان لم يحافظ بشكل حقيقى على هبة قسطنطين ، فقد التزم بهبة أبيه فى البداية ، ولكنه فى سبعينيات القرن الثامن دمر المملكة اللمباردية واتخذ نفسه لقب ملك اللمبارديين ، وهكذا عارض شارلمان ، بما ادعاه من حقوق فى شمال ايطاليا ،

كلا من هبة قسطنطين وهبة بيبن ، وعلاوة على ذلك اتخذ البابا سبيل الحذر حين وجد شارلمان يأخذ مابعنيه تتويجه على يد البابوية مأخذ الجد . فقد كان علماء بلاط شارلمان يسمونه الملك داوود الذي كان النموذج الأصيل للملك المقدس وكان واضحا أن أيديولوجية الملكية الكيية الشيوقراطية قد برزت في المملكة الكارولنجية لنفس الغرض الذي تطورت من أجله في بيزنطة، وقد اخطأت البابوية في القرن الثامن في حساباتها حيث أنها لم تفهم أن الكنيسة الفرنجية التي تم إصلاح احوالها ، لم تكن لتخضع للبابوية رغم اعترافها الرسمي بالولاء لروما. فضلا عن أن الأساقفة ومقدمي الأديرة ربطوا انفسهم بالتحالف الوطيد مع الحاكم الكارولنجي الذي كان بإمكانه ان يقدم لهم مناصب هامة في حكومته وفي البلاط ، أو يظلهم بالخماية والأمان على الأقل . وإذا كان الملك الفرنجي ، آنذاك ، يشغل منصبا مقدسا ، وإذا كان ملكا وقسيسا مقدسا ، وإذا كان الملك الفرنجي ، آنذاك الكنيسة الفرنجية عذرهم في الارتباط بالملكية ، لقد افترضت البابوية أن وجود كنيسة فرنجية مستنيرة ناجحة يعني أن تولى هذه الكنيسة وجهها شطر روما ، وكان هذا خطأ قاتلا .

وأخطأ البابا حساباته أيضا من حيث عدم سماحه ببروز شخصية قوية في الأسرة الكارولنجية ، فلم يظهر في العصور الوسطى الباكرة شخص أكثر تأثيرا من شارل العظيم ، فقد كان محاربا عظيما أنفق سنوات حكمه في محاوله مد مملكته في جميع الاتجاهات ، وضم شمال غرب المانيا إلى المملكة الفرنجية ، كما ذبح في غزواته الآلاف من السكسون الوثنيين دون تردد . إذ كان من طبيعة الملكية الجرمانية ، أن تكون مقدرة الملك كمحارب عظيم محل إعجاب السادة الشديد وولائهم ، مهما كانت مزاياه الأخرى التي تدعو الى الاعجاب . فلم يكن أولئك السادة يحترمون أية صفات عدا الكفاءة في ميدان المعركة ، بيد أن شارلمان كان بالفعل يتمتع عيزات أخرى عدا الكفاءة في ميدان المعركة ، ضمنت له ولاء اقدر رجال الكنيسة ، واخلاصهم ، فضلا عن خدماتهم ، لافي ممتلكاته الشاسعة فحسب ، بل أيضا في انجلترا وشمال ايطاليا . وشارلمان ككل ، على حد وصف كاتب سيرته وسكرتيره رجل الكنيسة اينهارد Eindard ، يبدو شخصية مؤثرة للغاية ، وإذا كان اينهارد يحبس نفسه من حين لآخر في اطار كتاب سويتونيوس Suetonius "قصة حياة القياصرة الاثنى عشر" أثناء وصفه لسيده وبطله ، فمن الممكن تبرير ذلك من ناحية بعينها . ذلك أن شارلمان يستحق أن يحتل مكانه بعد أعظم الأباطرة الرومان مباشرة ، وعلى الرغم من كونه نصف متعلم - إذَّ لم يكن يقرأ اللاتينية جيدا ولم يكن يستطيع رسم اسمد الا بصعوبة - فقد كان يتمتع بذكاء حاد استخدمه في حل جميع المشاكل التي واجهت حكمه ، كان محارب عصره العظيم ؛ إلا أنه فو

الوقت نفسه تكفل باستمرار أعمال بونيفاس لتطوير وتحسين نظام الكنيسة ، وتطوير التعليم في المدارس الديرية داخل مملكته ، وقد جند أشهر عالم في عصره ، وهر الانجليزي الكوين -Al في المدارس الديرية الفرنجية ، كما أحاط نفسه في البلاد برجال الكنيسة المتعلمين المتحمسين سائلا إياهم النصيحة ومتبعا لها . وبين الآونة والأخرى كان الرئيس الجرماني البدائي يخترق هذه الواجهة الحضارية (مظهرا الوجه الآخر لشارلمان) . فقد كان لشارلمان عدد كبير من الأبناء غير الشرعيين ، وكان يسيء معاملة بناته بالإضافة الى أنه خطط لتقسيم مملكته بين من يخلفه من أبنائه كما لو كانت قطعة من ضيعة إقطاعية ومثلما كان يفعل أقل الميروننجيين نضجا . بيد أن هناك قدرا كافيا من أعمال شارلمان يتسم بالذكاء والمثالية التي استخدمت في الحكم لتكون علامة التحول الشامل الذي طرأ على الملكية الجرمانية ، فقد كان أول ملك جرماني منذ ثيودوريك ملك القوط الشرقيين يتجه بوعي وبإستمرار نحو الاصلاح الاجتماعي . وإذ أدرك رجال الكنيسة المعاصرون هذا ، رفعوه الي مرتبة بطل المسيحية اللاتينية ، واحتفظوا للبابا بمكانة محترمة ولكنها أدني من مرتبة ماريان. كما أن شارلمان لم يزعم مثل الامبراطور البيزنطي انه الممثل الأول لله على الأرض ، والم يشرع في المسائل المذهبية ؛ وإن قتع ببصيرة نافلة ووعي بقدره ، الأمر الذي وافق هوى رجال الكنيسة العاملين في بلاطه قاما ، فجعلوا منه زعيما للمجتمع الأوربي .

ولم يتبق للبابوية فى ترسانتها الروحية سوى سلاح وحيد كانت تستطيع بمقتضاه تأكيد سلطتها على الملك الكارولنجى ، فإن الامبراطور ، وفقا لما تقوله هبة قسطنطين ، تنازل عن لقبه الامبراطورى ثم تلقاه ثانيه من سيلفستر ، وتستمر المناقشة البابوية فى القول بأنه منلا ذلك الوقت فصاعدا صار اللقب الامبراطورى من حق البابا الذى يمنحه أو يمنعه . وبدأ الأمر منذ ثمانينيات القرن الثامن حبث يوجد دليل على أن البابوية كانت تعد العدة لكى "تترجم" (تنقل) اللقب الامبراطورى من القسطنطينية الى المملكة الكارولنجية ، وأوقف البابا تأريخ الوثائق البابوية بسنة تولى الامبراطور الرومانى العرش واستبدلها بسنة تولى شارلمان . وفى تسعينيات القرن الثامن أرسل البابا الاعلان الرسمى باختيار الملك الفرنجى عوضا عن الحاكم البيزنطى كما كانت العادة . وكان منح اللقب الامبراطورى لشارلمان ، كوسيلة لاعادة تأكيد السلطة البابوية فى غرب أوربا ، اجراء يائسا ولكنه كان المخرج الوحيد المتاح امام البابوية ، وأضفى التتويج الإمبراطورى لشارلمان فعالية جديدة على هبة قسطنطين ، ولما كان للبابا الحق فى أن ينزع اللقب الامبراطورى ؛ فقد كان معنى ذلك أن تتمتع البابوية بصلاحيات قوية فى مواجهة الملك الكارولنجى ، وفهم شارلمان بطبيعة الحال ، مغزى التتويج الامبراطورى على يد

البابا ، مما وضع عقبة فى سبيل تحقيق خطط البابا . وعند نهاية القرن الثامن بالضبط وجدت البابوية نفسها مجبرة على الاسراع فى تنفيذ برنامجها الخاص بنقل اللقب الامبراطورى الى الغرب .

فقد تجدد تهديد أمن وسلامة أسقف روما ، من جانب طبقة النبلاء الرومان ، الذين تاضلوا لانتخاب واحد منهم لولاية عرش القديس بطرس. ونتيجة لهذا النزاع الداخلي تعرض ليو للضرب من قبل عامة الرومان ، كما اتهمه اعداؤه من النبلاء الرومان بالخسة الأخلاقية ، قفر صوب الشمال طلبا لمساعدة "حامي الرمان" الرسمي الذي كان مشغولا في ذلك الوقت بحريه الطويلة ضد السكسون . وعملا بنصبحة ألكرين ، تصرف شارلمان في روية وبطء شديدين في استجابته لتوسلات البابا ، وأعيد البابا إلى روما تحت الحراسة وبقى تحت الحراسة لحمايته حتى ممكن شارلمان من عبور جبال الآلب قرب نهاية ٨٠٠ ، وفي الثالث والعشرين من ديسمبر بدأ ليو نفسه يواجد التهم الموجهة ضده في محاكمة على الطريقة الجرمانية رأسها شارلمان ، وكنان لمجرى الحوادث على هذا النحر مغزاه فقد حطت من قدر البابا بشكل مربع ، كما تضاءلت شخصيته أمام الحاكم الكارولنجي ، فصمم على استعادة هيبة منصبه وسلطته من خلال التتويج الامبراطوري لشارلمان . وفي يوم عيد الميلاد ، وبينما كان شارلمان ينهض من الصلاة أمام مقبرة القديس بطرس ، وضع البابا ليو التاج فجأة على رأس الملك ، وصاح رجال الكنيسة أفراد الشعب الروماني - الذين كانوا قد تدربوا على هذه الصيحة جيدا - قائلين : "شارل اغسطس امبراطور الرومان العظيم مانح السلام ، له الحياة والنصر" وكان شارلمان حانقا ومستكدرا للغاية في هذا اليوم حستى انه قال ، وفقا لرواية اينهارد ، "انه لم يكن ليدخل الكنيسة إطلاقاً في ذلك اليوم ، رغم انه كان يوم عيد هام جدا ، لو كان يعلم بنية البابا". وبذل شارلمان مانى وسعد ليهدىء من ثائرة البيزنطيين الغاضبين ، الذين زعموا أن لقبهم الامبراطوري سرق منهم ، ولم يستخدم شارلمان أبدا لقب امبراطور الرومان الذي منحه البابا اياه ، وكان راضيا بلقب "امبراطور وملك الفرنجة واللمبارديين" الذي يوضح الأسس الحقيقية الفعالة التي قامت عليها سلطته .

وأثار التتويج الامبراطورى لشارلمان نزاعا شديدا بين المؤرخين ، فاستبعد كثيرون منهم عبارة ابنهارد على انها تواضع زائد من جانب شارلمان ، والحقيقة ان شارلمان لم يكن يريد أن يتوج إمبراطوراً على الرومان لأن كلمة "رومان" كانت تعنى عنده "بيزنطيون" في المحل الأول ، كما لم تكن لديد أية رغبة في إثارة غضب حاكم القسطنطينية ، وثانيا لأند فهم المغزى

الدستوري للتتويج البابوي . ولم يكن عنده أدنى نية لوضع نفسه في موضع المدين أو موضع الضعف بالنسبة لأسقف روما . وعلى أية حال ، فإنه عما زاد في تعقيد الموقف ، وتسبب في حدة كثير من المؤرخين أنه كان ثمة مثال اميراطوري يحتل مكان الصدارة بين "المثل" المنتشرة بين رجال الكنيسة في المملكة الكارولنجية ، الا أن هذا المثال لم يكن نفس مفهوم مثال الامبراطورية السائد في روما أو القسطنطينية ، إذ تحفل خطابات ألكوين ، على نحو خاص ، بالاشارات الى "الامبراطورية المسيحية" وإلى "أوربا"! أي المنطقة المرتبطة بالمسيحية اللاتينية والتي كان شارلان زعيمها . وبالنظر إلى مابذله شارلان لصالح أوربا ، ووضعه كأعظم ملك في أوربا ، كان ألكوين وغيره من الكنسيين في البلاد قد بدأوا بفكرون في انه يجب أن يأخذ شارلمان لقب الامبراطور . وعلى أية حال ؛ فقد كان لهذا اثره الضئيل من حيث إثارة غضب الامبراطور الروماني القديم أو حاكم القسطنطينية ، وكان المقصود بهذا أن يكون مركز شارلمان، كزعيم العالم المسيحى ، مقدسا وربما كان التتويج الامبراطوري لشارلمان سيحدث لو لم يسبق البابا الملك الفرنجى ومستشاريه في يوم عيد الميلاد سنة ٨٠٠ . ومن المؤكد ان شارلان لم يكن ليسمح للبابا أن يقوم بتتويجه ، بل كان احتفال التتويج الذي يفضله هو ذلك الذي تم سنة ٨١٣ حين قام هو بنفسه بتتويج ابنه ووريثه - لريس - امبراطورا ، وعا انه قد توج على يد البابا ، فقد اختار شارلمان أن يفسر لقبه الامبراطوري بالطريقة التي حددها ألكوين . فقد رفض اعتبار نفسه امبراطور الرومان وتجاهل الحقوق التي يضمنها تتويجه بواسطة البابا ، واستمر يسمى نفسه ملك الفرنجة واللمباردين : واعتبر اللقب عثابة تعبير عن مكانته كبطل مسيحى عسكرى وملك ثيوقراطي ، وزعيم للكنيسة الفرنجية .

ولعبت الفكرة الامبراطورية دورا أكثر أهمية في سياسة ابن شارلمان وحفيده ، لويس التقى، وشارل الأصلع ، كما اصبحت مفهوما تأثرت صياغته كثيرا بالايديولوجية الأصلية وابتعد رجال الكنيسة الكارولنجية في القرن التاسع عن امبراطورية شارلمان المسيحية واتجهوا نحو السلفية السياسية Political antiquarianism الهادفة الى الاحياء الكامل للأفكار الرومانية الامبراطورية عن طريق تقليد احتفالات البلاط المزخرفة المزينة التي يستخدمها الأباطرة البيزنطيون ، واستخدام اللقب الكامل : امبراطور الرومان . وفي سنة ٨١٦ حدث بالفعل أن سمح لويس التقى للبابا أن يتوجه بهذا اللقب . وحتى القرن التاسع كان تأكيد الحكام الكارولنجيين ومؤيديهم من رجال الكنيسية على اللقب الامبراطوري وربط الحاكم الحكام الكارولنجيين ومؤيديهم من رجال الكنيسية على اللقب الامبراطوري وربط الحاكم

الكارولنجى بالأباطرة الرومان هو الدعامة التي يستندون اليها في مواجهة تدهور السلطة الملكية المطرد بعد موت شارلان ، ذلك أن الأيديولوجية صارت بديلا عن شهرته كقائد عسكرى جرمانى ، ولكن الايديولوجية لم تستطع أن تفعل شيئا حيال مد المحلية المرتفع ، ونمو السيادة الاتطاعية . لقد دبج أساقفة القرن التاسع الرسائل حول أبحاث الامبراطورية والملكية كما زخرف الأباطرة الكارولنجيون احتفالات بلاطهم ؛ ولكنهم لم يكونوا قادرين على الاحتفاظ بزعامة حقيقية فعالة في علكتهم .

وعلى المدى الطويل، لم تربح البابوية أكثر مما ربحه الكارولنجيون من إحياء اللقب الامبراطورى في الغرب وتقبل الكارولنجين للابديولوجية الرومانية. وفي منتصف القرن التاسع اكد البابا نيوكولاس الأول Nicholas I للذهب الراديكالي لهبة قسطنطين بشكل عدواني، وبرع البابوات في استخدام سيطرتهم على اللقب الامبراطوري لمضايقة الكارولنجيين المتأخرين، ولكن ذلك لم ينقذ البابوية من الكارثة التي ألمت بها في نهاية القرن التاسع، ذلك ان البابوات كانوا في حاجة لحاكم كارولنجي يحميهم من لصوصية طبقة النبلاء الرومان، ومع ذبول القوة الكارولنجية دخلت البابوية واحدة من أظلم فتراتها في أواخر القرن التاسع والنصف الأول من القرن العاشر؛ حين صارت دمية في أيدي النبلاء الحاكمين، وفقدت مكانتها كزعيمة للعالم الأوربي قاما.

وإذا كان تاريخ امبراطورية القرن التاسع هو تاريخ الفشل في كل الاتجاهات فلا يجب أن نعمى أبصارنا عن حقيقة أن عنصرا جديدا ظهر في الحياة السياسية في أوربا الغربية . وفي الشيطر الأخير من القرن العاشر اخذت الملكية الألمانية التي قامت على انقاض المملكة الكارولنجية الشرقية ، اللقب الامبراطوري لنفسها ، وكان على الملوك الألمان حتى منتصف القرن الثالث عشر أن يجعلوا اللقب الامبراطوري جزءا هاما للغاية من سياستهم ، وكان على خلفائهم أن يحتفظوا باللقب حتى سنة ١٨٠٨ .

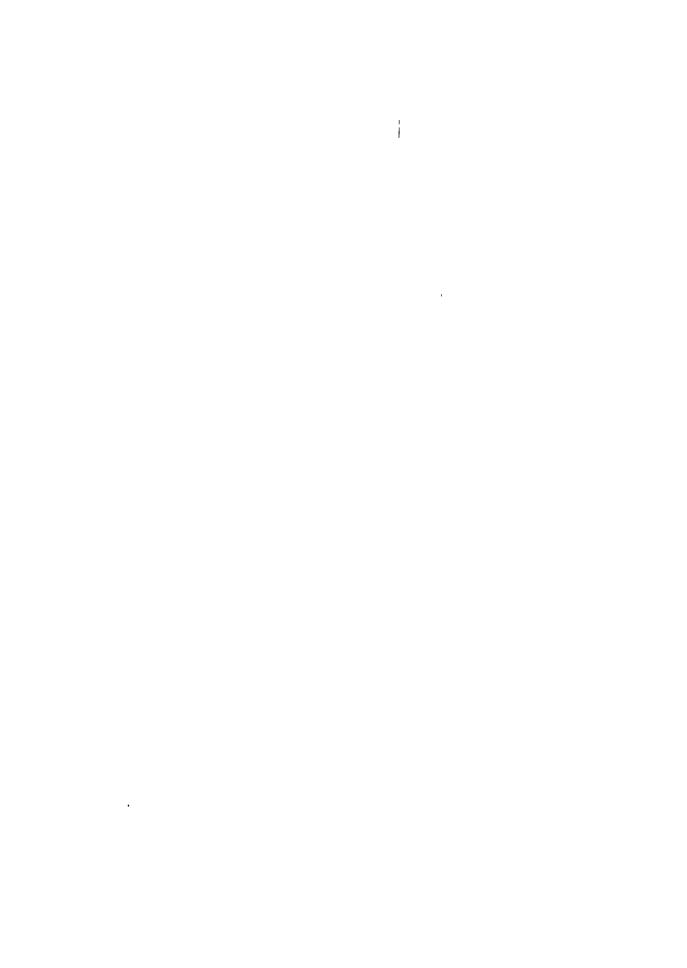

## الفصل الثامن الثقافة والمجتمع في أوربا الأولى

## ١- العالم الكارولنجي

تتميز المصادر الأدبية والأدلة الوثائقية التي خلفتها لنا الفترة الكارولنجية بأنها أكثر بكثير منها في أية فترة زمنية أخرى بعد القرن الرابع الميلادي . فبينما تعتمد معلوماتنا عن فرنسا القرن السادس ، بشكل أساسي ، على ما أمدنا به جريجوري التورى ، وبينما تتسم مصادر تاريخ الملكية الفرنجية الميروفنجية في القرن السابع بكونها مجرد شذارت متناثرة إلى حد بعيد ؛ حفظت لنا الأيام مثات الصفحات من المدونات التاريخية ، والخطابات ، والوثائق الحكومية ، والمعاهدات التي تفطى الفترة فيما بين سنة ٧٥٠ وسنة ٩٠٠ بعد الميلاد . ويعتهر ارتقاء مستسرى التعليم في ظل الدولة الكارولنجية ، مؤشرا على تقدم الحضارة وآية على تخطى آثار الفزوات الجرمانية ، وحركة الفتوح الاسلامية ، كما يعتبر دليلا على ظهور ثقافة متمايزة ومجتمع متمايز في غرب أوربا . ففي سنة ٤٠٠ بعد ميلاد المسيح لم تكن أوربا تعنى ماهو أكثر من تعبير جغراني ، فقد كانت الحضارة الرومانية ترتكز على البحر المتوسط ، كما كانت فرنسا وانجلترا ، ووادى نهر الراين مجرد مناطق متاخمة للعالم الروماني . أما في سنة ٨٠٠ ، فكانت أوربا تعنى حضارة جديدة آخذة في التواجد في المنطقة المسيحية اللاتينية خلقها التفاعل بين التراث الجرماني والثقافة المسيحية - اللاتينية ، وإذا ماقورنت أوربا ، آنذاك ببيزنطة أو بالمالم الاسلامي لبدت فقيرة ومتخلفة ؛ ولكنها كانت مع ذلك قد طورت أفكارا ونظما خاصة بها ، كما وجدت لنفسها قياداتها من بين صفوف أبنائها ، فضلا عن أنها باتت واعية ومدركة لرجودها ومصيرها في المستقبل.

كانت أوربا الأولى تضم فرنسا وانجلترا وألمانيا الغربية وايرلندا ووسط وشمال إيطاليا إلى جانب الأقاليم الجبلية في شمال أسبانيا ، ولم تكن المراكز الحيوية للحضارة واقعة على البحر المتوسط وإغا في وديان الأنهار في شمال فرنسا وأراضى الراين . أما ثقافة أوربا الأولى فقد توحدت تحت راية اللغة اللاتينية التي كان رجال الكنيسة ، والملوك وأبناء الطبقة الارستقراطية يستخدمونها جميعا. فقد كانت هي اللغة التي تستخدمها الحكومة الكنسية والحكومة العلمانية على حد سواء كما كانت هي اللسان الذي تتم به مناقشة جميع الأمور الثقافية والعقلية، وبها كان يتم تدوين مثل هذه الأمور . وفي جميع الأحوال كان الدراسون الكنسيون—

الذين كانوا كلهم تقريبا من نتاج المدارس الديرية المزدهرة في شتى أنحاء العالم الكارولنجي -هم الذين يتولون القيام بالكتابة باللغة اللاتينية ؛ سواء كان ذلك لصالح الملكية أو لصالح الكنيسة أو لصالح الدوق (الحاكم المحلى). أما لغة الحياة اليومية التي كان عامة الناس ، بما في ذلك غالبية النبلاء يستخدمونها ، فقد اختلفت من اقليم لاقليم . ففي انجلترا كانوا يتحدثون اللغة الأنجلو - سكسونية ، وقد صارت هذه اللغة لغة قومية في القرنين الثامن والتاسع . وفي أيرلندا صار اللسان الكلتي هو لغة الناس ، على حين كانت المناطق الشمالية في القارة تتكلم اللغة الالمانية ، أما الجنوب والغرب فقد انتشر في ربوعهما خليط من اللهجات المشتقة من اللاتينية الدارجة ، وهي اللغة التي كانت عامة الناس يتحدثون بها فعلا في رحاب الامبراطورية الرومانية من قبل . هذه اللهجات المشتقة من اللاتينية الدارجة كانت يمثابة البشائر التي خرجت منها اللغات الرومانسية ، وبحلول منتصف القرن التاسع كانت كل من اللغة الألمانية واللغة الفرنسية قد برزت كلغة قائمة بذاتها ، ففي عهد ستراسبورج Oath of Stasbourg سنة ٨٤٧ جاءت توقيعات ملوك الأجزاء الشرقية والغربية من الامبراطورية الكارولنجية باللهجات الفرنسية الألمانية المتعارف عليها آنذاك. وهكذا ، فإنه بحلول منتصف القرن التاسع كان هناك إنفصال بين اللغات الشعبية أو المحلية في كل من الاجزاء الشرقية والأجزاء الغربية من الامبراطورية الكارولنجية ، وقد ساهم ظهور اللغة الفرنسية واللغة الألمانية في تفكك وانحلال الامبراطورية الكارولنجية . بقدر ما كانت اللغة اللاتينية ، من ناحية أخرى ، عاملا في توحيد مختلف أقاليم أوربا الأولى تحت راية ثقافة عليا مشتركة.

كانت الكنيسة في سنة ٤٠٠ ميلادية تحت سيادة الامبراطورية الروماني ، وما أن جا مت سنة ٤٠٠ حتى كانت الكنيسة قد تحررت من آخر قيود السبطرة البيزنطية ، بيد أن رجال الكنيسة كانوا خاضعين لنفوذ الحكام الكارولنجيين ، كما كانوا يضعون مصالحهم ومصالح الملكية الفرنجية في سلة واحدة . ولم يكن الحكام الكارولنجيين يتدخلون في شئون العقيدة ، ولكنهم اهتموا بتحسين نظام الكنيسة ، كما كانوا يهدفون إلى تسخير موارد الكنيسة العقلية ، بل وحتى مواردها المالية ، في خدمة الملكية . وقد اعترف الكارولنجيون بالنظرية البطرسية ، وبأكثر جوانب المذهب الجيلاسي محافظة ، كما انهم سلموا بأن الكنيسة ملك الأساقفة ، غير أنهم كانوا يعتقدون بأن الأساقفة ملك الكارولنجيين . وقد تعين على رجال الكنيسة في المملكة الفرنجية أن يوافقوا على هذا الموقف من منظور يرى الحاكم الكارولنجي في مكانة ملك باركته الكنيسة ، وامبراطور مسيحي ، فضلا عن كونه حامبا للكنيسة .

وبعتبر كبير الأساقفة هنكمار الرعسى Hincmar of Rheims (ت ١٨٧٨) غوذجا غطيا لكبار رجال الإكليروس في القرن التاسع ، فقد كان صديقا ومستشارا وداعية لشارل الأصلع ، كما كان خبيرا في الاحتفالات الحكومية واحتفالات البلاط ، وفي الوقت نفسه كان داعية ونصيرا نشطا لامتيازات أسقفيته ولامتيازات الوظيفة الأسقفية بصفة عامة ، وكانت التزامات رجال الاكليروس الكارولنجي ومصالحهم الدنيوية من ناحية ، ودعاوى ملوك القرنين الثامن والتاسع الروحية من ناحية أخرى ، هي العلامة الدالة على مدى تداخل كل من الكنيسة والعالم في الآخر . وهو الأمر الذي قدر له أن يكون السمة المميزة لحضارة العصور الوسطى على مدى القرون الثلاثة التالية ، ففي أوربا الأولى كان قد بات واضحا بالفعل ذلك التوتر بين السلطة والروح ، وبين المثال والمادة ، وهو التوتر الذي صار أكبر قوة من قوى التغيير في التاريخ الأوربي .

وفى سنة ٢٠٠٠ كانت الحياة الحضرية ماتزال على قدر من الأهمية ، ولكنها لم تكن ذات أهمية تذكر فى أوربا الأولى ، كانت المواصلات والاتصالات سيئة بدرجة يصعب تصديقها ؛ إذ باتت أسوأ بكثير مما كانت عليه زمن الامبراطورية الرومانية . فثمانون بالمائة ، على الأقل من جمهرة السكان لم يكونوا يتحركون أبدا مسافة تزيد عن عشرة أميال من مواطنهم الأصلية، كما كان خطر المجاعة شبحا يتهدد الناس بشكل دائم ، والعنف هو الحقيقة التى تفرض نفسها على الحياة اليومية ، ولم يكن متوسط عمر الفرد ليزيد عن ثلاثين سنة . أما فى مجال العلوم فكانت معلومات الناس فى الأراضى الكارولنجية ضئيلة للغاية ، على حين كانت معلوماتهم شبه منعدمة فى مجال الطب . وفى ظل هذه الظروف لم يكن من المثير للدهشة أن تتفشى الخرافة بين الناس ، وأن تكون القوى الاعجازية المنسوبة إلى القديسين المحليين هى الملاذ الوحيد أمام بلايا الطبيعة والأمراض . وكان رجال الدين المتعلمون يناضلون ضد الخرافة، كما كانوا يحاولون الحد من الظهور المتوالى والمستمر للقديسين المحليين ، وذلك بطلب وضع القوانين المنظمة للكنيسة ؛ بيد أن ذلك لم يأت سوى بنتائج محدودة .

كانت مراكز الحياة الكارولنجية هى القلعة ، والدير ، والكاتدرائية ، بل إن ما كان يسمى بالمدن فى المملكة الفرنجية مثل آخن Aachen عاصمة شارلمان ، أو مدينة رعس Rheims الكاتدرائية ، كانت لا تتألف سوى من مبنى الحكومة تحيط به عدة منازل يضمها جميعا سور. وكانت ماتزال توجد بقية من المدن الرومانية الكبرى فى شمال إيطاليا ، مثل المدينة الخالدة (روما) نفسها ، غير أن كثيرا من الشوارع فى المدن الايطالية كانت مهجورة ولم يبق من

المنازل غير أطلالها . كذلك توقف نظام المياه ونظام الصرف الصحى الجيد الذى كان الرومان قد شادوه فى هذه المدن عن العمل ، بل إن المبانى الحكومية والعسكرية والكنسية فى العالم الكارولنجى كانت متواضعة للغاية ؛ فعادة ما كانت القلعة الكارولنجية عبارة عن مبنى خشبى، أما الكنائس وغيرها من المبانى المشيدة بالأحجار فكانت منخفضة واطئة ومبنية على غرار الحمامات الرومانية .

وفي سنة ٨٠٠ كانت الغابات الكثيفة أو الأراضي التي تملؤها المستنقعات والتي لاتصلح للزراعة تغطى نصف مساحة أوربا تقريبا ، وكانت طبوغرافية المناطق الزراعية وكذلك شكل الاقتصاد الريفي قد تحدد بتأثير المحراث الثقيل ذي العجلات والذي تجره الثيران، وهو المحراث الذي كان مستخدما في العالم الروماني . وكان نتاج عمل يوم كامل للفلاح عبارة عن شريط طويل ضيق يشقه المحراث ، ومن ثم حدث أن غلبت على المناطق الريفية الحقول الكبيرة المفتوحة التي كانت تقسمها تلك الشرائط التي شقها المحراث الثقيل ، ولأن المخصيات والأسمدة لم تكن موجودة كان لابد أن يترك كل حقل دون زراعة كل سنتين أو كل ثلاث سنوات لراحته . ولم يكن جميع الفلاحين في أوربا ؛ بل ولا حتى الغالبية الكبرى منهم ، أقنانا مربوطين بالأرض يخضعون لسيد الضيعة . وفي ألمانيا وشرق الجلترا على وجه الخصوص كانت قرى الفلاحين الأحرار الذين يشتركون في ملكية الحقول المفتوحة ، ويتقاسمون الشرائط الحقلية عمم القاعدة في الحياة الريفية . ففي هذه الأماكن ظل البناء الاجتماعي الجرماني يتسم بوجود أعداد ضخمة من الفلاحين الأحرار في ثناياه . وفي المملكة الفرنجية غرب الراين ، وكذلك في الأراضي الزراعية الغنية في وسط الجلترا ، كانت ضيعة العصور الوسطى manor هي بالفعل الوحدة الأساسية في النظام الاقتصادي ، فقد كان السيد lord يحتفظ بجزء من الأرض الصالحة للزراعة في القرية تحت تصرف الخاص ، وكان تقسيم هذه الأراضى أيضا بأخذ شكل الشرائط الحقلية . أما الفلاحون - الأقنان فكانوا يحصلون على شرائط في الحقول المفتوحة لقاء قيامهم بالعمل في أرض السيد وكان أولئك الأقنان مربوطين بالأرض كما كانوا خاضعين لسلطة السيد وسلطانه القضائي ، فيضلا عن التزامهم بأداء بعض الالتزامات تجاهد ، مثل ضريبة الوراثة التي كانت تعرف باسم heriot، وقدر للحقول المفتوحة المقسمة إلى شرائط أن تظل أساس النظام الاقتصادى في شطر كبير من ريف أوربا حتى القرن الرابع عشر ، وكان هذا نظاما زراعيا عقيما لايساعد على التقدم كما كانت انتاجيته ضئيلة ، بيد أنه كان النظم الوحيد المتاح في ظل ظروف التكنولوجيا المتيسرة آنذاك . كانت الضيعة وحدة اقتصادية مكتفية ذاتيا ، وكان هذا ضروريا بالنظر إلى صعوبات النقل في تلك الفترة ، ولم تكن التجارة العالمية تخدم غير مطالب الأثرياء ، وغالبا ما كانت هذه التجارة بأيدى التجار الأجانب من البيزنطيين واليهود والمسلمين . ولم تكن المجتمعات المحلية تحتاج إلى استخدام النقود تقريبا ، أما التبادل التجارى المحلى ، فكان يتم عن طريق المقايضة. فقد اقتربت أوربا الأولى جدا مما أطلق عليد كتاب القرن التاسع عشر مصطلح "الاقتصاد الطبيعى" إذ أن حجم التجارة العالمية البالغ الضآلة قد حال دون وجود الحاجة إلى سك العملات الذهبية ، واكتفى الكارولنجيون بسك العملات الفضية فقط ، وعادة لم تكن تبرز الحاجة إلى غير هذه العملات لأن الظروف كانت تتيح شراء بقرة بأصغر قطعة فضية ، وحين كانت تظهر الحاجة إلى استخدام العملات الذهبية كان الناس يستخدمون العملات البيزنطية والعملات الإسلامية .

كان الفقر والسمة المحلية التي غلبت على أوربا الأولى بجعلاتها تبدو منطقة غير هامة إذا ماقيست بالامبراطورية الرومانية التي وجدت من قبل ، أو بحضارة كل من بيزنطة والاسلام المعاصرتين ، ولكن العالم الكارولنجي كان يتميز بأنه كان قد بدأ في استخدام ملكة الفهم والاستنتاج في حل مشكلات المجتمع . وبينما قد لاتبدو الانجازات في هذا المجال كبيرة نسبيا؛ فإن هذا التطور على قدر كبير من الأهمية في حضارة العصور الوسطى . ذلك أنه يعتبر علامة على نقطة البداية والانطلاق صوب النمو السياسي والثقافي الذي شهدته القرون التالية . وفي المحل الأول ، كانت أعمال الكارولنجين قد حققت وجود طبقة متعلمة في المجتمع الجرماني كان عليها النهوض بأعباء العمل في خدمة الكنيسة الملكية ، وكان قائد هذه الحركة التعليمية الكبرى هو ألكوين Alcuin الانجليزي (٨٠٤م) الذي كان شارلان قد استقدمه من انجلترا لكي يطور المدارس الديرية ويحسنها في رحاب مملكته ، ولكي يواصل العمل الذي كان بونيفاس Boniface قد بدأه . وقد أحرز ألكوين نجاحا رائعا في إنجاز المهام التي عهد بها شارلمان إليد ، إذ أنه قام بتأسيس وتوسيع المدارس والمكتبات وحجرات النسخ Scriptoria في الأديرة المنتشرة في شتى أنحاء فرنسا ، كما أنه ألف الكتب المدرسية، وأعد قوائم الكلمات وجعل المجموعة الثلاثية trivium والمجموعة الرباعية quadrivium جزءا ثانيا من المنهج التعليمي في المدارس الكارولنجية . ويمكن رصد أثر هذا العمل من خلال الزيادة الكبيرة في المواد الأدبية والوثائقية التي خلفها لنا العصر الكارولنجي ، كما يمكن رصده من خلال النصوص الكلاسيكية التي كتبت مخطوطاتها بأيد كارولنجية . فضلا عن أنه عكن رصد هذا الأثر من خلال انتشار طقوس الخدمة الكنسية الرومانية في الكنائس الفرنسية،

وفى بعض الإسهامات الأصلية التى قدمها رجال الكنيسة أنفسهم فى هذا المجال ، ويمكن رصد أثر هذا العمل أيضا من خلال حقيقة أن أول مجموعات القوانين الكنسية الكبرى يرجع تاريخها الى منتصف القرن التاسع ؛ وذلك على الرغم من عدم منهجيتها وتضمنها للكثير من المراسيم المزورة .

كان العمل الذى قام به ألكوين فى مجال التعليم حاسما للقرنين التاسع والعاشر ، فلم تعد هناك على الاطلاق إمكانية لأن تواجد أوربا مخاطر البربرية والأمية ، أو احتمال اندثار الثقافة اللاتينية ، وهى المخاطر التى كانت قائمة فى القرن السابع . لقد أتم الكوين العمل الذى كان بونيفاس قد بدأه : وباتت المسيحية اللاتينية ترتبط بأوربا الغربية ليس على المستوى النظرى فحسب ؛ وإنما على مستوى الواقع أيضا . وثمة اختبار هام لمدى تغلغل المسيحية اللاتينية فى حياة العالم الكارولنجى يتمثل فى التأثير الذى أحدثه تحلل الامبراطورية وغزوات الفيكنج على التعليم . لقد كانت هناك بعض التأثيرات – مثل ذبول واضمحلال بعض المدارس الديرية نتيجة للأحوال المحلية المضطربة أو من جراء الهجمات الى قام بها المغيرون الفيكنج – ولكن المدارس الديرية استمرت فى أداء عملها بنجاح خلال الفترة الصعبة بشكل عام . وفى البقاع التى لم يتوغل فيها الفيكنج ، أى فى الجزء الشرقى من المملكة الألمانية ، ازدهرت المدارس بشكل مطرد وأخذت زمام القيادة من أديرة الأقاليم الغربية .

وفى إبان القرن التاسع ، وعلى حين يتوالى جيل بعد آخر من المدارس الديرية ، يمكننا أن نلاحظ أن ثمة تقدم وغر ثابت فى مدى وعمق العملية التعليمية التى كانت تقوم بها هذه المدارس . لقد كان الكوين يناضل فى سبيل فرض غط من التعليم الأساسى على الكنيسسة الكارولنجية ، وما أن حل منتصف القرن التاسع حتى كانت هذه المشكلة قد تلاشت ، ومع وجود الخط الأول الذى كان قد تم تحقيقه فى الميدان الثقافى ، باتت المدارس الديرية قادرة على أن قضى قدما صوب دراسات أكثر عمقا وشمولا . وكان الهدف الذى تسعى إليه هذه المدارس سعيا واعيا هو استعاده تراث أدب الآباء فى القرن الرابع ، والواضح أنه بمغيب شمس القرن التاسع كان هذا الهدف قد تحقق ، وقد وجدت مكاتب نسخ نشيطة وكبيرة فى اثنتى عشرة مدرسة ديرية أو أكثر ؛ فضلا عن تلك المكاتب التى وجدت فى الأديرة التى أسسها (أو على مدرسة ديرية أو أكثر ؛ فضلا عن تلك المكاتب التى وجدت فى الأديرة التى أسسها (أو على الأقل بثوا فى أوصالها النشاط من جديد) الرهبان الأنجلو سكسون أو الأيرلنديون فى القرن السابع والثامن . وهذه المكاتب حفظت نصوص الكتاب المقدس وجميع كتابات الآباء ونشرتها ، السابع والثامن . وهذه المكاتب حفظت نصوص الكتاب المقدس وجميع كتابات الآباء ونشرتها ، الشابع والثامن . وهذه المكاتب حفظت نصوص الكتاب المقدس وجميع كتابات الآباء ونشرتها ، الشابع والثامن . وهذه المكاتب حفظت فصوت فى عناية . ويمكن الوقوف على مدى الجهد الثقافى

الذى كرسه علماء القرن التاسع لدراسة الكتاب المقدس من خلال المخطوطات المصورة الرائعة التي أنتجوها . ويبدو تأثير فن تزيين الأيقونات Iconography البيزنطى واضحا فى الرسوم التوضيحية الكارولنجية التى ألحقت بهذه المخطوطات ، بيد أن غطها الفنى يتميز بقدر أكبر من النزعة الطبيعية الكلاسيكية ، وقدر أقل من النزعة الرمزية غير التجسيدية التى تتميز بها النماذج البيزنطية .

وقد اتصلت التيارات الثقافية الصغيرة ، ذات الاتجاه الانساني ، والتي كانت تطفو على سطح النشاط الثقافي في المدارس الديرية ، عا كان في البداية يعتبر مجرى مختلفا قاما من مجريات الثقافة في العصر الكارولنجي . إذ أن شارلمان جمع حوله في "مدرسة القصر"(١١) مهجهموعة من العلماء المرموقين بينهم عدد من الايطاليين ، وكان ألكوين ينضم الى هذه المجموعة أحيانا . وقد كرس هؤلاء أنفسهم لتنظيم وترتيب كراسات من الشعر اللاتيني فضلا عن قيامهم ببعض ألعاب البلاط بالمشاركة مع الأمبراطور. وفي عهدى لويس التقي وشارل الأصلع كانت هناك مجموعات بلاط مشابهة . وثمة ملاحظة تدل على النزعة السلفية الواعية والتقليدية التي تسرى في أعمال هذه المجموعات ، وأطلق على هذه الحركة اسم حركة الإحياء الكارولنجي Carolingian Renaissance كما بولغ ني أهميتها كثيرا. فقد كان علماء البلاط عبارة عن مجموعة صغيرة من الرجال المتعلمين (على الرغم من اقتباسهم للنصوص الكلاسيكية، كان بهم هرى إلى الاعتماد على المجموعات والمختارات الأدبية Anthologies) الذين أضفوا مسحة ثقافية رومانية على البلاط الكارولنجي ، وفي المقابل نالوا مكافآت سخية . ومن الصعب أن نخرج من أعمالهم عا هو أكثر من ذلك ، كما أننا لايكن أن نربطهم بعلماء القرن الثاني عشر أو علماء القرن الخامس عشر . لأنهم كما يقول كل من فيتختناو .H Fitchtenau, وبولجار R.R. Bolgar كانوا على قدر كبير من الجهل بحاجات البشرية ، ولم يسخروا تعليمهم في حل مشكلات المجتمع ، وإغا استخدموه فقط ليزينوا البلاط الملكي ويضيفوا إليه واجهة من العظمة القديمة . ولم يكن بين علماء البلاط الكارولنجي سوى مفكر واحد يتسمتع بقدر من الأصالة هو حنا سكوت John the scot ، وهو ايرلندي كان يعمل في بلاط شارل الأصلع . إذ أن حنا سكوت هذا ترجم الفلسفة الأفلاطونية الجديدة ، التي تنسب إلى الراهب السوري الذي كتب في القرن الخامس تحت اسم ديونيسيسوس Dionysius ، كما

<sup>(</sup>١) عن هذه المجموعة ودور شارلان أنظر :

Philippe Wolff, the awakening of Europe, The pelican history of European thought I.pp. 36 - 53.

أضاف من لدنه بعض التأملات الأفلاطونية الجديدة ، بيد أن حنا سكوت لم يكن رائد حركة فلسفية ، لأن أحدا لم يتابع ما بدأه من عمل ، كما أن نصيبه من الأهمية فى تاريخ الفكر الأوربى محدود . أما تأثير ألكوين على التطور الثقافي فى العصور الوسطى فكان نتيجة لجهوده التى بذلها فى ميدان التعليم وبتأثير فكرته عن الامبراطور المسيحية ، على حين تبدر أشعاره الرتيبة المملة التى نظمها كعضر فى مدرسة القصر ذات أهمية ضئيلة ، وربا لاتكون لها أهمية على الاطلاق .

ومع أن أكثر العلماء الكارولنجيين حظا من التعليم لم يحاولوا علاج مشكلات المجتمع ، وإنما كرسوا أنفسهم للتدريبات التعليمية العقيمة ، فإننا يمكن أن نشهد فى الفترة الكارولنجية بشائر تسخير ملكة الفهم والعقلانية فى علاج المشكلات الاجتماعية . إذ أن شارلمان ومستشاريه الكنسيين لم يكونوا راضين بالاعتماد على تراث الجرمان السباسى ، وإنما انطلاقة واعية صوب تحسين النواحى التنظيمية والفنية فى نظام الحكم . وبعد ثلاثة قرون من الفوضى والارتجال أفرز العالم الكارولنجى فاذج تدل على التخطيط والإبداع بشكل يناقض ماكان سائدا فى قرون الفوضى . وتقوم المخطوطات التى ترجع للعصر الكارولنجى دليلا على هذا ، ذلك أنه بينما تكاد تستحيل قراءة الخط الميروننجى فإن أى فرد يعرف اللاتينية يمكنه قراءة الوثائق الكارولنجية بعد ساعتين فقط من التدريب والترجيه ، ولأن المخطوط الكارولنجي معقول للغاية وواضح فقد أقبل عليها ناشرو الكتب الأوائل فى القرن الخامس عشر ، وترتب على هذا أن صارت المخطوطات الكارولنجية محل استخدام واسع النطاق الآن ، بل إن المخطوط الكارولنجى قطع شوطا أبعد من المخطوط الرومانى الذى لم يكن يستخدم سوى الحروف الكيرة ، إذ اخترع الناسخون الكارولنجيون الحروف الصغيرة .

وعكن الكشف عن ملكة العقلانية والاستنتاج ذاتها في طيات النظم النقدية والنظم القانونية الكارولنجية . فبعد ثلاثة قرون من الفوضى النقدية أسست الحكومة الكارولنجية عملة جديدة عكن الاعتماد عليه وتقوم على أبسط المبادى . فقد أمر الكارولنجيون دور سك العملة باتخاذ رطل من الفضة وتقسيمه الى ٠٤٠ قطعة ، قثل كل منها قطعة من العملة الكارولنجية وأطلقوا على هذا النوع من العملة اسم الدينار denarius ، وهو اسم إحدى وحدات النظام النقدى الذى كان قسطنطين قد وضعه . وأثبتت العملة الكارولنجية صلاحيتها بشكل جعل الانجليز يقلدون هذا النظام الذى مايزالون يحتفظون به كأساس لنظامهم النقدى . وثمة عنصر عقلاني آخر يدخل في طيأت التأثير الكارولنجي على تطور القانون الجرماني. فقد ابتكرت المحاكم الكارولنجية نظام التحرى والتحقيق كوسيلة للخلاص من قصور الوسائل

الجرمانية فى التحرى ، والنظام الكارولنجى للتحرى والتحقيق يقوم من خلاله مجموعة من المرجال ذوى المكانة من سكان المناطق القريبة بابداء الرأى فى المنازعات التى تنشب حولة ملكية الأرض. وقد ظل نظام التحرى قائما فى القرنين العاشر والحادى عشر فى نورمانديا حيث انتقل إلى انجلترا فى الشطر الأخير من القرن الحادى عشر على يد "وليم الفاتح" ، وهناك تطور إلى شكل نظام المحلفين فى القانون الانجليزى العام .

ويكشف نظام الحكم الكارولنجي من عدة جوانب عن استخدام ملكة الفهم والاستنتاج والأسلوب العقلاني في حل مشكلات الملكية الجرمانية ، فشارلمان على نحو خاص لم يكن قانعا بمكانته ، سواء بوصفه سيدا وقائدا عسكريا أو بوصفه ملكاً ثيوقراطيا ، وبذل جهدا في سبيل تأسيس إدارة فعالة ، كما أنه كان يمتلك أفضل جهاز بيروقراطي منذ ثيودوريك الأوستروقوطي . وكانت الخطوة الأولى في سبيل إصلاح نظام الحكم الكارولنجي تتضمن تأسيس مجلس قضائى إدارى ملكى يتألف من العلماء الديريين ويهتم بإصدار الوثائق المتعلقة بمختلف نواحي الحياة المدنية والمجتمع الكنسي والتي كان الملك مهتما بها . وقد اتخذت الوثائق الكارولنجية شكل المنشورات الدورية التي يعالج كل منها على حدة مختلف مشكلات الحكم . وهذه المنشورات تذكرنا بالمراسيم الامبراطورية الرومانية ، إذ كان المنشور الدورى المتعلق بالكنيسة يأمر رجال الاكليروس بإنجاز المهام والالتزامات التعليمية وأن يرتقوا إلى مستوى النظام المطلوب منهم ، على حين يخاطب منشور آخر المشرفين على الضياع الملكية موجها إياهم إلى تحمل مستولية إدارة الضياع ، وكانت هذه ضرورة بالنظر إلى الحقيقة القائلة بأن الأراضي المملوكة للملك الكارولنجي كانت تمثل مصدر دخله الرئيسي . وثمة منشور دوري آخر يطيق الأسلوب العقلاني في حل مشكلة تكوين الجيش ، فقد كان النظام العسكري في الامبراطورية الفرنجية مايزال قائما على أساس مبدأ الشعب تحت السلاح folk - in - arns؛ وحين كان الملك ، بوصفه قائدا حربيا ، يدعوهم كان المفروض أن يلتحق كل الرجال القادرين جسديا بالجيش الملكي . وقد أدرك شارلمان ووزراؤه مدى ماني هذا النظام من اهدار للجهد ومدى ما يشويد من قصور . ومن ثم وزع الملك منشورا دوريا يسمح للقرويين بأن يتحدوا سويا في جساعات تقدم كل منها فارسا واحدا ، ولاشك أن هذا الفارس كان أكثر جدوى من الجماعات الغوغائية التي كانت تتألف من الفلاحين المسلحين بالعصى والمساحي .

وريما كانت أهم مراسيم شارلمان قاطبة هي التي تعالج مشكلات الحكم المحلى ، فحين كان الملك ومعه المجلس القضائي الإداري ، والبلاط والجيش ، يحل بأية منطقة لم تكن تظهر أية

مشكلة تتعلق بولاء سكانها لها ، ولكن نظرا لسوء الاتصالات والمواصلات ، ونظرا لطبيعة العلاقات الاجتماعية المجزأة ، كانت المشكلة تتمثل في كيفية الحفاظ على النفوذ الملكي في المناطق الواقعة خارج نظاق التأثير الممكن لشخصية الملك . كيف كان يمكن إخضاع الدوق (المرظف العسكري المحلي) والكونت (عمل الملك المحلي في شنون القانون والمالية) للسيطرة في المناطق البعيدة عن نظاق التأثير المباشر للبلاط الملكي ؟ هذا هو السؤال الذي أربك الميروفنجيين ، وكان عجزهم عن حله من أكبر أسباب انهيار السلطة الملكية في القرنين السادس والسابع . وقد استمرت هذه المشكلة عقبة كأداء في طريق الكارولنجيين ، والواقع أنه يكن القول بأن هذه المشكلة كانت أكثر المشاكل التي واجهتها ملكية العصور الوسطى صعوبة واستمرارية . وقمل الحل الكارولنجي في إرسال عملين من البلاد ، أو مبعوثين imissi في وملات دورية للتفتيش في الأقاليم على أمل مواصلة السيطرة على الموظفين الملكيين ومنع النماجهم في الارستقراطية الاقليمية .

كان نظام المبعوثين missi ابتكارا ذكيا ومقنعا إلى درجة كبيرة في مجال نظام الحكم عند الكارولنجيين ، كما كان برهانا على المهارة الادارية التي كان يتمتع بها رجال الكنيسة الذين خدموا شارل الكبير (شارلمان) من أمثال ألكرين واينهارد . ولكن في آخريات سنوات شارلمان كان على الحكومة المركزية أن تواجه مشكلة الحد من غو طبقة ارستقراطية جديدة في الأقاليم، إذ كان من الممكن إرسال النبلاء خارج البلاط الملكي للعمل في وظائف دوق أو كونت ، وكان اختيارهم يتم بعناية من بين الرجال المخلصين ، بيد أنهم كانوا عجرد وصولهم إلى إقليم بعيد مثل اكويتانيا أو غيرها ، يتجهون إلى ترسيخ جذروهم في المجتمع المحلى . كما يحولون ألقابهم والضياع الملكية المرتبطة بالألقاب إلى أملاك وراثية ، وبعد موت شارلمان زاد معدل التفسخ والتحلل السياسي بهذه الطريقة . ولم يكن بوسع المبعوث الملكي missi أو أي مبعوث آخر ، أن يجابد العوامل الجديدة التي فرضت نفسها وسببت تدهور السلطة الكارولنجية في القرن التاسع . لقد كان الابن الشرعى الباتى من أبناء شارلمان هو خليفت لويس التقى (۸۱۰-۸۱٤) ، الذي كان رجلا ذكيا حسن الطوية ، ولكند لم يكن قط قادرا على زعامة المجتمع الجرماني ، فلم يكن يصلح كجندي على الاطلاق ، وقد أفقده هذا احترام النبلاء العلمانيين الذين كانوا يشعرون بأنهم أحرار في أن يفعلوا ما يشاءون وأن ينطلقوا في سبيل زيادة موروثاتهم . وازداد الموقف سوءا بفعل الصراعات المريرة التي نشبت بين أبناء لويس التقى في سبيل الفوز باللقب الملكي ، الذي كان قد تدهور بالفعل قبل موت لويس . وكان ذلك في جُوانب عديدة منه ، تكرارا لأسوأ لحظات تاريخ الملكية الفرنجية . وأخيرا ، وفي سنة ٨٤٣ قرر أبناء لويس الثلاثة تقسيم الامبراطورية بمقتضى معاهدة فيردن Verdun. وكان هذا



الإميراطورية الكارولنجية (بعد معاهدة ڤردن \*46 ميلادية)

يعنى قبام ثلاث ممالك كارولنجية ، المملكة الغربية والمملكة الشرقية ، ومملكة ثالثة فى الوسط كانت تمتد حوالى ألف ميل فى الأراضى الواطئة ، بطول الراين ، وعبر جبال الألب لكى تضم شمال ايطاليا . وكادت المملكة الوسطى أن تنهار فى الحال ، تاركة ورا عا بقايا من الامارات الهزيلة فى المنطقة الممتدة ما بين الفلاندر ولمبارديا ، أما بقايا المملكة الوسطى على طول نهر الراين فكان مقدرا لها أن تدخل فى نطاق الامبراطورى الألمانية فى القرنين العاشر والحادى عشر ، وكان غزو هذه الأجزاء هدفا من أهداف الملكية الفرنسية القوية التى قامت فى القرن الثالث عشر . ومنذ ذلك الحين ظلت هذه المنطقة سببا فى الحروب التى استمرت بين ألمانيا وفرنسا حتى القرن العشرين .

ولم ينتد الخط الكارولنجى فى ألمانيا حتى سنة ٩١١ ، على حين استمر الكارولنجيون فى حكم فرنسا حتى سنة ٩٨٧ ، بيد أن الملك الكارولنجى ، منذ الربع الأخير من القرن التاسع ، لم يكن أكثر من مجرد نكرة لايحسب أحد حسابد . لقد كانت السلطة فى المانيا بأيدى رؤساء القبائل الذين تدعم مركزهم بفضل الكارولنجيين الذين منحوا كلا منهم لقب دوق ، أما فى فرنسا فقد اغتصب الدوقات والكونتات سلطة الحكومة المركزية ، وظل هؤلاء قادة للمجتمع الفرنسي حتى منتصف القرن الثاني عشر .

كان الموقف في المملكة الكارولنجية الغربية قد تدهور بفعل غارات الفيكنج الذين توغلوا حتى وادى نهر اللوار ووادى نهر السين بقصد السلب والنهب. وكان الهجوم الاسكندنافي على أوربا الغربية قد نشأ عن الصراعات الغامضة التي دارت في الداغرك والنرويج بين الجماعات السكانية والتي نتج عنها طرد الجماعات العسكرية المهزومة إلى خارج اسكنديناوة . هذه الجماعات المهزومة لاذ بعضها بالفرار داخل الأراضي الروسية ، على حين لجأ البعض الآخر إلى قواربهم الطويلة لكي يشنوا بواسطتها غارات النهب في وديان الأنهار في أوربا الغربية ، وقد عبر بعضهم مضيق جبل طارق وهاجموا بعض موانيء إيطاليا . ولكن الأماكن التي شعرت بثقل وطأة الفيكنج كانت هي شمال فرنسا والجزر البريطانية ، ولم يكن لدى الاسكندنافيين شيء يكنهم أن يشاركوا به في صنع حضارة أوربا الغربية ، فلم يكن مستواهم الشقافي والحضاري ليزيد عن مستوى أكثر القبائل بدائية بين الجرمان بني جلدتهم الذين غزوا أوربا في القرين الخامس والسادس . وكانت الوحدة الأساسية في المجتمع الاسكندنافي نوعا من عصبة الحرب التي ورد ذكرها في ملحمة بيوفولف Beowulf وكان رئيس عصبة الحرب الذي يمنع الملوك الهبات والعطايا هو وحده القادر على كسب أولئك المحاربين المتوحشين ، ولم يكن الملوك الهبات والعطايا هو وحده القادر على كسب أولئك المحاربين المتوحشين ، ولم يكن الملوك

الداغركيون والسويديون يتمتعون سوى بقدر ضئيل من السلطة والنفوذ . والحقيقة أن الاسكندنافيين كان بهم هوى إلى إغراق ملوكهم فى الآبار ، ولم تنتشر المسيحية اللاتينية بين الشماليين (الفيكنج) حتى القرن العاشر ، وإنما كانوا حتى ذلك الحين وثنيين مغرمين بنهب الأديرة الكبرى التى اكتشفوا بسرعة مدى ثرائها الفاحش .

وكان الملوك الكارولنجيين الأواخر عاجزين قاما عن مواجهة أولئك الغزاة الجدد . فإن أحفاد شارلمان هؤلاء كانوا أتقياء وعقلانيين للغاية ، ولكنهم جميعا كانوا جبناء . وفى جميع الأحوال، لم يحاول أحدهم أن يشتبك مع الفيكنج ولر فى معركة واحدة ، وإنحا كانوا يقدمون الرشاوى للغزاة الذين لم يكونوا يقنعون بها سوى لفترة قصيرة . أما الاسكندنافيون الذين هاجموا فرنسا فى القرن التاسع فكانوا قلة محدودة العدد ، ولم يكن توغلهم ليشكل حدثا فاجعا إذا ماقورن بالغزوات الجرمانية ، إلا أن هجماتهم زرعت الرعب والفوضى التى أدت بدورها إلى تشجيع الناس على البحث عن أقوى سيد فى المناطق المجاورة لكى يستظلوا بحمايته فى مقابل ما يقدمونه من خدمات وولاء . وقد أكدت الغزوات الاسكندنافية من جديد الأمر الذى كان واضحا منذ ثلاثينيات القرن التاسع – أعنى حقيقة أن الكارولنجيين لم بعودوا محاربين عظماء ، وأن الارستقراطية الاقليمية لم تعد بحاجة إلى أن تشغل نفسها بعد ذلك بالامتثال لما تحمله المنشورات الملكية الدورية .

أما رجال الكنيسة الفرنسيون الذين شهدوا هذه الأحداث الكئيبة فقد انزعجوا وخابت آمالهم إلى أبعد الحدود . ويتسم أدب السنوات الخمس والسبعين الأخيرة من القرن التاسع بكونه أدبا تشاؤميا يحمل مرارة واضحة . ولم يكن هذا ناجما عن تصدع النظام الاجتماعى تصدعا كاملا ، وإنما أرجح أن السبب في ذلك هو أن العالم الذي شهد الأساقفة تباشير وجوده كان يختلف اختلافا بينا عن العالم الذي تصوره مثلهم العليا . لقد كانوا يحلمون بالوحدة السباسية التي تضم أوربا المسيحية تحت راية الامبراطورية الكارولنجية التي يقودها ملك مقدس صالح – وفقا لتعاليم أوغسطين – ينشر السلام والعدالة في الأرض بمشورة زعماء الكنيسة . هذا الحلم تبدد ، وكانت الامبراطورية قد قسمت ، وانتقلت السلطة الحقيقية إلى أيدى أبناء الطبقة الارستقراطية ، وتضاءلت ، رويدا رويدا ، قدرة الملوك الكارولنجيين على الاحتفاظ بسيطرتهم على الحكومة والقضاء داخل محتلكتهم ، كما عجزوا عن التصدى للغزاة المتوحشين من الأجانب الذين توغلوا في المناطق الداخلية ونهبوا الكنائس دون أن ينالهم عقاب المتوحشين من الأجانب الذين توغلوا في المناطق الداخلية ونهبوا الكنائس دون أن ينالهم عقاب ما . وجاء القرن التاسع ليفيق رجال الكنيسة من أحلامهم ، فلجأوا إلى وسائل واجرا مات

بائسة بفعل المرارة التى غصبت بها قلوبهم . وحاول بعضهم أن يكتسب للملكية مكانة جديدة وهيبة متجددة ، وذلك عن طريق زيادة خصالها المقدسة ، ومن خلال الجوانب الاحتفالية فى الملكية ، على حين تحول البعض الآخر ، وهم متأففون ، عن الملوك الكارولنجيين العاجزين ورموا بثقلهم إلى جانب البابوية ، وقاموا بنشر موجز شامل للقانون الكنسى ، يتضمن كثيرا من المراسيم المزورة التى نسبت إلى سان ايزيدور St. Isidore والتى تضع سلطة البابوية على الملوك وعلى كبار الأساقفة فى موضعها الذى يتفق ومحتوى هبة قسطنطين . وبطبيعة الحال لم يكن هذا الاجراء ليساعد رجال الكنيسة الفرنسية على ضوء غو سيطرة النبلاء الرومان (فى إيطاليا) على البابوية .

وبعد سنة ٩٠٠ تلاشت النغمة اليائسة المريرة. فقد ربط رجال الكنيسة أنفسهم بالملكية الألمانية الجديدة التي قامت في المنطقة التي كانت تتألف منها فيما مضى المملكة الكارولنجية الشرقية ، ووجدوا في أسرة أوتو Otto خلفاء جديرين تماما بأن يخلفوا شارلمان ، وفي القرن العاشر تخلى الأساقفة ومقدمو الأديرة عن أحلامهم بقيام الامبراطورية ، وتوافقوا من النظام الاقطاعي الجديد .

## ٧- التنظيم الاقطاعي للمجتمع

كان المؤرخ القانونى الانجليزى الكبير ميتلاند F.W. Maitland معتادا على تسلية تلاميذه في كمبردج بقوله بأن النظام الاقطاعي قدم إلى انجلترا في القرن الثامن عشر ، وكان يعنى بهذا أن كلمة اقطاع Feudalism لم تكن اصطلاحا مستخدما في العصور الوسطى . فقد ابتكرها رجال القانون الفرنسيون والانجليز في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، وغالبا ما كان هذا المصطلح يفسر بالنظام القديم ancien regime وبامتيازات الارستقراطية الفرنسية التي زادت من حنق البورجوازية الفرنسية . ومن ثم فإن اصطلاح اقطاع Feudalism قد استخدم في القرن الثامن عشر بمعني الازدراء والتحقير على الاطلاق ، واخذه كارل ماركس عن الراديكاليين الفرنسيين ، واستخدمه للدلالة على اقتصاد ما قبل الرأسمالية . وفي أواخر القرن التاسع عشر بدأ العلماء المتخصصون في العصور الوسطى ، محاولين استخلاص تاريخ هذا يربطون بين المصطلح وبين أوربا الغربية في العصور الوسطى ، محاولين استخلاص تاريخ هذا المصطلح . وفي ضوء الحقيقة القائلة بأن اصطلاح Feudalism لم يكن معروفا في العصور الوسطى ، وأن الفلسفة الاجتماعية الحديثة اكسبته عدة معان ، فرعا يكون من الحكمة للمؤرخين المشتغلين بالعصور الوسطى أن يتجنبوا استخدام هذا الاصطلاح ، وأن يستخدموا

بدلا منه كلمات شاعت فى العصور الوسطى مثل التبعية Vassalge والسيادة Lorship . وعلى أية حال ، فإنه لم يكن بوسع المتخصصين فى العصور الوسطى أن يكونوا على هذا القدر من التحفظ فى هذه المسألة ، فقد كان عامة المتعلمين يطلبون منهم تعريفا مدرسيا للاقطاع ، وتقدم جمع كبير من المؤرخين الثقات بتفسيراتهم .

وقد طرحت الأبحاث العديدة التي قت في النصف الأول من القرن العشرين عدة تفسيرات متعارضة حول طبيعة الاقطاع ، فشمة مدرسة تعتبر الاقطاع بمثابة طائفة من المؤسسات السياسية والقانونية ، مثل نظام الحكومة اللامركزية ، "حيث تكون السلطات العامة في أيادي خاصة" على حد تعبير ستراير J.R. Strayer الممتاز . وهو مايعني أن الاقطاع ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع مع تفكك الامبراطورية الكارولنجية . وهذه المدرسة لاتعتقد بأن الاقطاع كان مرتبطا بالضرورة بأى نوع من الأنظمة الاقتصادية ، وهي تبرز أنه كانت ماتزال هناك نظم اقطاعية في ظل النظام النقدي المتنامي في القرن الثالث عشر ، وأنه بدلا من مكافأة الاتباع الاقطاعيين (الافصال Vassals) عنحهم الضياع ، كان هؤلاء يتلقرن اقطاعات نقدية fief - rentes أي معاشات . وهذا الرأى يفصل قاما بين الاقطاع Feudailsm وبين نظام الضيعة manorialism لأنه يوضح أن الاقطاع كان نظاما من العلاقات السياسية والقانونية القائمة بين رجال أحرار ، على حين كان نظام الضيعة نظاما زراعيا يشترك فيه الفلاحون الأتباع . وقيل براهين التفسير السياسي - القانوني للاقطاع ، أو التفسير الصارم كما يمكن تسميته ، إلى الشك في إمكانية استخدام الاصطلاح في مجال آخر غير مجال التاريخ الأوربي ، فالاقطاع Feudalism هو غط محدد من نظم الحكم اللامركزية التي سادت أوربا منذ القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر . وأبرز العلماء الذين تينوا هذا التفسير هم مينريخ ميستيس Heinrich Mitteis في ألمانيا وجانشون F.L. Ganshof في بلجيكا وستنتون F.M. Stenton في انجلترا وهاسكينز C.H.Haskins ، وستراير وبرايس ليون Bryce Lyon في الولايات المتحدة الأمريكية .

أما التفسير البديل الشائع للاقطاع فإنه يرجع إلى حد كبير إلى أبحاث مارك بلوك Marc Block وتلاميذه في فرنسا ، وقد طرح هذا التفسير في الدراسة القيمة التي قام بها بلوك تحت عنوان "دراسة اقطاعية " في سنة ١٩٤٠ . وباعتباره مؤرخا اقتصاديا واجتماعيا ، لم يكن مارك بلوك مستعدا لأن يحدد الاقطاع في ضوء المصطلحات السياسية والقانونية الخالصة وإنما نظر إليه على اعتبار أنه نظام شامل تتركز فيه كل جوانب الحياة - لا السياسية

منها فقط ، بل والاقتصادية والكنسية والثقافية أيضا – فى مفهوم السيادة Lordship . لقد كان الاقطاع نظاما سياسيا ، ونظاما له قيمه ومثله العليا ، ففى مقدورنا أن نتحدث عن الاقتصاد الاقطاعى ، والكنيسة المتأثرة بالاقطاع ، والأدب الاقطاعى ، بالطريقة ذاتها التى نستخدم بها مصطلح "الرأسمالية " لكى نشير ، لا إلى غط معين من الانتاج والتبادل فحسب بل أيضا إلى نظام الحكم ، والفكر ، والروح Spirit . ويقترب تفسير بلوك الواسع للاقطاع من الرؤية الماركسية ، ولكنه يختلف عنها أساسا من حيث أن مايحدد طبيعة الاقطاع ليس هو النظام الاقتصادى ، وإغا هو عدد معين من العوامل من بينها نظام الضيعة . وأولئك اللين يأخذون بهذا التحديد الواسع للاقطاع يميلون إلى اعتباره مرحلة من مراحل التطور الاجتماعى وجدت فى أزمنة مختلفة فى أماكن أخرى غير أوربا مثل اليابان ، والدولة البيزنطية ، وروسيا.

أما وقد رسمنا صورة للأبحاث المكثفة التي تمت في النصف الماضي من هذا القرن ، واعتمدنا على كل من المدرستين في التفسير - بيد أننا غيل أكثر إلى رأى بلوك - فإننا يمكن أن نعرف السيادة بأنها عنصر لاغنى عند في الاقطاع ، وأن نحاول وضع تعريف من لدنا . فالاقطاع شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي حيث تكون غالبية السلطات السياسية والاقتصادية ، أو جزء كبير منها على الأقل ، بأيدى النبلاء الذين يتوارثونها جيلا بعد جيل ، وتقوم قوة النبلاء الاقتصادية في أساسها على سيادتهم على الضياع الكبيرة ، وسيادتهم على فئة الفلاحين التابعين . أما القوة السياسية والعسكرية للنبلاء فإنها ترتكز على أساس سيطرتهم على الجنود من الرجال الأحرار وسيطرتهم على الضياع الكبيرة ، وسيطرتهم على المؤسسات الحكومية والقضائية اللامركزية . وهذا هو شكل التنظيم الاجتماعي الذي كان عيز فرنسا منذ القرن التاسع حتى أواخر القرن الثاني عشر ، ولم يظهر هذا التنظيم الاجتماعي في انجلترا قبل أواخر القرن الحادى عشر ، كما أنه لم يظهر في ألمانيا حتى سنة ١١٠٠ تقريبا ، فضلا عن أنه لم يظهر في إيطاليا على الاطلاق . وليس معنى هذا أن المناطق غير الاقطاعية في أوربا الغربية لم تعرف السادة Lords على الاطلاق ، ولكن هؤلاء لم يستحوذوا على السلطات السياسية والاقتصادية بشكل يكاد يكون مطلقا . كما أن التعريف لايعنى أن طبقة النبلاء الوراثية قد فقدت أهميتها في أوربا بعد سنة ١٢٠٠ بل على العكس، ظل النبلاء يحتفظون بأهميتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية ، وفي القرنين الرابع عشر والخامس عشر كان كبار الارستقراطيين يتمتعون بنفوذ سياسي هائل في شتى أنحاء أوربا ، ولكن قوة النبلاء لم تعد ترتكز في أساسها على سيادتهم على الأقنان serfs والضياع الاقطاعية ، وهيمنتهم على المؤسسات الحكومية والقضائية اللامركزية . وفي العصور الوسطى قيام النظام الاقطاعي في مناطق أخرى من العالم ، وهو أمر منطقى تماما ، ولكن لكى يظل هذا الفرض على فعاليته فإنه يجب أن يستند إلى دليل تطبيقي يؤكده مؤرخو هذه الحضارات الأخرى .

فكيف نشأ النظام الاقطاعى ، كما عرفناه ، فى فرنسا فى القرن العاشر ؟ هذا سؤال تصعب الاجابة عليه للغاية ، فمن الصعب أن نتتبع أصول وغو النظم الاقطاعية بسبب تفرق الأدلة والبراهين وندرتها فى الفترة السابقة على القرن التاسع ، وكان هذا بدوره من نتائج الأمية التى كان يعيش تحت نيرها المجتمع الأوربى من ناحية ، ونتيجة لإجراءات السادة الاقطاعيين كانت غالبا تتم فى شكل تصرفات مؤقتة ، ولم تكن تصرفات دائمة وثابتة تشهد عليها الوثائق من ناحية أخرى .

وفى النظام الاقطاعى الكلاسيكى الذى شهدته فرنسا القرنين العاشر والحادى عشر يكن لمنظام الاقطاعى الكلاسيكى الذى شهدته فرنسا القرنين العاشر والحادى عشر يكن أن قيز ثلاثة عناصر هى: أولها الشخصى وهو (السيادة والتبعية -salge) والثانى هو الواقعى أى عنصر الامتلاك (الإقطاع) والثالث هو لامركزية الحكم والقيضاء. وإبان التطور الذى مر به الاقطاع حتى القرن العاشر ارتبط العنصران الأخيران بالسيادة والتبعية، وفضلا عن ذلك أصبح الاقطاع يشكل نظاما من المثل والقيم الاجتماعية.

وقد أضاع مؤرخو القرن التاسع عشر قدرا كبيرا من الجهد ، وكما كبيرا من الأوراق فى مناقشة ما إذا كانت النظم الاقطاعية رومانية أم جرمانية فى "الأصل" . وقد يقول معظم العلماء اليوم أن هذه مشكلة قد حملت أكثر مما تحتمل على نحو سىء وأنها مشكلة مصطنعة فى أساسها ، لأن همزة الوصل التى تربط بين النظم الاقطاعية فى القرن العاشر قد تكونت من خلال أشكال سياسية وقانونية واقتصادية معينة ، جرمانية فى بعض الأحوال ورومانية فى أحوال أخرى وذلك استجابة لحاجة اجتماعية بعد انهيار الامبراطورية الرومانية فى الغرب .

كانت السيادة Lorsdhip هى النظام الاجتماعي والسياسي الأساسي في المجتمع الجرماني. فقد كان الكوميتاتوس Comitatus أو gefloge أي مجلس الحرب الجرماني الذي وصفه تاكيتوس Tacitus وكما ورد في ملحمة البيوولف ، يقوم على أساس ولاء المقاتلين لرئيسهم في مقابل حماية الأخير لهم وكرمه معهم ، وكان هذا هو الشكل الجنيني للنظام الاقطاعي في العصور الوسطى . وقد ظل هذا الضرب من ضروب الولاء قائما في القرنين

الخامس والسادس بفضل وجود نظام مشابه في الامبراطورية الرومانية المتأخرة هو نظام التبعية Patrocinium ، وفي غمار الأحوال المضطربة التي سادت الامبراطورية الرومانية المتأخرة جمع بعض الارستقراطيين حولهم الشباب القادرين على القتال وأغدقوا عليهم الهبات والحماية في مقابل ولائهم وخدماتهم. لقد كان الأفصال في القرنين السادس والسابع ببساطة استمراراً لعصبة الحرب gefolge الجرمانية ، والتبعية Patrocinium اللاتينية . وكإن الأفصال الاقطاعيون Vassals رجالا أحرارا أخضعوا أنفسهم طواعية لأحد سادة الجند البازين في منطقتهم ، بيداأنه من ناحية أخرى كان مؤهلهم الوحيد هو قدراتهم القتالية . وقد اشتق اصطلاح فصل Vassal من الكلمة الكلتية التي تعنى "ولد Boy" ووفقا لما يدل عليه اشتقاق الكلمات Etymology فان افصال القرنين السادس والسابع كانوا ببساطة هم "الأولاد" أي جماعات البلطجية الذين كانوا يقاتلون رجالا كبارا في المناطق المجاورة ، فقد كانوا أبعد مايكونوا عن الفرسان ذوى الشهامة الذين يصورهم الأدب الرومانسي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر . كان أولئك الأفصال مجرد بلطجية يضربون الناس ويحطمون المنشآت تنفيذا لمشيئة سيدهم في مقابل حمايته لهم واعالتهم واقتسام الأسلاب معه . واعتمد الوضع الاجتماعي للأفصال على سيدهم الذي يقومون بخدمته ، وذلك بصرف النظر عن حقيقة أنهم كانون جميعًا من الرجال الأحرار في الحقيقة ، وعلى سبيل المثال ، فقد كان الحراس الشخصيون body guards لملوك الميروفنجيين يتمتعون بشروة كبيرة وأهمية كبيرة ، وكان يطلق عليهم antrustiones قييزا لهم عن غيرهم .

وحتى ذلك الحين لم تكن التبعية الاقطاعية vassalage ترتبط علكية الأرض ، فقد كان الأفصال يعيشون في قلعة ذات جدران خشبية سميكة يقيمها سيدهم الذي يتكفل أيضا بإطعامهم وكسوتهم ، وتسليحهم . وفي المرحلة التالية من مراحل تطور النظم الاقطاعية تم الربط بين التبعية الاقطاعية وملكية الأرض ، وهو ماكان يقصد به مكافآة الأفصال على خدماتهم وتأييدهم لسيدهم . وإنها لحقيقة ذات أهمية كبرى أن هذا "الخلق للعلاقات الاقطاعية" – على حد تعبير جانشوف Ganshof – كان بطيئا للغاية ، كما أن تطور هذه العلاقات لم يتم بشكل متسق . فحتى في القرن العاشر لم يكن غالبية الأفصال في فرنسا عتلكون أية أراضي وكانوا مايزالون يقيمون في منزل سيدهم ، وحتى مطلع القرن الثاني عشر، كان هناك عدد من الأقصال الذين لاعلكون أرضا في المناطق المكتظة بالاقطاعيين في شمال فرنسا وانجلترا ، على الرغم من أن هؤلاء الأفصال كانوا يشكلون أقلية بكل تأكيد . ويبدو فرنسا وانجلترا ، على الرغم من أن هؤلاء الأفصال كانوا يشكلون أقلية بكل تأكيد . ويبدو

الحكام الميروفنجيون يمنحون الهبات benefices، التى كانت عبارة عن قطع من الأراضى تعطى على سبيل الهبة ، للدوقات والكرنتات لكى يضمنوا ولا مهم من ناحية ، ولكى يعيشوا على دخلها لقاء قيامهم بأداء خدماتهم الحكومية فى المقاطعات من ناحية أخرى ، ولكن كبار الأرستقراطيين الذين كانوا يتلقون هذه الضياع كانوا يعتبرونها ضياعا وراثية ، وكانت تلك هى بداية الربط بين الضياع الوراثية وخدمة السيد الاقطاعى ، وقد شاع تقليد نظام الاعانات على نطاق أضيق فى مجال العلاقة بين بعض كبار الارستقراطيين وأهم أفصالهم .

وثمة تغير بطىء ، ولكنه أساسى ، فى الأساليب العسكرية حدث ما بين القرن الخامس والقرن الثامن ، وزاد من ضرورة الربط بين التبعية الاقطاعية ، والاقطاع fief وهو الاسم الذى صارت الضيعة الاقطاعية تعرف به بعد القرن الثامن . فقد كان الجرمان يستخدمون المشاة فى جيوشهم فى أغلب الأحوال ، ولكنهم كانوا يتبعون المبدأ العسكرى القائل بتجنيد الشعب كله خمل السلاج Folk - in - arms وللملك أن يستدعى جماهير المزاعين الأحرار لمساعدته فى حروبه . ولكن تفوق الفرسان المسلحين – الذين اشتركوا فى القتال فعلا أثناء الغزوات الجرمانية ، ضد جيوش الامبراطورية الرومانية والهون Huns ، وبعض القبائل الجرمانية – بدا واضحا أكثر فاكثر . وما أن بزغت شمس القرن الثامن حتى كان هناك عدد متزايد من سادة الجند المستنيرين يتلمسون بناء جيوش على أساس الجندى الراكب المدرع أى الفارس -chev المجرسط، والنصان ، إلا إن معدات تجهيز الفارس كانت باهظة التكاليف ، وكان على السيد زادت كفاءة الفرسان ، إلا إن معدات تجهيز الفارس كانت باهظة التكاليف ، وكان على السيد الذي يرتو إلى تكوين جيش قوى من أفصاله أن يمنحهم الضياع أو الاقطاعات التى قد يحصلون منها على الدخل الذي يكفى لأن يجهزوا أنفسهم للمعركة .

ولم يكن منح الاقطاع fief يعنى أن ينح الفصل الاقطاعى كافة حقوق ملكيتها ، إذ كان له أن يفيد من عائد الأرض كمكافأة له على خدماته ، ولكى يتمكن من إعداد نفسه الاعداد اللائق كفارس . ولكن ، من الناحية القانونية كانت ملكية الأرض بصفة نهائية حقا للسيد الذى يكنه استعادتها إذا لم يلتزم الفصل بالولاء له . وعندما يموت الفصل كان الاقطاع يعود إلى السيد بشكل تلقائى ، ومن المعتقد أن أصل الحيازة الاقطاعية كان هو نظام حيازة الأرض الذى كان معروفا فى القرنين السابع والثامن باسم بريكاريوم Precarium وهو النظام الذى كان معمولا به فى أراضى الكنيسة على نحو خاص . ووفقا لنظام الحيازة المؤقتة هذا ، كان مقدم الدير أو الأسقف ، الذى يمتلك مساحة من الأرض أكبر مما يكنه أن يديرها بنفسه ، يسمح للمدنيين بالافادة من هذه الأراضى لقاء إيجار معين ، مع العلم بأنه يمكن لصاحب الأرض أن يستردها متى شاء .

ومنذ وقت مبكر أدرك ملوك الأسرة الكارولنجية ، بفضل عبقريتهم المعهودة ، مدى ما يكن تحقيقه من مزايا عسكرية من خلال اسباغ الاقطاعات على أفصالهم . وهكذا كان شارل مارتل Charles Martel وهو يبنى جيشه لمراجهة الغزاة المسلمين في أربعينيات القرن الثامن اليسعى إلى الحصول على أكبر قوة عسكرية ممكنة من الفرسان ، ونجح في أن ينتزع الاقطاعيات لافصاله من أراضى الكنيسة ، رعا على أساس الحيازة المؤقتة . وخلال النصف الثاني من القرن الثامن كان الحاكم الكارولنجي يكافيء أفصاله الارستقراطيين بالاقطاعيات الكبرى المأخوذة من الأراضى الملكية ذاتها ، وسرعان ما أخذ السادة الكبار في النصف الغربي من الملكة الكارولنجية في محاكاة الملك وحولوا فرسانهم إلى فرسان مقطعين ، وكان لهذه الرابطة المتنامية بين الاقطاع والتبعية الاقطاعية تأثيرها من حيث الارتفاع بمكانة الفصل الاجتماعية ، فمن البلطجي الأجير، كان هذا الفصل نفسه ، يصبح سيدا محليا مرموقا في كثير من الحالات ويتمتع بالسيطرة على اقطاع أو أكثر . وبطبيعة الحال ، كان هناك تباين شديد بين الدوق أو الكونت التابع للملك ، وبين عامة الأفصال من الفرسان ، الذين ظلوا على مدى عدة قرون تالية ، قوما أفظاظا خشني الطباع .

وكانت نتيجة الربط المتزايد بين التبعية الاقطاعية والاقطاع أن نشأ جوع إلى الأرض في أوساط الافصال في المجتمع الاقطاعي الذي استمر على حاله الطيبة حتى القرن الثاني عشر . فقد كان الاقطاع يعتبر قبل ذلك مكافأة لقاء الخدمة والولاء في الفترة السابقة ، أما الآن فقد أخذ الأقصال يبحثون عن سادة مستعدين لأن يقدموا لهم الاقطاعات ، وأولئك الافصال الذين كانوا يلكون الاقطاعات بالفعل أخذوا يبحثون عن امتلاك المزيد من القطاعات ، كما سعوا إلى تأكيد الصفة الوراثية للأرض التي حازوها من سيدهم . وعلى الرغم من أنه من الناحية الفنية لم يكن الاقطاع وراثيا ، وكان يؤول إلى السيد بعد موت الفصل ، فإنه بمنتصف القرن العاشر صار الاقطاع وراثيا بالفعل ، ويدفع ضريبة وراثة تسمى relief كان ابن الفصل المترفى يقدم ولاه وينح الاقطاع لقاء ذلك . ويبدو جوع افصال القرنين التاسع والعاشر للأرض واضحا في الملحمة الاقطاعية العظيمة المعروفة باسم Raoul de Cambrai التي – رغم أنها وصلتنا في اشعار تعود إلى القرن الثاني عشر – تعكس بشكل غامض حادثة حقيقية وقعت والمين الفرن الثامن ، كما تعكس أخلاقيات الطبقة الأقطاعية في تلك الفترة ، وفي الملحمة يغفل في القرن الثامن ، كما تعكس أخلاقيات الطبقة الأقطاعية في تلك الفترة ، وفي الملحمة يغفل منحه ما اعتبره ميراثه الشرعي .

وقثلت المرحلة النهائية في تطور النظام الاقطاعي في إنتقال السلطة الحكومية والقضائية إلى كبار أفصال الملك الذين نقلوها بدورهم إلى أفصائهم ، وهذه المرحلة هي نتاج القرن التاسع وهي نتاج أيضا لعجز الكارولنجيين الأواخر عن الحفاظ على سيطرتهم على الدوقات والكونتات الذين اغتصبوا السلطة الملكية في دوقياتهم وكونتياتهم وحولوها إلى اقطاعات وراثية. وتضمنت السيادة على الضياع الاقطاعية دائما السيطرة السياسية والقضائية على القطاعيين في القرن التاسع قد استطاعوا أن ينتزعوا من الملكية الضعيفة حق جمع الضرائب وعقد المحاكمات في القضايا الهامة "حق العدالة السامية" High Justice وسلطة شنق المجرمين في دوقياتهم وكونتياتهم . وعلى نفس المنوال جاهد السادة الاقطاعيون الأقل قدرا في سبيل كسب بعض السلطات العامة لأنفسهم وعارسة بعض السلطات السياسية والقضائية داخل اقطاعاتهم . وما أن حل منتصف القرن العاشر في فرنسا حتى كانت المحاكم الاقطاعية ومتضاربة في عملية ترقيع مجنون للسلطة اللامركزية .

لقد كان بروز غط اقطاعى من التنظيم الاجتماعى مقدمة لعملية التهذيب والتبرير التى خضعت لها جوانب كثيرة من جوانب السيادة فضلا عن تعزيز مجموعة من القيم الاجتماعية التى قامت على أساس من مثل الولاء . وفى خلال احتفال عام معقد كان الفصل يعلن عن ولائد لسيده . وكان الفصل المرشح يركع أمام سيده ، على حين يحتضن الأخير يدى الفصل بين يديد ، وأضافت الكنيسة الواجهة المسيحية المعتادة على إحتفال الولاء اليمين المقدس بالولاء لسيده .

وفى منح الاقطاع للفصل ، كان السيد فى العادة يسلمه رمزا للاقطاع على هيئة سنبلة أو سكين أو غير ذلك ، وأصبح من المعتاد (حين أخذت نسبة التعليم تتزايد فى المجتمع) أن يتم التصديق على منحه الأرض بفعل قانونى كان يسمى ببساطة "الحجة" أو الوثيقة . وبشكل عام كانت الوثيقة فى العصور الوسطى تتألف من خمسة أجزاء وهى : التحية التى كانت توجه فى العادة إلى الرجال البارزين فى المناطق المجاورة للاقطاع . ثم الخطبة التى توضح سبب المنحة ، وغالبا ما كانت هذه الخطبة مسهبة إذا كان المانح من رجال الدين ، ثم تأتى الفقرة التى تتحدث عن الحيازة ، وهى عبارة عن قائمة توضح فى تفصيل كبير موضع الاقطاع وحدوده ، فاللعنة التى كانت توقع عقوبة الحرمان الكنسى على أى شخص يجرؤ على مخالفة شروط

الحجة أو الوثيقة ، وأخيرا قائمة الشهود التي كان يصدق عليها بأختامهم الخاصة أولئك الذين شهدوا عملية منح الاقطاع . وغالبا ما كان الكاتب في الوثائق الملكية يكتب اسم أى شخص يكون حاضرا في البلاط في تلك الأثناء حتى يصل إلى نهاية قطعة الرق التي تكتب عليها الوثيقة ، وهكذا كانت الحجة في العصور الوسطى وثيقة رائعة مؤثرة وكافية – حتى القرن الثاني عشر على الأقل – لأن تكون دليلا حاسما في أية دعوى أو قضية مدنية تتعلق بملكية الأرض . وليس من المثير للدهشة أن نعرف أن رجال الكنيسة كثيرا مازوروا الحجج لتدعيم مزاعمهم في ملكية الضياع ، وإغا المدهش حقا هو كيفية إهمال السادة الإقطاعيين في حفظ هذه الوثائق ، وذلك أنهم نادرا ماكانوا يستطيعون تقديم حجة الاقطاع إذا ما اضطروا إلى ذلك ، وهو ما أدى إلى نشوب نزاعات لاتنتهي حول ملكية الضياع .

وبغروب شمس القرن العاشر كانت حقرق وواجبات كل من السيد الاقطاعي والفصل قد تحددت واستقرت تماما ، فقد كان الفصل ملزما بتقديم الخدمة العسكرية لسيده بحيث لاتتجاوز مدتها أربعين يوما في السنة ، وإذا كان هذا الفصل رجلا هاما يحوز اقطاعا كبيرا ، كان عليه أن يقدم - علاوة على الخدمة العسكرية - فرقة من الفرسان لجيش سيده ، فضلا عن أن الفصل كان ملزما بأن يحضر إلى محكمة السيد الخاصة للمداولة في القضايا التي تنشب بين أقرانه ، أى أفصال السيد الآخرين وأن يقدم المشورة لسيده إذا طلبها . كذلك كان الفصل خاضعا للنظام الضريبي الاقطاعي - فقد كانت هناك ضريبة الاعانة relief وهي التي تحصل من أملاك الفصل إذا مات دون أن يترك وريثاً بالغا ، فيقوم السيد بالوصاية على أملاكه مقابل هذه الضريبة ، وكان على الفصل أيضا أن يدفع ضريبة غير منتظمة هي "المساعدة الاقطاعية" Feudal aids وهي عبارة عن مبالغ كان على الفصل أن يدفعها إلى سيده حين ينصب ابنه الأكبر فارسا ، أو يزوج ابنته الكبرى أو يدفعها لافتداء هذا السيد من الأسر ، وفي المقابل كان على السيد أن يحافظ على فصله ، إلا أنه لم يكن من حقه أن "بحط من شأن" الفصل باهانته بطريقة أو بأخرى . وإذا لم يف الفصل بقسم الولاء الذي قطعه لسيده كان يتعرض لأن ينتزع منه اقطاعه بعد محاكمته في محكمة سيده ، أما إذا تصرف السيد تجاه فصله على وجه غير لاتق ، يكون للفصل حق التحلل من الرابطة الاقطاعية ، وهو الحق الذى عرف آنذاك باسم Diffidatio وعادة ما كان يبدأ بتكسير السنبلة الرمزية أو السكين الرمزى الذي يعنى انتقال الاقطاع إليه ، وعادة ما كانت الحالة الأولى والحالة الثانية أيضا تعنى الحرب ، بيد أن الحرب كانت حقيقة يومية في المجتمع الاقطاعي على أية حال . وبنهاية القرن العاشر كان تقسيم الاقطاع الى اقطاعات أصغر Subinfeudation قد أصبح أمرا شائعا ، وغالبا ماكانت هذه العملية تتم خلال عدة درجات في السلم الاقطاعي بداية بالملك أو الدوق تنازليا حتى أصغر الاقطاعيين ، وأقلهم مرتبة وهو "الفافاسور Vavasour". وكان هناك سؤال يطرح نفسه آنذاك ، عما إذا كان يجب على أولئك الاتباع الصغار أن يلتزموا بالولاء للسيد الأعلى أم يجب أن يقتصر ولاؤهم على سادتهم المباشرين فحسب ، ولم تكن هناك إجابة عامة على هذا السؤال ، فقد كانت المسألة تتوقف على قوة السيد الأعلى أو ضعفه، فإذا كان قوبا ونشيطا كان يجبر الأفصال الصغار Subvassals على أن يقسموا له عين الولاء والتبعية باعتباره زعيما لهم ، أو رئيسا ، أو سيدا . وقد ثارت مشكلة مشابهة من جانب الفرسان الذين كان جوعهم للأرض يدفعهم إلى أن يصبحوا أفصالا لاثنين أو أكثر من السادة الاقطاعيين حتى يكنهم الحصول على اقطاعات اضافية . وكان مثل هذا الموضع الشاذ يكن حله إذا ما تمكن أحد السادة الاقطاعيين أن يؤكد حقوقه على هؤلاء الافصال كسيد أعلى، أما إذا لم يحدث هذا ثم حدث أن اضطر السيدان الاقطاعيان ، اللي يتبع الفصل لكل منهما في الوقت نفسه ، إلى قتال بعضهما البعض وطلب كل منهما من الفصل نفسه أن مساهم في القتال إلى جانبه ، فإن الفصل ينضم إلى السيد الذي يرجح فوزه حتى يتخلص من وطعه .

وفى بداية الأمر كان رجال الكنيسة فى الامبراطورية الكارولنجية يوجهون إلى نظام السيادة الاقطاعية انتقادات مريرة ، لأنهم كانوا يعتقدون - وبحق - أن هذا النظام سوف يؤدى إلى انهيار الامبراطورية المسيحية ، ولكنهم لم يلبثوا أن توافقوا مع النظام الاجتماعى الجديد وإندمجوا فيد ، وصار الأساقفة ومقدمو الأديرة سادة اقطاعيين وأفصالا شأنهم فى ذلك شأن النبلاء . كما أنهم إندمجوا فى شتى وجوه حياة المجتمع الاقطاعى اللهم إلا المشاركة الشخصية فى ششون الاقطاعية ، وبذل رجال الكنيسة كل مافى وسعهم لاقرار السلم فى المجتمع الاقطاعى ، ومحاولة اضفاء الصبغة المثالية المسيحية على العلاقات الاقطاعية ، ولذا المجتمع الاقطاعى ، ومحاولة اضفاء الصبغة المثالية المسيحية على العلاقات الاقطاعى ، كما فانهم أضافوا الاحتفال الدينى الذى يقوم الفصل فيه بأداء بين الولاء للسيد الاقطاعى ، كما الالتزامات الاقطاعية على شكل شروط كانت تفترض مسبقا وجود مستوى حضارى وأخلاقى الالتزامات الاقطاعية على شكل شروط كانت تفترض مسبقا وجود مستوى حضارى وأخلاقى من مستوى أولئك المقاتلين الأجلاف الذين كانوا مايزالوا يمثلون نسبة تبلغ حوالى ه ٩٠٪ أسمى من مستوى أولئك المقاتلين الأجلاف الذين كانوا مايزالوا يمثلون نسبة تبلغ حوالى ه ٩٠٪ السعى عن طبقاعية . وبذلت الكنيسة مافى طاقتها لمحاولة حصر نطاق الحرب فى المجتمع من الطبقة الاقطاعي خلال القرن الحادى عشر ، وذلك عن طريق الترويج لحركة "سلام الله" التى كانت

تفرض على النبلاء الاقطاعيين أن يكونوا جماعات لحفظ السلام ، وأن يعدوا بعدم القتال فى أيام معينة ، وكانت حركة السلام هذه فاشلة بشكل عام ، لأنها لم تكن تحرز نجاحا إلا حين يرعاها حاكم قوى يرى أند سوف يجنى منها عدة مكاسب لنفسد .

وكقاعدة عامة ، فإن النظام الاقطاعى كان قطبا مضادا للسلطة الملكية وكان هذا النظام - كما رأينا - يعنى لامركزية الحكم ، وقرير السلطات العامة إلى أيادى خاصة ، والواقع أن الهرم الاقطاعى الذى يتربع الملك على قمته - كما يحب مؤلفو الكتب المدرسية تصويره - يعطى إنطباعا خاطئا عن طبيعة هذا النظام الاقطاعى . فقد كان ملك فرنسا فى القرنين العاشر والحادى عشر سيدا على كبار الأمراء الاقطاعيين بيد أنه لم يكن يتمتع بأى سلطان حقيقى على أفصاله من الدوقات والكونتات ، لأنه لم يكن هو السيد الأعلى على أفصالهم الصغار . وطالما كان الملك القابع فى باريس عاجزا عن أن يهزم دوق نورماندى ، أو كونت تولوز ، فانه لم تكن له أية سيطرة عليهما أو على غيرهما ، وذلك على الرغم من أنهما يتبعانه من الناحية الرسمية ، فقد كان جيش دوق نورماندى أقوى كثيرا من جيش الملك ، كما أن الفرسان النورمان لم يعترفوا إطلاقا بأن الملك هر سيدهم الأعلى . ومن الناحية العملية ، فإن ملك فرنسا - سواء كان من الكارولنجيين أو من أسرة كابيه بعد سنة ١٩٨٧ - لم يكن أكثر من مجرد دوق باريس ، وقد كان الوضع مشابها فى التنظيم الإقطاعى لألمانيا فى القرن الثانى عشر .

إذن ، أين وجد النظام الاقطاعى حقيقة ؟ لقد كان ذلك في انجلترا بعد الغزو النورمانى سنة ١٠٦٦ ، والسبب في هذا أن الدوق النورمانى كان قد تعلم خلال القرن العاشر والنصف الأول من القرن الحادى عشر كيف يستخدم النظم الاقطاعية بطريقة خاصة تزيد من سلطة الحكومة المركزية ، ولم تكن هذه هي الطريقة التي سار عليها النظام الاقطاعي في الامبراطورية الكارولنجية المتأخرة .

وجميع النظم الاجتماعية تقوم على أساس مجموعة من الافتراضات حول الصواب والخطأ في العلاقات الانسانية ، وتظل هذه الافتراضات فترة طويلة تفرض نفسها حتى بعد أن تنقضى الضرورات الاجتماعية التي كانت تفرضها. وكانت القيم التي تخدم النظام الاقطاعي والسادة الاقطاعيين ثلاثا هي : أولا : كانت البطولة والبسالة العسكرية تعتبر من الحسنات الاجتماعية ، وذلك لأن الرجل القوى كان هو فقط الذي يستطيع توفير الأمن والحماية في ذلك

العصر ، ثانيا : كان الولاء الشخصى هو عصب النظام الاجتماعى ، كما كانت العلاقات بين الأفراد هى الوسيلة الوحيدة لاقرار الالتزامات السياسية والقانونية . وثالثا : كانت روابط الولاء هذه مرتبة خلال نظام تصاعدى بحيث تمتد خلال طبقات المجتمع وتصعد إلى مناطق سماوية .

وعقتضى الفرض الثالث والأخير (تدرج روابط الولاء في نظام تصاعدى) كان رجال الكنيسة يوافقون على العلاقات الاقطاعية ، لأنهم كانوا متمرسين على القواعد القانونية القديمة التي تحدد تدرج الرتب في السلك الكنسى . والواقع أنه يحتمل أن يكون رجال الكنيسة هم الذين أكدوا على هذه القيمة الاقطاعية ، وجعلوا التدرج في السلك الاقطاعي أكثر تركيزا وجهودا في المجتمع الاقطاعي . أما القيمة الاقطاعية الثانية ، أي الولاء ، فقد كان مفيداً للملوك والدوقات الطموحين الذين كانوا يتوفون لفرض سلطاتهم السيادية على مجتمع القرنين الحادي عشر والثاني عشر الزراعي . ومن مثل الولاء استوحت العصور الوسطى فكرة حساسة عن العلاقات الشخصية ، كانت هذه عبارة عن رؤية عاطفية للرابطة بين كائن بشرى وآخر ، وهذه الرؤية صارت قاسما مشتركا في فكرة العصور الوسطى عن الحب كما صارت إلهاما للحركة الرومانسية في القرن الثاني عشر .

أما القيمة الاقطاعية الأولى ، وهى التى تتعلق بالقيمة الاجتماعية للبطولة والبسالة العسكرية فقد تحولت إلى المثل الأعلى الذى تحتذيد الزعامة الارستقراطية فى المجتمع والاعتقاد الذى شاع فى القرن العشرين ، بكون الفارس قائدا طبيعيا فى مجتمع العصور الوسطى ، حيث كان من يمتطى فرسا يجد من يخدمه لقاء حمايته ، وقد ظل إعتراف المجتمع الاقطاعى بفضل القوة الجسدية ساريا . ومنذ القرن الثانى عشر حتى القرن العشرين ظل مبدأ تفوق الأقوى على الضعيف أساسا لسياسة الدولة الأوربية ولاتزال رواسب الاقطاع هذه تتلكأ وتصب شرورها الملعونة ، وتذل أعناق الدعاة إلى السلام ، وتسحب البشرية بمنأى عن السلام والسعادة .

# الجزء الرابع التوازن في العصور الوسطى الباكرة القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر

" إنه بحق السلطة المقدسة ، وتقاليد وتراث الآباء المقسدسين ، يتم تكريس الملوك في كنيسة الرب ، أمام المذبح المقدس ، ويتم مسهم بالزيت المقدس، وتسبغ عليهم البركة المقدسة ، لكي عارسوا سلطة الحكم على المسيحيين ، شعب الرب .. وعلى كنيسسة الرب القدس" .

- مؤلف مجهول من يورك

# الفصل التاسع الكنيسة والعالم

#### ١- طبيعة التوازن في العصور الوسطى الباكرة

بحلول سنة ٩٠٠ بات من المؤكد أن مثال الرحدة السياسية للحضارة اللاتينية المسيحية الجديدة مستحيل التحقيق ، وأن الشعوب الأوربية لابد وأن تقنع بكيانات سياسية أقل حجما . وخلال القرن العاشر بدأت هذه الدول في التشكل والظهور . ذلك أن اللامركزية السياسية ، والمؤوضي الاجتماعية اللتين ميزتا الفترة الأخيرة من القرن العاشر ، استمرتا في الوجود ، كما برز إلى الوجود مثالان ناجحان للقيادة السياسية في شمال غرب فرنسا ، وفي ألمانيا ، فقد كانت دوقية نورمانديا الاقطاعية ، وامبراطورية أوتو Otto الألمانية قد قامتا إلى حد كبير، على أساس من أغاط متضاربة من النظم والمؤسسات ، بيد أنها كانتا تتميزان ، عموما ، بخاصية أساسية من خواص الحضارة الأوربية الجديدة : فالمثل الكنسية والعلمانية ، والزعامة والموارد قيد اندمجت في بعضها بقوة وتفاعلت لكي تخلق وتطور هاتين الدولتين . وهذا التداخل المتبادل نفسه بين الكنيسة ecclesia والعالم mundus ، يكن رصده في شتى أنحاء أوربا القرن العاشر ، وحتى في الملكية الأنجلو سكسونية المخيبة للآمال بحكومتها المركزية الواهية ، بل وفي الملكية الكابية الأكثر ضعفا .

كان التوازن بين الكنيسة والعالم هو حصاد الصراع الطويل على طريق تنصير المجتمع الأوربى ، فقد كان جريجورى الكبير ، وسان بونيفاس قد أسسا هذه الحركة ، التى تقدمت إلى حد كبير فى أواخر القرن الثامن وفى القرن التاسع على أيدى الملوك الكارولنجيين وكبار رجال الكنيسة . وقد أوضح فشل الملكية الميروفنجية مدى حاجة الملكية الجرمانية إلى التزكية الدينية والأدبية ، وغيرها من المساعدات التى كان يكن للكنيسة أن تقدمها . وقد بذل قادة الكارولنجيين جهودهم فى سبيل خلق نظام عالمى تعمل فيه الكنيسة والملكية جنبا إلى جنب ، ولكن هذه الجهود لم تؤت سوى الفشل المرير الأليم . وعلى أية حال استغل الدوقات النورمان والأباطرة الألمان ، هذا التداخل بين الكنيسة والعالم من ناحية والتمايز بينهما من ناحية أخرى، لكى يقيموا المزيد من الكيانات السياسية المحدودة ، بيد أن هذه الكيانات أظهرت عيزات فائقة من حيث القوة والاستمرار كما ضربت للحضارة الأوربية الأمثلة الأولى على نجاح القيادة السياسية .

وقد قامت قوة كل من الأباطرة والدوقات النورمان في القرنين العاشر والحادي عشر ، إلى حد كبير على مدى السيطرة التي كان بوسعهم أن يارسوها على الكنيسة في أراضيهم ، لاسيما الأديرة البندكتية ، وعلى مدى المساعدة والتأييد اللذين تقدمها الكنيسة لهم في شكل عوائد ، أو فرسان ، أو أفراد للعمل في الجهاز الإداري ، فضلا عن الترويج لمشاعر التبجيل العام للحاكم التقى الذي يحض على صداقة الكنيسة . وكانت الكنيسة من جانبها تكسب الحماية ضد النبلاء العلمانيين المارقين ، والهبات التي تغدق الضياع الكبرى والأبنية الدينية ذات الطابع الروماني الفخم ، على الأديرة والأسقفيات ، فيضلا عن ترقى كبار رجال الأكليروس إلى الصفوف الأولى بين طبقة النبلاء ، والفرص الكثيرة التي تسنح لزعما ، الأكليروس للمثول في بلاط الحاكم ومجلسه الشوري ومن ثم يؤثرون على سياسته . هذا النوع من العلاقة بين الزعماء الدينيين والعلمانيين تدعم من خلال العقيدة الواعية بتمايز كل من الكنيسة ecclesia والعالم mundus وهو التمييز الذي كان شائعا بالضبط في الفترة التي تحقق فيها توازن العصور الوسطى الباكرة . ومنذ القرن التاسع كان هناك اتجاه متزايد لدى الكتاب الكنسيين إلى وصف الكنيسة . التي اعتبروها جسد المسيح الغامض ، كمؤسسة تحضن العالم، وفي هذه النظرة لم تكن ثمة مجالات منفصلة للكنيسة والعالم ، ولكن الكنيسة كانت جسدا للمسيح ، يتميز بأنه جسد عالمي واحد لايتجزأ يدخل ضمنه العالم بأسره . وفي القرن الحادى عشر باتت هذه النظرية بمثابة القاسم المشترك بين كبار المفكرين بل ومن هم دونهم من الكتاب في الكنيسة اللاتينية . كانت "الكنيسة" "والعالم" مصطلحين يستخدمان باعتبارهما مصطلحين متمايزين مترادفين في الوقت نفسه ، ومن ثم كانت الممالك والامبراطوريات تعتبر كيانات ، ليس خارج الكنيسة بقدر ماهي داخلة في حدودها العالمية . وهذه النظرية القائلة بامتصاص المملكة الدنيوية داخل المملكة الروحية كانت استلهاما من العلاقية التي كانت سائدة بالفعل بين الكنيسة والملكية في غرب أوربا في القرن العاشر والنصف الأول من القرن الحادي عشر.

## ٢- الدولة الاقطاعية النورمانية

أخيرا في سنة ٩٨٧ فقدت السلالة الكارولنجية اللقب الملكي في غرب الراين ، فلم يكن أحفاد شارلمان عارسون أية سيطرة فعالة على كبار الأمراء الاقطاعيين على مدى مائة سنة ، كما أن الملكية لم تكن لها أية موارد ذاتية . إلا أن استمرارية التقاليد الجرمانية والمسبحية المتعلقة بالملكية حولت التاج الفرنسي إلى ملكية خاصة يستحقها أقوى سبد إقطاعي في المنطقة المعروفة باسم Ile - de - France وهو ماحدث بالنسبة لهوف كابيه Hugh Capet

الذي أزاح الكارولنجيين جانبا ، وتحمل عناء تأمين ارتقائه للعرش من خلال عملية الانتخاب الرسمية الجرمانية . وقد أضفت الكنيسة على حكمه المسحة الشرعية من خلال عملية المسح بالزيت المقدس ، كما صار مقدم دير سان دوني St. Denis الملكي يكرس نفسه لهوف قدر ماكان يكرسها للكارولنجيين من قبله ، وبفضل تأييد الكنيسة استطاع هوف كابيه أن يورث ابنه اللقب الملكي . والحقيقة أنه قيض للأسرة الكابية أن تتولى العرش الفرنسي في خط مباشر من التتابع الوراثي حتى القرن الرابع عشر ، ولم يحدث شيء هام في القرنين العاشر والحادى عشر ، فكل ماحدث أن أسرة ضعيفة ذهبت لتحل محلها أسرة ضعيفة أخرى . وقبل القرن الثاني عشر كانت شهرة آل كابيه تقوم على أمرين لاثالث لهما : التدين المتطرف ، والشراهة الجنسية ، وربا كان هذا التناقض في صفات آل كابيد الأخلاقية راجعا إلى حقيقة أن كل مانعرفه عن الكابيين الأوائل مستمد من الرصف الوارد في المدونات التاريخية الديرية التي يقوم حكمها على الأمور على أساس معايير محدودة للغاية . بيد أنه من الأمور ذات الدلالة أن ملوك آل كابيه في القرنين العاشر والحادي عشر لم يلفتوا الأنظار إليهم سوى بمارساتهم الدينية أو بفضائحهم الجنسية ، وكانت هذه أعمالا شخصية خالصة بمعنى أن ملوك آل كابيه لم يتركوا أثرا على الحكم والمجتمع في فرنسا . وقد تصرف كبار الأمراء الاقطاعيين، الذين كانوا أفصالا لآل كابيه من الناحية الإسمية ، بشكل مستقل ولم يقدموا لهم أى عون ، والحقيقة أن أولئك الملوك لم يكونوا آمنين حتى على أملاكهم في المنطقة المعروفة بأسم - Ile de - France والتي كانت تغص بقلاع البارونات اللصوص . والحقيقة أن ملوك آل كابيه كانوا يحملون اللقب الملكي ، كما أنهم غرسوا تقاليد الملكية المقدسة بمساعدة مقدم دير سان دونى وكبير أساقفة ريس ، وبينما صارت هذه التقاليد مفيدة بالنسبة للكابيين الأواخر ، فإنها لم تكن ذات فائدة بالنسبة لملوك فرنسا في القرنين العاشر والحادى عشر إلا بقدر قليل للغاية. لقد كان من الممكن أن تصير الملكية الثيوقراطية قوة أدبية مؤثرة ، بشرط أن تكون مرتبطة بقوة مستمدة من المؤسسات الفعالة التي لم يكن للملكية الكابية أي نصيب منها .

ومن بين زعماء فرنسا الاقطاعية في القرن العاشر كان كونت الفلاندرز ودوق أكويتانيا يبرزان يفضل سيطرتها الفعالة على الافصال الاقطاعيين في إمارتيهما ، أما كونتات شامبنى Champagne وتولوز Toulouse وأنجو Anjou ، فقد كانوا هم أيضا أشخاصا بارزين في المجتمع الاقطاعي الجديد . بيد أن دوقات نورمانديا كانوا هم البارزين بين أفصال ملك فرنسا، وفي أواخر القرن العاشر وخلال النصف الأول من القرن الحادي عشر جعلوا من منطقة الحدود الخلفية في نوستريا Neustria ، في شمال غرب فرنسا ، بلادا تشتهر بأديرتها الكبيرة

ومؤسساتها العظيمة ، كما أنهم تعاملوا مع المؤسسات الاقطاعية بطريقة مبتكرة ساعدتهم على خلق أقرى دولة أوربية غرب نهر الراين .

لقد ولدت نورمانديا كدوقية إقطاعية في سنة ٩١١ حين قام روللو Rollo ، الذي كان قائدا همجيا لواحدة من عصابات الفيكنج المقاتلة بانتزاع منطقة من الملك الكارولنجي المنعور، وهي المنطقة الملاصقة لمقاطعة روين Rouen الكنيسة ، وقد صار روللو هذا فصلا إقطاعيا للملك الفرنسي ، كما حمل لقب دوق ، بيد أنه استمر يتصرف بطريقة مستقلة قاما ، كما أنه واصل توسيع رقعة دوقيته الأصلية . لقد كان حجم الاستيطان الاسكندنافي صغيرا ، ولكن سرعان ماتزاوج وجال الشمال مع السكان الأصليين واتخذوا الفرنسية لغة لهم . وقد اعتنق روللو ورفاقه المسيحية على أيدي كبار أساقفة روين Rouen ولكن اعتناقهم لها لم يغير أسلوبهم في الحياة ، فعلى مدى سبعين عاما كانت نورمانديا ميدانا للحروب الداخلية والصراعات الدموية بين السادة الاقطاعيين النورمان ، كما أن سلطة الدوقات الأواثل كانت تقرم على أساس من قدراتهم كمحاربين ، كما أن تاريخ نورمانديا قبل سنة ٩٨٠ لا يحمل أي شيء يكن أن يكون تمهيدا للتطور الذي شهدته المؤسسات النورمانية في الفترة اللاحقة . شيء يكن أن يكون تمهيدا للتطور الذي شهدته المؤسسات النورمانية في الفترة اللاحقة . فكيف إذن ، استطاع النورمان ، فيما بين سنة ٩٨٠ وسنة ، ١٥٠ ، أن يبنوا أقوى إقطاعية في غرب أوربا ؟

هناك مراحل ثلاث يمكن تحديدها في مجرى بروز سلطة الدوقات النورمان ، فغي ثمانينيات القرن العاشر ، شارك أولئك الدوقات في ارتقاء "هوف كابيد" عرش فرنسا ، ونتيجة لذلك لم يحاول ملوك آل كابيه التدخل في شئون الدوقية إبان الفترة الحرجة التي شهدت بناء الدولة النورمانية . ولم يدرك الملك الكابي مغزى قيام غط جديد من الدول الاقطاعية في الدوقية المنجاورة لأملاكه في منطقة جزيرة فرنسا و France - de - France القرن المجاورة لأملاكه في منطقة جزيرة فرنسا Ile - de - France إذالة هذا الخطر قد ولت إلى غير رجعة . أما المرحلة الحادي عشر ، وعندها كانت فرصة إزالة هذا الخطر قد ولت إلى غير رجعة . أما المرحلة الشانية، والأكثر حسما ، في خلق نورمانديا ، فجاءت في إطار العلاقات بين الدوقات النورمان والكنيسة في أملاكهم ، إذ كان الدوقات النورمان أثناء الفترة الأخيرة من القرن العاشر وبواكير القرن الحادي عشر أكثر حذقا من أسلافهم وكانوا على وعي بمدى تخلف نورمانديا الثقافي فاستقدموا العلماء الديريين البارزين من أراضي الراين وشمال إيطاليا لكي

<sup>(</sup>١) يطلق الفرنسيون اسم جزيرة فرنسا Ile - de - France على المنطقة التي تقع باريس في وسطها .

يبدأوا تطوير وتحسين ظروف الكنيسة النورمانية . وبنى الدوقات الأديرة ومنحوها الأوقاف ، كما أيدوا المدارس الديرية ودعموها ، وأتاحوا الفرصة لأرلئك العلماء المقتدرين لكى يؤسسوا ألع المراكز التعليمية فى غرب أوربا ، ولم تكن علاقتهم بالكنيسة مقيدة داخل إطار هذه الحماية بأى حال من الأحوال ، فقد لجأوا إلى تسخير موارد الكنيسة واستخدام رجالها فى تقوية سلطتهم على أملاكهم . وربا كان زعماء الحركة النورمانية قد شجعوا النورمان ووجهوهم بمشورتهم فى هذا المجال ، لأن أولئك الكنسيين كانوا قد وفدوا إلى نورمانديا ، فى معظم الأحوال ، من مناطق تقع داخل نطاق الامبراطورية الألمانية ، التى كان حكامها يستخدمون الكنيسة لتحقيق غرض مماثل ، ومن المؤكد أن كبار رجال الكنيسة فى نورمانديا لم يشغلوا أنفسهم بنوع العلاقات بين الكنيسة والدولة النورمانية قبل سنة ١٠٥٥ ، إلا أنهم تقبلوها ولم يجدوا غضاضة فى ذلك .

لقد كانت خطة الدوقات أن يفرضوا التزامات إقطاعية باهظة على كبار رجال الاكليروس وأن يسخروا الفرسان الموجودين في أراضي الكنيسة ليكونوا نواة لجيش عكن به التغلب على النبلاء العلمانيين . والواقع أنه بعلول منتصف القرن الحادي عشر ، كان عقدور الدوق النورماني أن يحصل على الخدمة المسكرية من أكثير من ثلاثمائة فارس من أفيصاله الاقطاعيين . وكانت هذه القوة كافية للقضاء على قوة النبلاء وزيادة . وحصل الدوق على امتيازات عديدة من جراء بدئه لعلمية فرض النظام الإقطاعي في نورمانديا ، وذلك من خلال فرض التبعية الاقطاعية vassalage على رجال الكنيسة ، وعندما انتهى من ذلك استدار نحو النبلاء العلمانيين . فلم يكن رجال الكنيسة يستطيعون الزواج بطريقة قانونية ، وعلى الرغم من أن كثيرين منهم كان لديهم أطفال ، فإن هؤلاء الأطفال كانوا غير شرعيين ولايمكنهم وراثة الاقطاع بحكم القانون الاقطاعي ، ومن ثم فإنه لم يكن بوسع أي أسقف أو مقدم دير أن يتابع المصالح الأسرية من خلال الاقطاع الذي يحوزه . ومهما يكن من أمر ، فإن الاقطاع كان يرتبط بالمنصب الكنسى ولم يكن أملاكا شخصية للأسقف أو مقدم الدير فيضلا عن أن الدوق كان متحكما في انتخابات كبار رجال الاكليروس ، إذ كان هو الشخص المبجل لدى الكنيسة النورمانية ويجب الأخذ برأية قبل أن يشرع الرهبان أو القساوسة في الكاتدرائية في اختيار مقدم الدير أو الاسقف ، كذلك كانت للدوق سلطة الاعتراض Veto على كبار رجال الأكليروس المنتخبين ، ذلك أند مالم يكن الدوق مرحبا بقبول الأسقف أو مقدم الدير المنتخب فصلا إقطاعيا له ، فإن الأخير لم يكن يستطيع أن يستحوذ على الأملاك المرتبطة عنصبه .

وفي عشرينيات القرن الحادي عشر بدأت المرحلة الأخيرة من مراحل ظهور السلطة الدوقية بفرض التبعية والالتزامات الاقطاعية على النبلاء العلمانيين ، وقد تيسر هذا العمل بفضل حال الجوع إلى الأرض وازدياد عدد طبقة الفرسان في نورمانديا . وفي العقد الثاني من القرن الحادى عشر كان عدد السادة الاقطاعيين النورمان غير المستقرين قد رحلوا بالفعل قاصدين جنوب إيطاليا لكي ينتزعوا لأنفسهم أملاكا في هذه البلاد الغنية . أما الفرسان الذين لا أرض لهم ، والذين بقوا في مواطنهم فلم يكن أمامهم سوى فرصة الحصول على إقطاعات من الدوق بشرط أن يبدوا استعدادهم لتقبل الالتزامات الاقطاعية الباهظة ، أما كبار السادة الاقطاعيين في نورمانديا ، والذين كانوا في الواقع من ملاك الأراضي التابعين ، فقد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى قبول التبعية الاقطاعية بسبب قوة الدوق العسكرية . هذه المرحلة الأخبرة والناجحة من مراحل بناء الدولة النورمانية الاقطاعية توقفت فجأة حين رحل أحد الدوقات، في نوبة تقوى مفاجئة ، في رحلة حج إلى بيت المقدس ومات وهو في الطريق ، وخلف لوراثته طفلا تحوم سحب الشك حول شرعيته بسبب حقيقة أنه ولد قبل زواج والديه . وقد تميز الشطر الأول من حكم وليم الشماني ابن الزنا William II the Bastard (١٠٨٧ - ١٠٣٥) بمحاولات يائسة من جانب أعداء السلطة الدوقية - أي الملك الكابي في فرنسا والنبلاء الابطاليين - للقضاء على ماتم خلال نصف القرن السابق . وعلى أبة حال ، ظل التحالف بين العائلة الدوقية ورجال الكنيسة النورمانية على حاله ، كما أن توحيد قوة الأفصال الكنسيين وقوة وليم العسكرية الفائقة جلبت النصر النهائي للدوق على اعدائد في نهاية أربعينيات القرن الحادى عشر ، وحينذاك انطلق وليم مواصلا سياسة أسلافه ، أي بناء أقرى سلطة إقطاعية في أورباً ، وهو الحلم الذي تحقق عند نهاية النصف الأول من القرن الحادي عشر . ذلك أنه لم يفرض التبعية الاقطاعية Vassalage على جميع النبلاء المدنيين فحسب ، وإغا استطاع أيضا أن يطالبهم بالخدمة العسكرية التي كانت مرهقة ومحددة بشكل دقيق للغاية ، كما أنه استطاع أن يتغلب على تقائص التقسيمات الاقطاعية الدنيا بأن جعل نفسه السيد المباشر لكل فصل اقطاعي داخل حدود دوقيته . وكان حجم الخدمة الاقطاعية الذي يدين به حائزو الاقطاعات لسيدهم قد تقرر بشكل محدد في نورمانديا ، وذلك في متواليات عددية تبدأ بخمسة فرسان حتى يصل العدد إلى فيلق إقطاعي يتألف من مائة وعشرين فارسا ، تبعا لمساحة الأرض التي كان الأفصال الاقطاعيون يحوزونها من الدوق. ويحلول سنة ١٠٦٠ كان بوسع الدوق النورماني أن يتولى قيادة جيش قوامه ألف فارس ، وهو جيش أكبر من أي جيش

كان باستطاعة أى حاكم غرب نهر الراين أن يجنده ، وقد حظر وليام بناء القلاع دون ترخيص منه واحتفظ لنفسه بحق سحب هذا الترخيص ، كما كان صارماً للغاية فى إلزام أفصاله الاقطاعيين بالمثول فى بلاطه . أما الموظف المحلى Viscount الذى عينه فى الأقاليم نائبا عنه، فكان بمثابة أداة يكنه بواسطتها سحب الصلاحيات القضائية والضريبية من السادة الاقطاعيين إلى نطاق السلطة الدوقية .

أما التزكية الأدبية لهذه السلطة العسكرية والإدارية الفعالة فجاءت من خلال التأييد الذى لتيه وليام من الكنيسة ، فقد كان مثل أسلافه ، يغدق حمايته وهباته الكثيرة على الأدبرة . كما ظلت المدارس النورمانية تجتذب ألمع العقول في أوربا ، وكان بين هؤلاء لانفرنك -Lan الذى كان مدرس قانون سابقاً في بافيا Pavia في شمال إيطاليا ، ثم صار راهبا في نورمانديا وذاع صيته كواحد من ألمع اللاهرتيين في منتصف القرن الحادي عشر ، ثم أصبح وحدا من أشد المعجبين بوليام . وكان وليام قد حاز إعجاب رجال الكنيسة في شتى أرجاء أوربا لأنه أخذ حركة "سلام الرب Peace of God " مأخذ الجد ، فقد كان وليام يرى في هذه الحركة وسيلة تكسب بها السلطة الدوقية مناصرة رجال الدين ، كما رأى فيها وسيلة لفرض المزيد من القيود على الحروب الجزافية التقليدية التي سادت المجتمع الاقطاعي ، وهر أمر لم يكن يتوافق مع مفهومه عن الدولة الاقطاعية . وجعل وليم من نفسه رئيسا لحركة "سلام الرب" في نورمانديا ، كما أجبر أفصاله على القسم بالالتزام بها ، وفي سنة ١٦٠٠ كان يتعين على من يفكر في العصيان ضد الدوق من السادة الاقطاعيين النورمان أن يتحسب لمجابهة الهزية من يفكر في العصيان ضد الدوق من السادة الاقطاعيين النورمان أن يتحسب لمجابهة الهزية الساحقة ، وفقدان أملاكه ، فضلا عن إدانه الكنيسة له .

وباكتمال بناء السلطة الدوقية بات وليم حرا في البحث عن ميادين جديدة للغزو والانتصار، إذ كان وراء جيش كبير، ومجموعة من النبلاء العدوانيين تحدوهم الرغبة في البحث عن متنفس يرضى تعطشهم للقتال وجوعهم للأرض على حد سواء. ومن ثم شرع وليام، عند منتصف القرن الحادى عشر، في تحويل اهتمامه إلى مايجرى من أحداث عبر القتال الانجليزى، وبدأ يخطط في كيفية الفوز بالعرش الانجليزى. فقد كان، الموقف في المجلترا عمل تنقاضا دراميا مع الموقف السائد في نورمانديا، إذ أن سلطة الملكية الأنجلو سكسونية المتأخرة كانت آخذه في التلاشي أمام السيادة الاقطاعية Lordship الآخذة في الصعود، فقد استولى كبار السادة الاقطاعيين على الاقطاعات الضخمة كما تحكموا في المؤسسات القانونية والإدارية والمالية الملكية في أقاليمهم، وكانت نورمانديا بملدا صغيرا

فقيرا قليل السكان بالمقارنة مع انجلترا ، بيد أن الدوقات النورمان نجحوا في التحكم في جميع موارد بلادهم على حين كانت السلطة العامة في انجلترا تنتقل إلى الأيادي الخاصة بسرعة كبيرة . كما أن سلطة الملك كانت على حافة التلاشي ، كذلك كان الدوق النورماني يبدو مجرد دعى حديث النعمة إذا ماقورن بالملك الأنجلر سكسوني ، سليل بيت وسكس -Wes الذي تولى حكم انجلترا أو أجزاء منها على مدى خمسة قرون ، ولم يستطع الدوق النورماني أن يعيد شيئا من مذهب الملكية الثيوقراطية الذي ساد انجلترا منذ منتصف القرن العاشر ، إلا أنه مع ذلك كان يمتلك ما يفتقر إليه الأنجلو سكسون ، أعنى المؤسسات الفعالة ، والشخصية القوية ، والكفاية العسكرية ، وهذا المزيج من الصفات الايجابية كان علامة على منعطف جديد في طريق تطور الملكية في العصور الوسطى .

#### ٣- الامبراطورية الأوترية

في شرق الراين لم تكن المؤسسات الأقطاعية تتضمن قواعد التنظيم الاجتماعي ، كما كان الحال في فرنسا . ذلك أن البنيان السياسي والاجتماعي للملكية الكارولنجية الشرقية كان ما يزال رهن التقاليد الجرمانية الأصلية ، فقد اعترفت كل قبيلة من القبائل المختلفة ، أو "الأفخاذ Stems" كما كان يطلق عليها - وهي الفرنجة السكسون ، السوابيون ، الآفار ، اللوثرنجيون ، الثورنجيون - بزعامة محارب كبير من القادة الذين استطاعوا الحصول على لقب دوق الادارى ، وحولوه إلى لقب دال على التفوق الاجتماعي إبان الفترة الكارولنجية . وكان يلى دوقات القبائل في السلم الاجتماعي مجموعة صفيرة من النبلاء الكبار ثم تتلوهم جماهير الفلاحين الأحرار. أما في الجنوب والغرب فكانت علاقات الضيعة الاقطاعية -Manori alism، ومبدأ السيادة الاقطاعية Fuedal Lordship تشق طريقها إلى الوجود ، ولكنهماا اتخذتا شكلا جنينيا محدودا للغاية بحيث لم يكن لظهورهما أى تأثير على السلطة السياسية، وكان قادة المجتمع الجرماني هم دوقات القبائل ، وكبار النبلاء والأساقفة ومقدمي الأديرة الألمانية ، كما كان لرجال الكنيسة تأثيرهم بفضل سيطرتهم على مجال التعليم بأسره ، وعلى قدر كبير من ثروة البلاد المرتبطة بالأرض الألمانية ، وذلك لأن الأديرة الكبيرة ، التي كان بونيفاس وأتباعه قد شيدوها في وديان الانهار في المنطقة التي تعرف الآن باسم المانيا الغربية، كانت بمثابة الطلائع التي مهدت للتوسع الكارولنجي بعد أن قام الرهبان بتنصير الناس ، وتأسيس مراكز التعليم والحضارة ، كما أوجدوا الكنيسة الألمانية . وبعد أن كان ذلك قد تم بالفعل بدأ الملوك الفرنجة عارسون الحكم بصورة فعالة في مناطق شرق الراين .

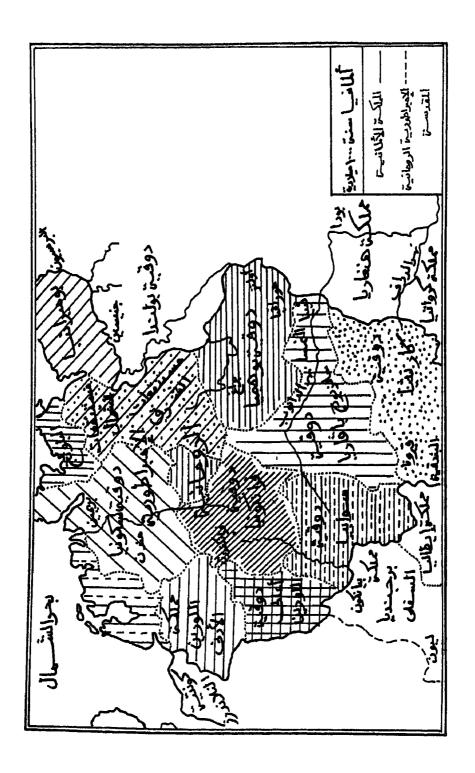

ومع غروب شمس القرن التاسع كان الملوك الكارولنجيون قد تحولوا إلى نكرات ، ولم يكن باستطاعتهم أن يقودوا القبائل في صراعها لصد الغزاة على طول حدودهم . ففي الغرب كان الخطر متجسدا في الاسكندنافيين ، أما في الشرق فكان توغل المجربين - وهم غزاة آخرون قدموا إلى أوربا من مناطق وسط آسيا - والسلاف بشكل خطرا داهما على وجود الدوقيات الألمانية . وفي سنة ٩١١ مات آخر الملوك الكارولنجيين ، فاختار دوقات القبائل الذين مارسوا الميدأ الانتخابي الجرماني ، كونراد الأول Conrad I دوق فرانكونيا Franconia ملكا . ولا يكن القول بأن هذا الحدث كان علامة تحول هام في تاريخ الملكية الألمانية ، فلم يكن كونراد قادرا على ممارسة أي سلطة على الدوقات القبليين اللين بقوا على استقلالهم ، وحين مات كوزراد في سنة ٩١٨ انتخب الدوقيات هنرى الأول الصياد Henry I the Fowler دوق سكسونيا الذي كان أكبر مناوئي كونراد ، ملكا . وقيض لأسرة هنرى ، التي عرفت فيما بعد بأسم أسرة أوتو Ottonians ، أن تحكم في ألمانيا على مدى أكثر من قرن من الزمان ، ومن ثم فان بداية حكمه تعتبر دائما هي البداية الحقيقية للملكية الألمانية . ولكن الحقيقة أنه لم يكن أكثر توفيقا من سلفد ، وعندما تولى أبنه أوتر الأول Otto I العرش سنة ٩٣٦ لم تجد الملكية الألمانية المؤسسات أو الايديولوجية التي تمكنها من السيطرة على كبار الدوقات. والواقع أن دوق بارفاريا كان يحاول أن يربط دوقيته بلمبارديا ، وهو الأمر الذي كان سيجعله أقوى منه لو ربط نفسه بالدوقات السكسون ، والذي كان كفيلا بالقضاء على أي قدر من الوحدة تتمتع به الملكة الألمانية.

لقد تم بناء الملكية الألمانية على يد أوتو الأول الكبير (٩٣٦ - ٩٧٣) ، وقد صاغ السياسة التي بيت النية على إتباعها في الطريقة الرمزية الواعية التي تم بها تتويجه. فقد أصر على أن يتم مسحه بالزيت المقدس وتتريجه على به كبير أساقفة مينز Mainz وهو الذي كان كبير أساقفة في آخن Machen عاصمة شارلمان القدية . وبذلك كان يعني أنه يربط نفسه بالكنيسة الألمانية القوية . وكان يقصد أن يفيد من أيديولوجية الملكية الثيوقراطية . لقد كان أبوه يخشي الأساقفة ومقدمي الأديرة الأتوياء ، كما رفض أن يتم تتويجه على يد أي من رجال الكنيسة ، أما أوتو فقد عقد العزم على أن يضع الكنيسة تحت سيطرته ، وأن يستخدم مواردها ورجالها في سبيل إرساء الأسس التنظيمية للسلطة الملكية في ألمانيا . ولم تكن هناك طريقة أخرى كان يكن للملكية الألمانية . بواسطتها أن تحصل على الثروة والدعم العسكري والاداري اللذين تحتاج إليهما لكي تتمكن من التغلب على قوة الدوقات القبليين الوطيدة . وكان رجال الاكليروس الألمان على استعداد من التغلب على قوة الدوقات القبليين الوطيدة . وكان رجال الاكليروس الألمان على استعداد

للتعاون مع الملك الذي كان يقدم لهم الحماية ضد النبلاء ، ويغدق الهبات السخية على المؤسسات الكنيسة ، فضلا عن اتاحة الفرصة لرجال الكنيسة للخدمة في مجلسه الاستشاري وتولى وظائف الوزراء الملكيين .

ومن الممكن أن نحدد ثلاثة أسس تنظيمية قامت عليها سيطرة أسرة أوتو على الكنيسة وأهم هذه الأسس هو النظام الذى اصطلح منتقدوه فى أواخر القرن الحادى عشر على تسميته بالتقليد العلمانى Lay investiture والذى كان يشار اليه حتى ذلك الحين باسم "التقليد الملكى للكنائس". فقد كرس الملك حق تقليد الأساقفة ومقدمى الأديرة برموز مناصبهم ، ووجد التأييد النظرى لهذا الزعم فى خاصيته كملك مسح بالزيت المقدس (أى باركته الكنيسة) . وبدون التقليد الملكى لم يكن الأسقف أو مقدم الدير المنتخب يستطيع تولى مهام منصبه ، فقد كان الهدف هو اتاحة الفرصة للملك للتحكم فى عملية انتخاب كبار رجال الكنيسة ، وفى سبيل المزيد من الضمانات لسيطرة الملك على التعيينات الكنيسة ، كانت فروض الطاعة التى يقدمها الكنسيون مرتبطة بالتقليد العلمانى لدرجة أن الأسقف أو مقدم الدير المنتخب لم يكن يستطيع أن يحوز الأملاك المرتبطة بمنصبه الا بعد أن يصير فصلا اقطاعيا للملك . وفى ظل هذه الظروف تحولت الانتخابات الكنسية إلى مجرد شكل رسمى داخل الامبراطورية الأوتوية ، هذه الظروف تحولت الانتخابات الكنسية بأقاربه ، وبالكتاب الموالين العاملين فى مسجلسه فقد كان الملك علا المناصب الكنسية بأقاربه ، وبالكتاب الموالين العاملين فى مسجلسه فقد كان الملك علا المناصب الكنسية بأقاربه ، وبالكتاب الموالين العاملين فى مسجلسه الاستشارى ، والذين كان يعينهم أيضا على رأس الأديرة الالمانية الكبرى .

وقد تدعمت سيطرة أوتو على الكنيسة بفضل استمرارية الافكار القانونية الجرمانية المتعلقة بالملكية والتي كانت بمثابة الأساس الذي قام عليه نظام الكنائس الامتلاكية النهاء والتي كانت بمثابة الأساس الذي قام عليه نظام الكنائس الامتلاكية Eigenkirchen ولم يكن هذا النظام المعروف باسم Advowson (٢) ، ولكن نظام الكنائس الامتلاكية لم ينل أهمية كبرى سوى في الامبراطورية الألمانية إبان القرنين العاشر والحادي عشر ، وذلك لأنه صار أحد الأسس التي تستند اليها السلطة الملكية . فقد كان القانون الألماني يشترط أن يكون أي بناء يقام فوق أرض أحد الملاك ، من حق هذا المالك بقوة القانون ، بما في ذلك البنايات الكنائس والأديرة أن

<sup>(</sup>Y) يعنى هذا النظام حق صاحب الأرض في التقدم إلى منصب كاهن الابرشية والتمتع بالدخل المرتبط بهذا المنصب من أوقاف الكنيسة .

يمارسوا دور السادة الاقطاعيين ويعينوا الموظفين الكنسيين من لدنهم ، ولم يكن هذا أمرا مهما اذا ما كانت الكنيسنة كنيسة صغيرة ، الا أن أهميته كانت تبدو واضحة إذا كان الأمر يتعلق بدير كبير يمتلك ضياعا واسعة . وقد استحوذ ملوك أسرة أوتر على حقوق امتلاكية على أسقفيات وأديرة ألمانيا بفضل هباتهم للكنيسة من جهة ، وبفضل وسائل أخرى ، أكثر عنفا ، من جهة أخرى ، مما ترتب عليه أن صار من حقهم تعيين الأعضاء الهامين من كبار رجال الاكليروس كما قكنوا بذلك من السيطرة على دخل الكنيسة ومواردها .

أما الأساس التنظيمي الثالث الذي قامت عليه سيطرة أسرة أوتو على الكنيسة الألمانية فكان هو نظام الوصاية Advocacy، فقد كان الوصى Advocate رجلا علمانيا يتولى إدارة الضياع المملوكة للكاتدرائية أو الدير ، مما يتبع له فرصة الاستحواذ على جزء كبير من الدخل، وجانب كبير من حقوق السيادة الاقطاعية على الناس في الضياع الكنسية ، وكانت أسرة أوتو حريصة كل الحرص على تجميع غالبية حقوق الوصاية في يديها .

وبمنتصف القرن العاشر كانت ثروة الملكية الالمانية وقوتها العسكرية تنمو بمعدل متزايد نتيجة لهذه الوسائل التي استخدمت لاحكام السيطرة على الكنيسة . ومن المعلوم أن نصف الجيش الألماني الذي استخدمه أوتو في ابطاليا سنة ١٨٨ كان مجندا من الأراضي الكنسية . كذلك استخدم أوتو كبار رجال الاكليروس في جهازه الإداري على نطاق واسع ، ولم يكن استخدامهم قاصرا على المجلس الاستشاري الملكي وحده ، وفي أحيان كثيرة تمتع مقدمو الأديرة بسلطة الكونتات ، كما أنيطت بهم مهام كبيرة في الإدارة المحلية لصالح الملك ، ولم يجد أوتو صعوبة في إخضاع الدوقيات القبلية ، بما فيها اللورين . وبحلول سنة ١٩٥٥ صار أوتو هو المتدخل في كل شئون الشمال الايطالي ، التي اتسمت بالفوضي ، بفضل زواجه من اديلاد Adelaide التي كانت "ملكة" ايطالية ، وقد إدعي لنفسه الحق في التاج اللمباردي .

لقد كانت تلك السنة منعطفا هاما فى مسار حكم أوتو ، فقد ألحق هزيمة نكراء بالمجريين فى معركة ليشفيلا Lechfeld وصار بطل الغرب الأوربى ، كما بدا فى عيون النبلاء الالمان أنه قد جعل من زعمه بأنه خليفة شارلمان حقيقة واقعة . وفى الميدان الذى شهد انتصاره على المجربين رفعه كبار السادة الاقطاعيين على دورعهم على الطريقة الجرمانية وأعلنوه إمبراطورا، وبعد ذلك بعدة سنوات ، أى فى سنة ٩٦٢ ، ذهب أوتور الى روما وهناك توجمه البابا أمبراطورا.

انخرط المؤرخون الألمان المحدثون في نقاش كبير حول ماهية الدوافع الكامنة وراء التتويج الامبراطوري لأوتو . ومن الواضح أن هناك عوامل عديدة كانت وراء ذلك . منها رغبته في أن يخضع المملكة الوسطى القديمة لسلطانه ، ولاسيما مناطق اللورين وشمال ايطاليا ، كما أنه كان بحاجة إلى اللقب الإمبراطوري حتى بعد السند القانوني لمزاعمه في هذا الخصوص . لقد ركز أوتو اهتمامه على الشمال الايطالي بشكل خاص ، وكانت أحوال تلك المنطقة نهبا للفوضى ، كما أنه كلن يريد أن يفرض على دوقات الجنوب الألمان أن يقوموا بمحاولات جديدة لغزو لمبارديا . وثمة دافع آخر تمثل في حاجت إلى احتذاء خطى شالمان قدر المستطاع حتى يقوى من الأساس القانوني لسيطرته على الكنبسة الألمانية . أما السبب الثالث وراء إرتداء أوتر التاج الامبراطوري فقد قثل في الخوف من تجديد اللقب الامبراطوري واحياثه خارج المانيا على يد الملك الفرنسي أو أحد الدوقات الفرنسيين . وثمة موضوع آخر ، حبده المؤرخون الألمان بشدة في ثلاثينيات القرن العشرين ، وهو رغبة أوتو في الحصول على اللقب الامبراطوري حتى يتسنى له أن يكون الزعيم المعنوى للتوغل الالماني فيما وراء نهر الألب Elbe . هذه الدوافع جميعها أو معظمها ، ترتبط بالتتويج الامبراطوري لأوتو ، ولكن مهما كانت طبيعة الأسباب الخاصة التي أدت إلى إحياء أوتو اللقب الامبراطوري ، فقد كان ذلك هو التداعي الطبيعي لمركزه كأقوى حكام أوريا وأبرزهم . فقد كانت تحت إمرته أكبر قوة عسكرية شهدتها أوربا منذ شارلمان ، كما كان ملكا ثيوقراطيا يفرض سيطرته على الكنيسة داخل مملكته ، فضلا عن أنه كان ، في نظر المجتمع الجرماني ، المحارب البطل . هذه السجايا والميزات جعلت أوتو يبدو ، أمام نفسه وأمام معاصريه على السواء خليفة جديرا بخلافة شارلمان ، واذا كان شارلمان إمبراطورا ، فينبغى أن يصير أوتو إمبراطورا هو الآخر ، لقد كان لقبه الإمبراطورى تكريسا لحكمه على المانيا وشمال ايطاليا .

لم يكن ثمة شيء روماني في مفهوم أوتو عن اللقب الامبراطوري ، وقد صب مؤرخو الملكية الألمانية Kleindeutsch في القرن التاسع عشر لومهم على الملك السكسوني لأنه أوقع الملكية الألمانية في شباك سحر إيطاليا الخطير الموهن ، بيد أن أتو لم يكن يقضى في إيطاليا سوى أوقات قليلة ، بل إنه لم يبذل أي جهد فعلا للمشاركة في انقاذ البابوية من النشاط الهدام الذي كان النبلاء الرومان يقومون به ضدها . لقد كان أوتو الكبير جنديا صعب المراس وادرايا حازما كما كان ذكيا بالقدر الذي جعله يفيد من الأيديولوجية ، الا أنه لم يكن من ذلك الطراز من الرجال الذين تلهمهم الأفكار . وعلى أية حال فانه سقط فريسة النزعة الوصولية حين اراد أن يحصل على اعتراف المجتمع بوريثه ، وكان الاعتراف الوحيد الذي يبدو مناسبا لابن الامبراطور الألماني هو الزواج من أميرة بيزنطية . وفي بداية الأمر رفض البيزنطيون أوتو

باعتباره بربريا حديث النعمة ، الا أنه عندما تغيرت الأسرة الحاكمة سمح الامبراطور البيزنطى لابن أوتو بالزواج من واحدة تنتمى له بصلة القربى من بعيد (٣) . وكان زواج أوتو الشانى فاتحة غط من السلفية السياسية التى قيزت بها الإمبراطورية الكارولنجية بعد شارلمان . وتحت تأثير زوجته البيزنطية حول انتباهه إلى بناء سلطة فعالة فى جنوب الألب ، وقد أتاح أوتو الثانى للسلاف فرصة تدمير المستوطنات الألمانية فى شرق نهر الألب ، على حين قام جيشه فى حمله فى جنوب ايطاليا ، حيث لقى حتفه وهو يحارب ضد المسلمين فى سنة ٩٨٣).

وضلال حكم أوتر الثالث (٩٨٣ - ١٠٠٢) أبن أوتو الثانى ، توطدت العالقة بين الامبراطورية الألمانية وروما ، وأهملت سياسة أوتو الأول إهمالا تاما . وبفضل قوة المؤسسات التى أوجدها أوتو الكبير لم يحدث إنهيار الملكية الألمانية في عهد حفيده ، ذلك أن أوتو الثالث ارتقى العرش وهو طفل ، وحتى سنة ٩٩٥ كانت أمد البيزنطية ثيوفانو هى التى تحكم الامبراطورية ، ثم أعقبتها جدته أديلاه Adelaide ، وخلال السنوات السبع التى قضاها أوتو الثالث فى الحكم لم يذهب إلى ألمانيا الا نادرا ، ولكنه كرس نفسه لتحقيق وانجاز خطة طموحة لبناء امبراطورية تكون روما مركزا لها . وكانت هذه الخطة نتيجة للنفوذ والتأثير الذى أحدثه فى نفس الأميراطور الشاب مدرسه الفرنسى جربير الأوريلاكى Cerbert d'Aurillac ، الذى كان قد درس فى أسبانيا الاسلامية وصار واحدا من أعظم علماء عصره ، وكان جربير وغيره من رجال الكنيسة عن احتلوا مكانة وطيدة فى بلاط أوتو الثالث يتحدثون عن "تجديد الامبراطورية الرومانية". وقد استطاع جربير أن يكسب أوتو الثالث الذى كان شابا سريع

(٣) عندما اعتلى عرش الاميراطور البيزنطية الامبراطور حنا الأول (٩٦٩ - ٩٧٩) أواد تصفية موقف سوء التفاهيم القائم بين الاميراطورية الألمانية عن طريق المصاهرة . وبالفعل قت الموافقة على زواج أوتو الصغير ولى العهد الألماني من الأميرة ثيوفانو Theophano ابنة رومانوس الثاني اميراطور بيزنطة الاسبق على أن يكون الصداق الذي تقدمه العروس لزوجها الممتلكات البيزنطية في ايطاليا ، وتم هذا الزواج فعلاً سنة ٩٧٢ ، أوربا العصور الوسطى ، ٣ج١ ص ٢٩٤ ص ٢٩٥ .

<sup>(1)</sup> في سنة ٩٨٢ ، وإبان الصراع بين المسلمين وجيبوش الأمبراطور ، نصب المسلمون كمينا للقوات الامبراطورية بالقرب من خليج كولون Colonne ومزقوها شر محزق ، وهرب الامبراطور نفسه بصعوبه ، وفي الرقت نفسه جاءت الأخبار بارتداد السلاف إلى الوثنية وقتلهم لبعض رجال الكنيسة . فعقد الامبراطور أوتو الثاني مجمعاً في فيرونا سنة ٩٨٣ وقرر المجتمعون التضامن تحت زعامة الامبراطور لشن حرب ضد المسلمين، وفي غمرة الاستعداد لهذه الحرب مات الامبراطور في نهاية هذه السنة ، ودفن بكنيسة القديس بطرس في روما .

التأثر إلى جانبه ، وأقنعه بخططه لبناء إمبراطورية رومانية جديدة تكون روما فيها مركز العالم الغربي مرة أخرى ، وبناء على ذلك اتخذ أوتو الثالث روما مركزا الاقامته ، كما أقام جربير على العرش البابوى تحت اسم سيلسفستر الثاني Sylvester II . وكان المقصود أن تكون هذه اللحظة أهم لحظة في تاريخ الامبراطورية الرومانية منذ عصر قسطنطين ، فقد كانت المسكوكات ، والمخطوطات المصورة والأشعار التي خلفها لنا بلاط أوتو الثالث كلها تدعو إلى ايديولوجية امبراطورية مركبة متشابكة تفوق السلفية السياسية التي عرفتها الفترة الكارولنجية المتأخرة . فقد كانت مدينة روما ترمز إلى وحدة العالم السياسية ووحدة الكنيسة في رأى واضعى النظرية الامبراطورية في بلاط أوتو الثالث . وثمة وثيقة ترجع إلى عهد أوتو الثالث امبراطور الرومان ، كلماتها : "نحن أوتو ، عبد الحواريين ، وأوغسطس إمبراطور الرومان ، كلماتها : "نحن أوتو ، عبد الحواريين ، وأوغسطس إمبراطور الرومان ، بشيئة السيد المخلص ، نعلن روما عاصمة العالم ، ونعتز بأن الكنيسة اللاتينية هي الكنيسة الأم لجميع الكنائس" . وقد صورت هذه الأفكار في الرسوم التي تم تنفيذها بهارة الكنيسة الأم لجميع الكنائس" ، وهناك صورة يبدو فيها أوتو جالسا على عرشه وقد أحاط به من فاثقة في عصر أوتو الثالث ، وهناك صورة يبدو فيها أوتو جالسا على عرشه وقد أحاط به من الجانبين القديس بطرس والقديس بولس ، وفي صورة أخرى تبدو بلدان أوربا وهي تقدم له الهدايا دليلا على ولائها وخضوعها .

ولم تقتصر خطة جربير على الجانب الايديولوجى ، والفن واحتفالات البلاط فحسب . فقد كانت روما ، باعتبارها رأس العالم ، تستدعى انتهاج سياسات بعينها يمكن اذا نفذت ، أن تكون ذات أثر شامل على تطور أوربا . وكانت أولى هذه السياسات تتضمن خلق امبراطورية فيدرالية كبرى تضم شرق وسط أوربا حتى تتحاشى تجدد الصراع بين الألمان والسلاف . والواقع أن أوتو قام برحلة إلى بولندا لكى يمنح دوق بولندا المسيحى لقبا تشريفيا ، ولكى يضمد الى الامبراطورية الرومانية المجددة ، كذلك تم ترتيب فيدرالى مماثل مع المجر . أما السياسة الثانية التى دفع جربير أوتو الثالث إلى تبنيها ، فكانت فى مجال العلاقات بين البابوية والامبراطورية . فلم تكن البابوية قد لعبت أى دور فى الحياة الأوربية على مدى مايقرب من قرن من الزمان بسبب خضوعها المخزى للنبلاء الرومان ، ولأن البابا سلفستر الشانى كان على وعى بالصراع الذى قد ينشأ بين الامبراطور الألماني والبابوية فى حالة إحيائها. ومن هذه النظرة لم يكن ينبغى للبابوية أن تدعى لنفسها مزاعم دنيوية ، ولكنها ينبغى أن تصير مؤسسة روحية خالصة ، ولم يكن جربير يعتقد أن هبة قسطنطين هبة حقيقية ، ينبغى أن تصير مؤسسة روحية خالصة ، ولم يكن جربير يعتقد أن هبة قسطنطين هبة حقيقية ، وأقنع الامبراطور بأنها "أكاذيب انتحلها بعض البابوات ونسبوها إلى اسم قسطنطين الكبير".

وفى سنة ١٠٠٧ مات أوتر الثالث، ولحق به سلفستر الثانى بعد سنة واحدة، ومعها تلاشى مشروعهما الطموح. ففى السنة الأخيرة من حكم أوتر كان السكسون النبلاء قد أعلنوا عصيانهم بالفعل، لأن ايديولوجية أوتر الامبراطورية تجاهلت المانيا، كما كانت تسير فى اتجاه مضاد لمصالحهم. وقد تخلى خليفة أوتر، وابن عمد، هنرى الثانى (١٠٠٧ – ١٠٢٠) تما عن خطط أوتر، وكرس نفسه لمواصلة تدعيم السلطة الملكية فى ألمانيا. ومن المؤكد أن هذه الوسيلة كانت أكثر واقعية فى معالجة المشكلات التى واجهت الملكية الألمانية من الوسائل التى أتخذها كل من أوتر الثانى وأوتر الثالث. وثمة شك فى أن المؤسسات التى أقامها أوتر الكبير كانت قادرة على اقامة حكم آخر على غرار حكم ابنه وحفيده. وعلى أية حال، فإنه مما يلفت النظر أن جربير تنبأ باثنين من أكثر الصراعات مرارة وهما: صراع الألمان ضد السلاف، والنزاع بين الامبراطورية والبابوية. وهناك جوانب كشيرة من خطة تجديد "الامبراطورية الرومانية" تبدو غير ذات نفع وخالية من أى مضمون حقيقى، الا أن جربير وتلميذه أوتو الثالث أبديا تفهما واعيا لهاتين المشكلتين اللتين كانتا من المشاكل الأساسية رغم أنهما كانتا ماتزالان فى طور التكوين.

لقد كانت الامبراطورية الأوتوية تفسر أحيانا على أنها مجرد استمرار للملكية الكارولنجية، وقد أبرز الدارسون أن ملوك أسرة أوتو كانوا يعتمدون في سلطانهم على الرابطة التى تربطهم بالكنيسة ، وأنهم استفادوا من مذهب الملكية الثيوقراطية ، كما أنهم زعزعوا الايديولوجية الامبراطورية ، وهذه كلها أفكار ومؤسسات يمكن أن نجدها في عصر شارلمان وخلفائه . حقا أن أسس الحكومة الأوتوية كانت قد أرسيت بالفعل في زمن الملكية الكارولنجية ، بيد أن ملوك أسرة أوتو استخدموا هذه السوابق لكي يقيموا على أساسها ملكية ناجحة طويلة العمر ، على حين لم تنتج الجهود الكارولنجة سوى الفشل المرير . ولم ملكية ناجحة طويلة العمر ، على حين لم تنتج الجهود الكارولنجة الشاسعة ، كما أنهم لم يكن ملوك أسرة أوتو مضطرين إلى التعامل مع مثل هذه المنطقة الشاسعة ، كما أنهم لم يصادفوا أية متاعب من جراء التأثيرات اللامركزية التي نجمت عن مبدأ السيادة الاقطاعية . وفضلا عن هذه الميزات الأولية ، فان نجاح الامبراطورية الأوتوية يجب أن يعزى إلى التحكم عليد السلطة الملكية القوية حتى في غياب الملك ذي الشخصية القوية كما حدث في ألمانيا عليد السلطة الملكية القوية حتى في غياب الملك ذي الشخصية القوية كما حدث في ألمانيا عشر أن يبنوا فوق المجازات بني جلدتهم الأوتويين ، بحيث فاقوا ما حققه الكارولنجيون من قبل ، وأضفوا مزيدا من القوة على الأسس التنظيمية للامبراطورية الألمانية .

والفترة الأوتوية ، التى تعتبر فاتحة التاريخ الألمانى ، تبدو صورة مصغرة لكل تقلبات الأحوال التى شهدتها الحضارة فيما بعد ، ففى الامبراطورية الأوتوية نرى هذا الامتزاج بين الكفاء العدوانية التى لاترحم من ناحية ، والتعبير عن الأفكار الصبيانية الخيالية من ناحية أخرى ، أو على حد تعبير أحد الكتاب الألمان الوحدة بين الـ Macht والـ Geist وهو الأمر الذى غالبا ما تتميز به الفترة المتأخرة من تاريخ المنطقة الواقعة بين نهرى الراين والألب .

#### ٤- المثال الكوتي

كان التداخل بين الكنيسة Cclcesia والعالم Mundus ، والذى اتسمت به الأسس التنظيمية لكل من الامبراطورية الالمانية والدوقية الرومانية قائما إلى حد بعيد على موارد الأديرة البندكية وما تقوم به نشاط . والواقع أن العلاقات بين الكنيسة والملكية في القرنين العاشر والحادى عشر ، والنظرية المعاصرة في التمييز بين الكنيسة والعالم ، قد قامت بفضل العاشر والحدى عشر ، والنظرية المعاصرة في التمييز بين الكنيسة والعالم ، قد قامت بفضل التعاون الوثيق بنين البندكتيين وزعماء المجتمع العلماني ، فقد كان النظام الديري هو حجر الأساس الذي قام عليه التوازن الدولي في العصور الوسطى الباكرة .

هذا التوازن ، حين صارت أسسه ثابته وطيدة في النصف الأول من القرن الحادي عشر ، كان يتميز بخاصية القيم والمثل والأنشطة النابعة من دير كلوني Cluny في برجنديا والأديرة المنتسبة له . وصار البرنامج الكلوني هو التعبير الثقافي عن النظام العالمي السائد لأنه كان يجسد قيم زعيم الحركة الديرية الغربية في النصف الأول من القرن الحادي عشر ، إذ كان مقدم دير كلوني هو أكبر رجل دولة في أوربا في منتصف القرن الحادي عشر ، وكان الرهبان الكلونيون قد ارتبطوا بحكومة الأسرة السالية الألمانية التي اعتلى أول ملوكها العرش الألماني سنة ١٠٢٤ . وقد لعب الرهبان الكلونيون دورا بارزا في بناء الكنيسة النورمانية ، أما دير كلوني نفسه فكان أكبر أديرة أوربا وأكثرها أوقافا ، وأعظمها مكانة وهيبة فقد حاز اعجاب رجال الكنيسة واخلاص العلمانيين ، وكانت الحياة الدينية التي يلقنها تحتل مكانة القلب في نفوس المتدينين في مطلع القرن الحادي عشر .

كانت الحياة التى يجسدها دير كلونى فى مجملها ، استمراراً وتكثيفا "للشكل البندكتى الذى وجد فى القرن التاسع ، فقد اكتسبت الحركة الكارولنجية شكلا رسميا من خلال النظم التى وضعت سنة ٨١٧ لتنظيم الحياة الديرية ، وهى النظم التى وضعها بندكت الأنيانى .St الملكة Benedict of Aniane الذى كان لويس التقى قد عينه رئيسا " لجميع الأديرة فى المملكة الكارولنجية . وكان هدف بندكت الثانى هو تدعيم القاعدة التى وضعها بندكت الأول ، وأن

يعترف بما طرأ على الحياة الديرية الغربية من تطورات وتغيرات إبان القرون الثلاثة السابقة ، حين أخذت جماعات الرهبان السود على عاتقها القيام بالمهام الاجتماعية الضرورية . فقد تحقق بندكت الأنياني من أن الرهبان أهملوا العمل البدوي ، كما أنهم بدلا من ذلك باتوا يتصرفون باعتبارهم وسطاء رسميين للمجتمع العلماني لدى الرب من خلال صلواتهم وطقوسهم الدينية ، كذلك فإنهم قاموا بهام تعليمية وسياسية واقتصادية . هذا النمط من أغاط الحياة الديرية هو الذي قيز به دير كلوني إبان القرنين العاشر والحادي عشر .

أما البداية الحقيقية لدير كلوئى فكانت متواضعة تماما في سنة ٩١٠ ، فقد تأسس هذا الدير في ركن مجهول من برجنديا Burgandy على يد دوق اكويتانيا في موضع كان يشغله أحد أكواخ الصيد ، بل إن الدوق ترك كلاب الصيد فترة دون أن يفكر في نقلها حتى يفسح مكانا للرهبان . ومع ذلك صار كلونى هو الدير القائد في أوربا على مدى قرن من الزمان ، كما صاغ لنفسه نظاما خاصاً به ، وكانت هناك أديرة كثيرة تخضع لمقدم دير كلونى خضوعا مباشرا ، كما أن ديركلونى نفسه أسس عدة أديرة تابعة . كذلك قام عدد كبير من الأديرة التي سبقت دير كلونى في الرجود بالانتساب إلى دير كلونى واعترفت بزعامة رئيسه ، فقد كان لدير كلونى نفوذ قوى على دير جورز Gorze الكبير في اللورين ، كما أن الكلونيين أصلحوا دير فليرى Fleury الملكى الفرنسي الواقع على نهر اللوار ثم فرضوا سيطرتهم عليه . كذلك كان تأثير دير كلونى قويا على عملية إحياء الديرية الانجليزية التي قادها سان دونستان .ا Sلا تأثير دير كلوني تويا على عملية إحياء الديرية الانجليزية التي قادها سان دونستان .ا كان تأثير دير كلونين ، وهو مقدم دير ديجون Dijon ، لكى يبدأ عملية تطوير وتنمية الكنيسة الزيرمانية .

ويجب أن نعزى نجاح دير كلونى فى جانب منه إلى حقيقة أن الدير كان محصناً" ضد التدخل العلمانى والكنسى على حد سواء وأنه كان تحت الاشراف المباشر للبابا . وبما أن البابوية كانت ، فى منتصف القرن الحادى عشر ، تعانى من التدهور الشامل ، فإن رهبان دير كلونى كانوا يوجهون مصير جماعتهم بحرية تامة . وقد اختاروا لديرهم سلسلة من الرؤساء اتصفوا بالمهارة والقدرة الفائقة ، كما أنهم كانوا من أصول أرستقراطية عادة ، وتولى أولئك الرؤساء قيادة هذا الدير حتى وصلوا به إلى مكانته البارزة فى أوربا ، وهذه المقولة تصدق بشكل خاص على اثنين من مقدمى الدير توليا رئاسته معظم سنى القرن الحادى عشر وهما : أوديلو Odilo (ت ١٠٤٩) وهوف الكبير Hugh the Great (١١٠٩) . وطالب دير كلونى الأديرة الكلونية وغيرها من الأديرة المستقلة والأديرة المنتسبة إليه أن تلتزم بالقاعدة البندكتية

كما عدلها بندكت الأنياني . وقد أحرز رهبان كلوني شهرتهم بفضل احتفالاتهم وطقوسهم التي كانوا عارسونها في الدير ، فقد كان الملوك والنبلاء في شتى أنحاء أوربا ، عن أخذوا تعاليم الكنيسة مأخذ الجد وحرصوا على ضمان الخلاص لأرواحهم وأرواح أقاربهم ، متحمسين لإغداق الأوقاف الضخمة على الدير حتى يرد ذكر أسمائهم في الصلوات الكلونية . ولكن لم يكن هذا الفرض الصارم للنظام الديرى ، ولاربط هذا النظام بالتدين الشعبى من مكونات رصيد زعامة كلوني للعالم الأوربي في القرن الحادي عشر . فبينما كان دير كلوني نفسه خارجا عن نطاق آية سيطرة علمانية ، لم يحرص مقدمو الدير على جعل هذا الاستقلال مطلبا أساسيا لسائر الأديرة الكلونية والأديرة المنتسبة إلى كلونى ، بل على العكس من ذلك ، كان الرهبان الكلونيون العاملون في جميع أنحاء الغرب الأوربي يبدون اهتماما وشغفا كبيرا بالحصول على حماية الملوك والدوقات لأديرتهم ، كما كان مقدم دير كلوني ينظر بعين ملؤها الاحترام والاعجاب إلى أصدقاء الكنيسة الحاكمين في ألمانيا ، وفرنسا ، ونورمانديا ، وانجلترا وغيرها من الدول في غرب أوربا . كذلك كان الرهبان الكلونيون تواقين إلى تقديم خدماتهم الاستشارية ولم يكونوا يتحرجون من قبول الهدايا المعتادة مكافأة على هذه الأعمال - أي التعيين في المناصب الأسقفية ، وقد تقبل الكلونيون انتشار مذهب الملكية الثيوقراطية في ألمانيا ، بل إن بعضهم شجع هذا الانتشار ، كما أنهم تزعموا حركة تبجيل الحاكم باعتباره حاميا للكنيسة وصديقا لها حتى في نورمانديا التي لم يكن بها وجود لمثل هذه التقاليد .

وقد دخلت الحركة الكلونية إلى ألمانيا عن طريق برجنديا واللورين في مطلع القرن الحادى عشر . ومنذ البداية كان موقف الحكام الألمان مشوبا بالتعاطف إزاء نشر الحركة الكلونية في المانيا ، وكان كونراد الثاني Conrad II (١٠٣٥ - ١٠٣٥) ، أول ملوك الأسرة السالية ، جنديا خشن الطباع ، واداريا فذا ، فاستغل رجال الكنيسة الألمانية شر استغلال ، بيد أنه كان يحبذ انتشار الحركة الكلونية في ربوع مملكته . إلا أن التقدم الكبير في مدى النفوذ الكلوني في ألمانيا حدث أثناء عهد ابن كونراد ، هنرى الشالث (١٠٣١ - ١٠٥٦) ، الذي كان يتصرف باعتباره راعبا وحاميا للحركة الكلونية في مملكته ، فقد كان هنرى قد تزوج من إبنة دوق اكويتانيا الذي كانت أسرته قد أسست دير كلوني في مطلع القرن العاشر ، إلا أن حمية هنرى لصالح الكلونيين كانت قائمة على دوافع أكثر عمقا من مجرد الرابطة التي تربط زوجته مأكبر أديرة أوربا الغربية . ذلك أننا يكن أن نجد في شخصية هنرى الثالث وقيمه ومثله العليا مانراه في المظهر الخارجي والسلوك الظاهري لحكام فرنسا وانجلترا ونورمالنديا في منتصف القرن الحادي عشر – أي الحرص على تنصير أوربا قاما . فقد كان زعماء الغرب الأوربي ، وهم تقريبا حكام تلك الفترة ، وكثيرون من النبلاء العاديين ، يأخذون تعاليم الكنيسة مأخذ

الجد بحيث تتحكم في حياتهم . وكان معاصرو هنرى الثالث يشعرون أنه راهب في ثباب دنيوية ، كذلك كان ادوارد المعترف Edward the Confessor ملك المجلترا ، الذي كرس قديسا في فترة لاحقة ، من نفس الطراز . فغي جميع أنحاء أوربا منتصف القرن الحادي عشر كان الملوك والدوقات والنبلاء يشيدون الكنائس ويغدقون الأوقاف على الأديرة . وقيض للاكليروس النظامي (الرهبان) على نحو خاص ، أن يلاقوا من المجتمع العلماني كافة ضروب الإخلاص والاحترام ، فقد كانت الوساطة أو الشفاعة التي يقوم بها الديريون ضرورية للدخول في رحاب الرحمة السماوية ، ومن ثم كان النبلاء حين يحسون بدنو المنية يلجأون إلى أقرب دير حيث يوتون وهم في ثباب الرهبنة ، ولم تكن الهبات تمنح للأديرة من أجل خلاص أرواح وفي القرن الحادي عشر تم تثبيت يوم عيد أرواح الموتى (ه) في تقويم الكنيسة .

ولم يكن انتشار روح التقوى بين العلمانيين يعنى ، بأى حال من الأحوال ، أن الملوك والدوقات كانوا على استعداد للخضوع للسلطة الكنسية . فعلى العكس ، أتاح هذا الانتشار المزيد من الأسس العقلانية لسيطرة اللوك على الكنيسة ، لأنه جعل الملوك يشعرون أنهم روحانيون مثل رجال الكنيسة بالضبط . وليست هناك حالة يكن أن نلاحظ ذلك من خلالها مثل حالة الامبراطور الألماني هنري الثالث . فلم يكن مجرد حاكم وراع كبير للتنظيم الكلوني في ألمانيا ، ولكنه هو نفسه كان به هوى إلى تبني المواقف الديرية ، فقد كان من أعظم دواعي سروره أن يشارك في تحويل الذخائر المقدسة (مخلفات القديسين ورفاتهم) إلى مزار جديد ، كما أند كان ولوعا بإلقاء الخطب التي يعلن فيها العفو عن جميع أعدائه ، وفي الوقت نفسه ، كان يعتقد أنه قد تولى منصبا قدسيا عندما تم تتويجه ، وأن لديه سلطة روحية كاملة تخول له أن يخلع رموز المنصب الكنسي على الأسقف أو مقدم الدير ، كما تخول له أن ينظم شئون الكنيسة . وكان يعتقد أن المسيح يبارك سلطته الملكية كما يبارك عمل القسيس في احتفال القداس . وباعتباره ممثلا للمسيح على الأرض ، كان هنري الثالث يشعر أنه مضطر إلى حكم الكنيسة الألمانية ومرغم أيضا على تنظيم أمور البابوية التي كانت في حال من الهوان وغارقة في الفضائح على مدى أكثر من قرن من الزمان ، وفي سنة ١٠٥٤ كان هناك ما لايقل عن ثلاثة بابوات يتنافسون على عرش القديس بطرس في روما ، وكانوا من سلالة النبلاء الرومان المشاغبين الفاسدين . ويعتبر مجمع سوترى Sutri الذي عقد سنة ١٠٥٤ ، والذي دعا إليه وتولى رئاسته هنرى الثالث ، الخطوة الأولى على طريق إصلاح البابوية في القرن الحادى عشر،

<sup>(</sup>٥) يحل في الثاني من نوفمبر كل سنة .

وفى مدى عامين عين هنرى ثلاثة من الأساقفة الألمان على عرش القديس بطرس ، وصارت بابوية آخرهم ليسو التساسع Leo IX (١٠٤٩ - ١٠٥٠) هى المنعطف الهسام فى طريق تطور وتقدم بابوية القرن الحادى عشر .

ولم تكن اهتمامات هنري الثالث في مجال التقوي والكنيسة لتحتجب وراء مواصلته للعمل الذي كانت أسرة أوتو قد بدأته ، أو وراء إضافاته إلى الأسس التنظيمية للسلطة الملكية في ألمانيا . ولأنه كان شخصية قوية ، ومحاربا مقتدرا ، وملكا ثيرقراطيا ، واداريا عظيما ، فإنه كان بمثابة التجسيد الحي للملكية في العصور الوسطى الباكرة ، فقد جمع كل السجايا والميزات التي تخلق الملكية الناجحة . وقد أدرك هنري الثالث أن الملكية الألمانية ماتزال بحاجة إلى المؤسسات القوية الثابتة ، كما أدرك أنها ماتزال تعتمد على موارد الكنيسة ، وعقيدتها ، ورجالها بشكل شامل ، وقد توصل إلى غط جديد من الجندى الملكى والإداري الملكي في النظام المعسروف باسم المنستر ياليس Ministerialis وهو اصطلاح يدل على الفارس - القن الذي حصل على أفضل تدريب وتجهيز عرفه ذلك الزمان ، ولكنه لم يكن يتمتع بالمكانة القانونية للرجل الحر ، ولم يكن دخوله في علاقة التبعية الاقطاعية -Vassal age تطرعا أو بإرادته ، وإنما كان اعتماده على سيده اعتمادا كاملا . ولم يكن الفرسان -الاقنان Serf-knights نظاما ألمانيا شاملا ، بل إنهم لم يلعبوا أي دور هام خارج الامبراطورية السالية ، ويبدو أن رجال الكنيسة الألمان هم أول من جندوا الأقنان في ضياعهم ودربوهم كفرسان ، ولكن هنرى الثالث كان هو الذي جعل من نظام Ministerialis مؤسسة ملكية هامة، فقد استخدم هذا النظام لتوفير حاميات القلاع التي كان يشيدها في شتى أنحاء الشمال الألماني ، وكانت خطته أن يوصل سكسونيا بفرانكونيا ، مسقط رأس الأسرة السالية، ويجعل من هذه الدوقيبات جزءاً من أراضي التاج الدائمة . وهكذا اكتشف هنري الثالث غطا جديدا من الأفراد لجيشه ولأجهزة الحكم المحلى ، وفي غمرة اهتمامه بتكوين أراضي التاج الألماني وضع أسسا سياسية مشابهة لتلك السياسة التي كان ملوك آل كابيه ينتهجونها بنجاح كبير في آخريات القرن الثاني عشر وابان القرن الثالث عشر . كما جعل عاصمته عند قلعة جوسلر Goslar الكبيرة في سكسونيا ، التي كانت تقع بالقرب من مناجم الفيضة التي اكتشفت في عهد أوتو الأول ، ثم انطلق مستخدما فرسانه الكنسيين والفرسان الأقنان - Serf Knights في عملية اخضاع النبلاء السكسون المتمردين والفلاحين الأحرار لسيطرة الأسرة السالية التامة.

وفى سنة ١٠٥٠ كان يبدو أن مصير ألمانيا السياسى لابد وأن يتأثر بسلطة الحكومة المركزية الآخذة في النمو ، على نحو ماحدث لنورمانديا . ولم يكن العالم الذي كان فيه دير

كلونى هو القوة الروحية الرائدة يتميز فقط بأنه شهد المرحلة الأخيرة من مراحل تنصير أوربا ، ولكنه أيضا شهد في كل من نورمانديا وألمانيا تحقيق قدر من التنظيم السياسي والاجتماعي لم تكن أوربا الغربية قد عرفته منذ انهيار الامبراطورية الرومانية الغربية .

لقد اتخذت المثل والقيم والملكية التي سادت في القرن الحادي عشر شكلا ثابتا قثل في طراز المباني التي اختار لها مؤرخو الفن المحدثون اسم الرومانسك Romanesque وفي وديان الأنهار في ألمانيا الغربية ، وفرنسا ، وشمال أسبانيا قامت عند منتصف القرن الحادي عشر كثير من الكنائس المشيدة بالأحجار لكي تفي بحاجات الصفوة من الملوك والاقطاعيين ورجال الكنيسة ، وهذه الكنائس التي وصفت بأنها من طراز الرومانسك تكشف عن اختبالفات اقليمية ومحلية شديدة في طريقة بنائها ، إلا أنها ، مع هذا تشترك في عدة أمور عامة . هذه الأبنية الكنسية تتجد إلى صغر الحجم إذا ما قارناها بالكنائس الفخمة التي شيدت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر . فقد كانت الكنائس الرومانسك مجرد كنائس صغيرة للهيراركية العلمانية والدينية ، على حين كانت الكنائس القوطية اللاحقة قد صممت على أساسا استيعاب الجماهير في الصلوات العامة . والأمر الثاني العام بين الكنائس الرومانسك ، هو أنها كانت قلاعا كنسية ، إذ أنها بنيت على أيدى نفس المهندسين والفنانين الذين شيـدوا القلاع الاقطاعية في القرن الحادي عشر ، لقد كانت الكنيسة الرومانسك هي قلعة الرب ، وكانت تعكس الرؤية التي ترى المسيح رئيسا للهيراركية الاقطاعية والملوك الثيوقراطيين. أما الأمر الثالث ، فهو أن الكنائس الرومانسك كانت معتمة من الداخل ، فقد كانت بالحوائط نوافذ قليلة تسمح للضوء بالدخول ، ولم تكن هذه نتيجة التخلف التكنولوجي فحسب ، وإنا كانت أيضا من نتائج الشخصية الخاصة لهذا النوع من بيوت العبادة باعتبارها مكانا للصفوة. وأخيرا فإن الطراز الرومانسك يتميز بوفرة الزخارف والتماثيل ، التي تتميز بسماتها الفردية وبكونها أقل عالمية من الطراز القوطى الذي شاع في القرن الثالث عشر ، ومرة أخرى تعكس هذه الخاصية الشخصية الخاصة التي قمل الصفوة وهي الخاصية التي يتميز بها الفن الرومانسك . بيد أنها تكشف أيضا عن ازدياد الرعى بالذات وعن الثقة التي سادت في العالم الكلوني في منتصف القرن الحادي عشر . وباعتبار الكنائس الرومانسك المشيدة بالأحجار الأساس الذي تقوم عليه الهندسة الانسائية ، فانها تعد علامة على التقدم المذهل الذي فاق الكنائس الكارولنجية بكثير . وفي حوض الراين وجنوب فرنسا ، وشمال أسبانيا لاتزال معظم هذه المباني قائمة كآثار تشهد على العقلانية ، والتقوى والثروة ، والسلطة العامة النامية - وهي كلها أمور تميز بها عصر هنري الثالث ، كما تشهد أيضا على قيادة دير كلوني للحياة الثقافية في أوربا.

# الفصل العاشر

### بيزنطة والعالم الاسلامي والغرب

## ١- مواطن الضعف في الحضارة البيزنطية والحضارة الاسلامية

في ستينيات القرن العاشر أرسل الامبراطور الألماني أوتو الأول اسقفا من لمبارديا ، هو لويدبراند الكرغوني Liudprand of Cremona في سفارة الى القسطنطينية للبحث عن عروس من الأميرات البيزنطيات لابنه . ولم تنجح هذه السفارة ، ولكن لويدبراند ترك تقريرا عن خبراته أثناء هذه السفارة صور فيه رؤيته التوضيحية من داخل العلاقات بين الحضارة الأوربية التي كانت ماتزال في طور حداثتها ، وحضارة البحر المتوسط العربقة الثرية . فقد كان البيزنطيون يعتبرون الألمان برابرة همج من محدثي النعمة ، كما كان لويدبراند نفسه مدركا لحقيقة انه لم يكن هناك شيء في الغرب يمكن أن يتشابه ، ولو من بعيد ، مع ثروة القسطنطينية ورفاهيتها ، وتعين عليه أن يعوض شعوره بالنقص بأن يصم البيزنطيين بأنهم مخنشون فاسدون، يعيشون على أمجاد عصر غابر . وقد رسم صورة لبطله أوتو يبدو فيها رجلا شجاعا أمينا ، على حين صور الامبراطور البيزنطي في صورة الجبان الملتو . ويعكس التقرير الذي كتبه لويدبراند عن سفارته المواجهة بين القديم والجديد ، أو المواجهة بين حضارة بدأت لتوها في تطوير شكلها الميز ، وحضارة وصلت إلى أقصى حدودها . ففي منتصف القرن العاشر كانت المقارنة بين حضارة غرب أوربا من ناحية ، والحضارتين البيزنطية والاسلامية من جهة اخرى ، تكشف عن أن غرب أوربا منطقة متخلفة فقيرة ، وبعد ذلك عائة سنة بدأت بيزنطة تدخل طريقها الطويل صوب السقوط - كذلك كان العالم العربي قد وصل الى قمة غوه الثقافي والسياسي - على حين كانت أوربا العصور الوسطى على أعتاب عصر الابداع والتقدم ، كما كانت الشعوب اللاتينية قد بدأت توغلها الاقتصادى والسياسي في عالم البحر المتوسط. هذا التغير الأساسي في المواقف النسبية لكل من بيزنطة والعالم الاسلامي والغرب يعتبر علامة على نهاية فترة العصور الوسطى الباكرة .

وفى منتصف القرن العاشر دخلت بيزنطة آخر عصورها الذهبية تحت حكم الأسرة المقدونية الذي اتسم بالحكمة والعدوانية معا ، ولاسيما خلال عهد باسيل الشاني Basil II (١٠٢٥ – ٩٦٣) فقد تبدت قوة النظام الحكومي ، والاقتصاد ، والحياة الثقافية البيزنطية في عنفوان قوتها على نحو لم يحدث منذ عهد جستنيان في القرن السادس . فقد أخمدت الأسرة

المتدونية النزاع الأيقونى ، الذى ظل ناشبا بصورة متقطعة منذ النصف الأول من القرن الثامن، وأخذت برأى الكنيسة الارثوذكسية فى مسألة الصور المقدسة ، كما أن ملوك هذه الأسرة تولوا حماية طبقة الفلاحين من النهب الذى كانوا يتعرضون له من قبل ملاك الأراضى الأثرياء الذين كان هدفهم تحويل السلطة السياسية الى سلطة لامركزية على النحر الذى أودى بالامبراطورية الكارولنجية . وقام باسيل الثانى بالقضاء على قوة البلغار الآسيويين الذين كانوا يضغطون على الحدود البيزنطية فى البلقان ، كما شن هجوما مضادا ضد القوى الاسلامية فى الشرق الأوسط ، واستعاد انطاكية وقبرص وكريت تحت الحكم البيزنطى من جديد ، كما أفاد الامبراطور من سيطرته على تجارة القسطنطينية التى ربما كانت أغنى مدينة فى العالم فى القرن العاشر . هذه الانجازات السياسية والاقتصادية كانت مصحوبة بازدهار ورواج ثقافى أطلق عليه مؤرخو الفن "النهضة المقدونية من الطبيعة الكلاسيكية فى تصورها للشخوس المخطوطات المصورة الفخمة بدرجة عالية من الطبيعة الكلاسيكية فى تصورها للشخوس الانسانية .

ولكن العصر المقدوني كان آخر انجازات بيزنطة قبل أن يبدأ الغروب الطويل للحضارة البيزنطية . فقد أدى ظهور مبدأ السيادة الاقطاعية ، بعد الربع الأول من القرن الحادى عشر ، الي اضعاف سلطة الدولة البيزنطية من الداخل . وفي منتصف القرن الحادى عشر جامت موجة من الغزاة الآسيويين يطرقون عالم البحر المتوسط ، أولئكم هم الاتراك السلاجقة الذين أجبروا البيزنطيين مرة أخرى على الدخول في صراع من أجل البقاء ، ومع بداية سبعينيات القرن الحادى عشر كانت الاماكن التي فتحها باسيل الثاني قد عادت من جديد الي المسلمين ، وتعين على الامبراطور اليائس أن يطلب المساعدة من البابوية حتى لاتسقط القسطنطينية .

إن تاريخ بيزنطة عبارة عن دراسة للفشل والاخفاق ، إذ أن الامبراطورية ، التى اتخذت من القسطنطينية مركزا لها ، بدأت حياتها بجميع الميزات المتحصلة من موروثها فى ميادين السياسة ، والاقتصاد والفكر فى الامبراطورية الرومانية فى القرن الرابع ، وباستثناء مجال الفن ، الذى امتاز فيه البيزنطيون ، لم تضف بيزنطة شيئا ذا بال الى هذا الاساس . ذلك أن الامبراطورية الرومانية الشرقية فى العصور الوسطى لم تقدم أية مساهمة هامة فى مجال الفلسفة أو اللاهوت أو العلوم أو الآداب ، وبقيت مؤسساتها السياسية ثابتة فى مقوماتها الأساسية ولم تتغير عن تلك المؤسسات التى كانت موجودة زمن ثيودوسيوس الكبيرفى نهاية القرن الرابع . بينما استمر البيزنطيون يستمتعون بحياة حضرية وتجارية نشيطة ، فإنهم لم يحرزوا أى تقدم أساسى فى تكنولوجيا الصناعة والتجارة يخرج بها عن حدود التطورات التى يحرزوا أى تقدم أساسى فى تكنولوجيا الصناعة والتجارة يخرج بها عن حدود التطورات التى

قت فى مدن العالم القديم . وكثيرا ما أنحى المؤرخون المحدثون المتخصصون فى تاريخ الامبراطورية الرومانية الشرقية فى الوسطى باللائمة ووجهوا النقد المرير الى الاتجاه الذى ساد بين مؤرخى القرن التاسع عشر لتصوير بيزنطة كما لو كانت حضارة ذابلة ضامرة . ومع هذا فانه يصعب أن نجد ، خارج نطاق الفن ، أية مساهمة من جانب الشعوب الناطقة باليونانية سواء من خلال الافكار الابداعية أو من خلال المؤسسات والنظم . وربحا كانت طبيعة بيزنطة العصور الوسطى غير التقدمية راجعة الى الميراث الشاسع الذى خلفه العالم الرومانى ، والذى ورثه البيزنطيون كما هو . ومن الواضح أن العالم البيزنطى كان فعلا قد وجد الحل لمعظم مشاكله فى مجال الحكم والاقتصاد والفكر الراتى . ومن ثم فإن المهمة التى كرس البيزنطيون أنفسهم لها كانت مجرد مهمة واحدة هى الحفاظ على الكيان المربح المرضى الذى ورثوه . وبطبيعة الحال ، ينبغى أن تعزى جوانب القصور فى الحضارة البيزنطية الى الضغوط الهائلة وبطبيعة الحال ، ينبغى أن تعزى جوانب القطاع تقريبا ، منذ القرن السادس فصاعداً، فقد كان على التي تعرضت لها الامبراطورية بلا انقطاع تقريبا ، منذ القرن السادس فصاعداً، فقد كان على البيزنطيين ان يسخروا كل الموارد التى فى متناولهم لكى يصدوا العرب وغيرهم من الأعداء ، وبهذا أهدروا طاقاتهم على نحو جعل ثقافتهم تتخذ طابع الجمود رويدا رويدا .

ولم يكن توغل الاتراك السلاجقة في عالم البحر المتوسط نعمة على الحضارة الاسلامية في القرن الحادي عشر ، فقد كان مستوى الثقافة التركية أقل كثيرا من مستوى الشعوب المتحضرة الناطقة باللغة العربية في شرق البحر المتوسط. وقد نتج عن محاولة الاتراك الاستحواذ على السلطة السياسية في الشرق الاوسط أن انقسم العالم الاسلامي على مدى أكثر من قرن من الزمان ، وعند الطرف الغربي من البحر المتوسط حدث توغل مماثل في القرن الحادى عشر حين تمكن رجال قبائل البربر البدوية القاطنة في صحراء شمال أفريقيا من عبور مضيق جبل طارق وفرضوا سيطرتهم على اسبانيا الاسلامية . وهكذا كان العالم الاسلامي عند طرفى البحر المتوسط في منتصف القرن إلحادي عشر يعاني من انتقال السلطة السياسية الى التطهريين المتعصبين الذين لم يكن يعنيهم شيء من الانجازات الرائعة التي أحرزها الفكر العربى ، والذين استجابوا للقيود السنية على الفلسفة والعلوم . وبعد القرن العاشر بات ضعف التراث السياسي العربي اكثر وضوحا ، اذ كانت المؤسسات السياسية الاسلامية القائمة آنذاك هي بالضبط مؤسسات الطغيان والاستبداد الشرقى . ويتميز تاريخ الاسلام السياسي في أواخر العصور الوسطى بعدم مسئولية الحاكم عن رفاهية الرعية ، كما يتميز بتعدد ثورات القيصر التي هي من لوازم هذا النمط من النظام الاستلامي . وقد نتج عن عدم الاستقرار السياسي الذي تفشى في العالم الاسلامي في النصف الأول من القرن الحادي عشر أن أهمل نظام الرى في حوض البحر المتوسط ، وهو النظام الذي عرف طريقه إلى الوجود في بعض الأحوال منذ ثلاثة آلاف سنة وقامت عليه رفاهية ورخاء البلاد العربية . ومع ذلك فان العالم الاسلامى لم يكن قد دخل بعد مرحلة التدهور العميق فى سنة ١٠٥٠ ، فقد كان المستقبل مايزال يخبى، له بعض أعظم انجازاته العسكرية والفكرية ، كذلك كان التاجر المسلم مايزال هو المسيطر فى عالم البحر المتوسط فى القرن الحادى عشر، بيد أن أعظم أيام الاسلام كانت قد ولت ، كما أن قوة الحضارة الاسلامية كانت قد بدأت تنزل عن مستواها الابداعى . هذه النقائص التى شابت الحضارة الاسلامية هى السبب وراء عدم قدرة العرب على منع الشعوب الأوربية من التوغل فى عالم البحر المتوسط فى القرنين العاشر والحادى عشر .

#### ٧- صعود أوربا

كان الغرب الأوربي في القرن العاشر ما يزال منطقة فقيرة متخلفة ريفية الطابع ، وقليلة السكان بالنسبة إلى العالمين البيزنطي والاسلامي . ولكن بينما كان البيزنطيون والعرب قد وصلوا إلى أبعد مدى في تطورهم الاقتصادي كانت أوربا الغربية تبدأ لتوها ثورة ديموجرافية وتكنولوجية قدر لها أن تحمل العالم اللاتيني ، خلال قرنين من الزمان ، إلى مستوى تجارى وصناعى يفوق في مداه الانجازات الاقتصادية التي قت في أي مكان ، وخلال أية فترة في العصور الوسطى الباكرة ، بل ورعا في العالم القديم أيضا . فأوربا الغربية فيما بين سنة ٩٠٠ وسنة ١٠٥٠ تتوافق مع المرحلة الثانية من نظرية روستور W.W. Rostow عن مراحل النمو الاقتصادى ، وهو تفسير للتاريخ الاقتصادى نشر سنة ، ١٩٦١ ، ووفقا لرأى روستو تكون المرحلة الزراعية التقليدية هي أولى مراحل النمو الاقتصادى ، وهو ماينطبق على شكل الاقتصاد الأوربي فيما بين سنة ٥٥٠ وسنة ٩٠٠ وبعد ذلك يحقق المجتمع الشروط اللازمة "للإنطلاق" إذ تكون "الوسائل الزراعية المتطورة قيد حيرت المزيد من السكان من ربقة الممارسات الزراعية" و"استخدمت الوسائل التقنية من أجل إيجاد مصدر للتصدير ، كما تم رصد الأموال العامة لخدمات النقل ، والتعليم ومصادر الطاقة" . هذا الوصف يلخص تاريخ أوربا الاقتصادي بين سنتي ٩٠٠ ، ٩٠٠ وقد كان للتطور في مجال السكان والتكنولوجيا ، والتجارة والصناعة خلال هذه السنرات المائة والخمسين فضل وجود فترة الانطلاق التي شهدت غوا سريعا في عدد من القطاعات الأساسية في المجال الاقتصادي . هذه المرحلة الثالثة التي خلالها "يتم النمو بشكل تلقائي ، وتظهر الاستثمارات الكافية لتحقق الزيادة في معدل الانتاج بالنسبة الى المستهلكين - هذه المرحلة تنطبق على الاقتصاد الأوربي منذ منتصف القرن الحادي عشر حتى أواخر القرن الثالث عشر.

والمرحلة الثانية من مراحل النمو الاقتصادى ، أي المرحلة التي مهددت ظروف ما قبل الانطلاق صارت ممكنة بفيضل التوازن الدولي في اوربا اوائل العصور الوسطى ، فالنظام السياسي والاجتماعي الجديد ، والتحسن الذي طرأ في مجال السلم والتنظيم الحكومي الجيد ، وتنصير اوربا ، وانتشار التعليم والذكاء الاجتماعي - كل ذلك خلق مناخا شجع على التفاؤل، والقيام بالمشروعات ، والاتصالات المتطورة ، والابتكارات التكنولوجية . وكانت الحياة الأوربية ماتزال تعانى قدرا كبيرا من العنف بيد أنه كان هناك قدر كاف من السلم والنظام في مناطق عديدة اتاح للناس أن يسخروا طاقاتهم في سبيل شيء أفضل من الحرب التي كان الكل يشنها ضد الكل - هذا الشيء هو تحسين احوالهم المادية . وفي القرن العاشر أخذ الشعب الاوربى بوسائل التطور التكنولوجي التي كانت متاحة في عالم البحر المتوسط منذ قرون سلفت. فقد أتاح استجلاب لجام الفرس والركاب للناس في اوربا فرصة زيادة استفادتهم من طاقة الخيل ، وقال بعض المؤرخين أن الركاب قد أتاح الفرصة لظهور الفارس الذي يستطيع الوقوف في الركاب وقدَّف الحربة ضد خصمه ، ولكن هذا الشكل المتقدم من الفروسية العسكرية لم يظهر فعلا حتى القرن الثاني عشر ، وحتى ذلك الحين كما توضح الرسوم المعاصرة ، كان فرسان العصور الوسطى يقذفون حرابهم الخشبية بسنونها المعدنية بطريقة محاربي الكومانش Comanche في القرن التاسع عشر . أما الابتكارات في مجال التحكم في قوة الخيل ، فقد تركزت أساسا في نطاق تحسين وسائل النقل في اوربا القرن العاشر ، كما أن الأوربيين بدأوا يفيدون من قوة المياه على الأرض ، ومن قوة الربح فوق البحر بدرجة أكبر من ذى قبل ، وكان اختراع الطواحين المائية من أسباب تسهيل زراعة الغلال مما ساهم في توفير المزيد من الطعام ، كذلك استخدمت قوى المياه لتشغيل مصانع نشر الأخشاب بحيث أمكن توفير قدر اكبر من الأخشاب الجيدة اللازمة للبناء ، كما أن تطور الشراع أتاح للسفن العاملة في تجارة شواطيء المحيط الاطلنطي وبحر البلطيق أن تبحر ضد الريح ، وهو الأمر الذي لم يكن محكنا باستخدام الشراع المربع القديم . واستخدم الايطاليون ، في إبحارهم وتجارتهم البعيدة المدى في البحر المتوسط سفنا بيزنطية الطراز كانت تطويرا لسفن العالم القديم ذات المجاديف.

هذه التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية تساعدنا الى حد كبير فى تفسير تزايد عدد سكان أوربا تزايدا مطردا منذ منتصف القرن العاشر ، إذ لم يكن هناك ثمة تغير فى أحوال أوربا فى مجال الطب الذى كان مايزال على بدائيته ، كما لم يطرأ أى تحسن أو زيادة فى متوسط العمر، بيد أن توفر الطعام قد أدى بالضرورة الى تناقض وفيات الأطفال ، ولاح الأمل أمام

جميع طبقات المجتمع فى إمكانية التحكم فى البيئة الطبيعية ، كما كان الأمل يزداد فى حياة أفضل ، وقد أدت الثقة فى المستقبل ، وانتشار تعاليم المسيحية بين جميع الطبقات الى ازدياد احترام قيمة الحياة الانسانية ، كما خلقت مناخا أفضل لوجود الاسرات الكبيرة العدد .

ولاشىء يكشف عن تأثيرات التغير الاجتماعي والتكنولوجي في غرب أوربا بطريقة أفضل عا يتضح من خلال الأبناء الكثيرين للسيد الاقطاعي ، والفارس ، والفلاح ، وغيرهم من الناس الذين كانوا يبحثون عن حياة أفضل لأنفسهم ، وقد تمكن أحفاد العائلات الارستقراطية أن يحصلوا لأنفسهم على أملاك شاسعة في اقاليمهم التي كانت السلطة المركزية فيها في أضعف حالاتها . وبينما انتقل آخرون الى مناطق الحدود أو حتى الى ماوراء البحار سعيا وراء محاولة انتزاع اقطاعات لأنفسهم ، وكان صغار الفرسان يتنافسون مع بعضهم البعض لكي يصيروا أفصالا لسيد اقطاعي ذائع الصيت ، فاذا ما فشلوا في ذلك راحوا يتبعون النبلاء الطموحين في مغامراتهم المتجددة بقصد السلب والنهب ، كذلك كانت الفرصة متاحة أمام الفلاحين الفقراء في القرن العاشر على نحو أفضل من ذي قبل ، وأفضل من الفترة اللاحقة على مدى قرون أربعة على الأقل . لقد كإن القرن العاشر هو أعظم فترات استعمار أوربا من الداخل ، أي تحويل بعض المساحات الشاسعة التي تشغلها الغابات وتغطيها المستنقعات إلى أراضى زراعية . فقد تعلم الفلاحون كيف يستفيدون اكثر من الدورة الزراعية ، بأن يتركوا حقلا او إثنين من الحقول المفتوحة في زمام القرية في كل سنة لكي تستعيد خصوبتها ، ومن ثم تزيد غلتها ، وفي المانيا كان أبناء الفلاحين الأقوى جسديا ينالون فرصة من نوع خاص لتحسين احوالهم ، وذلك بأن ينخرط بعضهم في سلك الفرسان - الأقنان Ministerialis وفيه كانوا يترقون حتى بصل الواحد منهم الى رتبة قائد قلعة ملكية .

وفى مناطق عديد من أوربا القرن العاشر ، لجأ بعض فقراء الفرسان والفلاحين الاذكياء الى وسيلة لم يسبق لها مثيل لتحسين أحوالهم الاقتصادية ، فقد أقاموا بالمدن وصاروا تجارا وحرفيين . وتبدو عملية ظهور الحياة الحضرية فى أوربا القرن العاشر غامضة بسبب المعالجة التقسيمية التى قام بها هنرى بيرين فى مقالة الرائع "Medieval cities" فقد أصر بيرين فى هذه المقالة ، وفى مؤلفاته الأخرى القيمة ، على أن مدن القرن العاشر نبتت أصلا فى ظل التجارة الدولية . فقد ذكر أن التجار المشتغلين بالتجارة العالمية قد تجمعوا طلبا للحماية فى ظل قلعة ما Burg يملكها أمير علمانى أو أمير كنسى ، وقام أولئك البورجوازيون بتحويل مدنهم إلى مراكز للتجارة العالمية ، وعندما تزايد عدد البورجوازيين بنوا سورا حولهم، ومع غو

الضواحى بات من الضرورى ، بعد خمسين أو مائة سنة اخرى ، بناء سور جديد . وهكذا استطاع بيرين ، قياسا على الاسوار الباقية فى مدن وطند بلجيكا ، أن يوضح أن غو المدن تم على شكل دوائر متحدة المركز ظلت تقوم بدورها كمؤشرات دالة على النمو المستمر للمدن التجارية . هذا النموذج المرتب للنمو الحضرى فى العصور الوسطى وجد بالفعل فى اقليم الفلاندرز واراضى الراين ، بيد أنه كانت هناك مدن فى مناطق أخرى من أوربا كانت بداياتها وطبيعتها مختلفة الى حد ما ، فقد كانت معظم المدن الإيطالية موجودة منذ العصور الرومانية ولكنها تعرضت للاهمال ونقص السكان على مدى قرون عديدة . وفى القرن العاشر بدأ الناس يتحركون من المناطق الريفية المجاورة الى داخل المدن لكى يعملوا فى التجارة والصناعة ، ومرة أخرى تحولت هذه المدن الى مراكز للحياة الحضارية كانت هناك بعض المدن التى ظهرت فى منابداية الأمر من القلاع Burghs ، ثم آل امرها الى أن صارت مجرد مراكز للتجارة المحلية ، وبحلول سنة . ١٠٥ ظهرت فى شتى بقاع اوربا مدن كانت مجرد قرى كبيرة تسكنها مجموعة من الفلاحين الأثرياء الطموحين فحولوها الى أسواق لخدمة جيرانهم المباشرين . وهناك العديد من المدن الصغيرة فى المجلترا مايزال الشارع الرئيسى فى كل منها يحمل اسم سوق الغلال .

وثمة رجل من رجال الكنيسة الانجليزية في القرن العاشر حدد لنا ثلاث طبقات في المجتمع هي : من يحاربون ، ومن يصلون ، ومن يعملون ، ولم يذكر شبئا عن البورجوازيين الذين لم يكن لهم مكان في البنية التقليدية للمجتمع ، بل إن القانون الجرماني لم يجعل للبورجوازي دية Wergeld فهل كان البورجوازي رجلاً حرا أم كان غير حر ؟ في ذلك الحين لم تكن هناك إجابة واضحة على هذا السؤال في مناطق شمال اوربا ، ولم تستطع المدن أن تحصل على حق إدارة شئونها الداخلية قبل مضى ثلاثة قرون ، وعندها صار الرجل البورجوازي يتمتع بنفس مكانة الرجل الحر في دوائر المحاكم الملكية والدوقيات ، وعادة ما كان يتم شراء هذه الحقوق بأثمان باهظة يمنح الملك أو السيد الاقطاعي أو الأسقف مقابلها وثيقة للمدينة تتضمن كافة حق قها وحرباتها

لقد كان السواد الأعظم فى المجتمع ، آنذاك ، ينظرون بعيون ملؤها الشك والريبة الى مجموعة من الرجال الذين كانت أصولهم متواضعة وغامضة للغاية ، ويكسبون عيشهم بسبل ارتبطت ، بالضرورة بطريدى المجتمع والأجانب من أمثال اليهود والعرب . وبينما كان ملاك الأراضى يستمتعون بعوائد التبادل التجارى والانتاج الصناعى ، التى كان البورجوأزيون يعطونها لهم ، لم يكن الملوك والدوقات والأساقفة والسادة الاقطاعيون يرون فى أكشر

البورجوازيين ثراء ندا لهم ، كما أنهم كانوا يرفضون منح شعب المدينة حريته . كان بورجوازيو القرنين العاشر والحادى عشر يتعرضون للضغوط والابتزاز والضرائب الباهظة ، كما كانوا يلقون الكثير من صنوف الامتهان والاحتقار ، وقد أدى هذا إلى اعتماد البورجوازيين على مواردهم الخاصة ، وهو ما أدى إلى التضامن والنظام اللذين كانا من أبرز سمات مدن العصور الوسطى ، ففى القرن العاشر ، بدأ سكان المدن ، الذين كانوا يسكنون المنازل الصغيرة المعتمة على جانبى الشوارع القذرة المليئة بالنتوات والكسور ، والذين يحيط بهم عالم معاد لا يحفل بهم على الاطلاق – بدأوا ينظمون كافة جوانب الحياة الحضرية بكفاءة أخاذة .

وفى أخريات القرن العاشر كانت قد وجدت بالفعل نقابات للتجار والحرفيين فى ايطاليا بل وفى حوض الراين ، وهى النقابات التى نظمت التجارة والصناعة على أسس واعية . وكانت نقابات التجارة تجمعات تضامنية تضم المستغلين بالتجارة العالمية ، أما النقابات الحرفية فكان يسيطر عليها معلمو الحرف الذين كانوا يضعون أسس تحديد مستوى المنتجات الصناعية ، ويحددون الأسعار ، ويتحكمون تماما فى الصناع والصبيان العاملين فى حوانيتهم . وفى النصف الأول من القرن الحادى عشر اتبعت المن الإيطالية نظام الكوميون – اى الرابطة التى تقوم على أداء اليمين من قبل أناس تجمعوا سويا لفرض ما – الذى كان معروفا فى المناطق الريفيية ، وصار هذا النظام بمثابة الأساس القانونى الذى بمقتضاه تحولت المدن الإيطالية إلى جماعات تتمتع بالاستقلال الذاتى ، وبحلول سنة ، ٥ · ١ كانت ثمة ملامح عامة من ملامح الحياة فى العصور الوسطى قد تبدت واضحة فى أوليجاركية صغيرة من كبار التجار الذين فرضوا سيطرتهم على نقابات التجار فى كل مدينة ، كما تحكموا فى حكومة المدينة ، وفى مدينة ميلانو ، التى كانت مركزا آخر .

وقد شهدت المرحلة الثانية من مراحل النمو الاقتصادى ، التى كانت اوربا تعانى مخاضها فيما بين سنة ٩٠٠ وسنة ١٠٥٠ ، توجيه بعض المصادر الطبيعية الى التصدير . وكانت المدن الفلمنكية هى التى اكتشفت اول انتاج رئيسى فى التجارة العالمية فى اوربا العصور الوسطى؛ فقد قام الفلاحون فى أواخر القرن العاشر بتجفيف مستنقعات الفلائدرز ، رحين اكتشفوا أن الاراضى التى استصلحوها لاتصلح للزراعة استخدموها كمراعى للماشية ، وكانوا يحصلون على قدر من الصوف يكفى لصناعة أقمشة التصدير ، وعلى أساس هذه التجارة ازدهرت مدينتا جنت الماهوف يكفى لصناعة أقمشة التصدير ، وعلى أساس هذه التجارة ازدهرت مدينتا جنت أولى طرق التجارة اللاظية ، وكانت هذه الطرق تمتد من الفلائدرز مرورا

بوسط أوربا حتى شمال ايطاليا ، وكان التجار المرتادون لهذه الطريق يرحبون بتبادل بضائع الشرق الفاخر مقابل الأقمشة الفلمنكية ، وكانت أرض اللقاء بين التجار الفلمنكيين والتجار الايطاليين هي بلاد شامباني Champagne التي كان حاكمها في القرن الثاني عشر يقيم معرضا سنويا فيها .

أما مدن شمال إيطاليا فقد كونت ثروتها أساسا من دورها فى الرساطة بين التجارة البيزنطية والتجارة الاسلامية . فقد حصل البنادقة ، الذين كانوا من رعايا الامبراطورية البيزنطية فى القرن العاشر ، على امتيازات تجارية خاصة فى القسطنطينية مكنت لهم من أن يصبيروا وسطاء تجاريين بين أوربا وبيزنطة . ولم يقنع البنادقية بهنده التجارة ذات الارباح الطائلة، فأقاموا علاقات مع كافة المراكز التجارية الاسلامية فى البحر المتوسط ، وفى العقود الاخيرة من القرن العاشر ، بدأت كل من جنوة وبيزا ، على ساحل ايطاليا الغربى ، تبحث لنفسها عن نصيب من ثروة العالم الاسلامى ، وهو ما يمكنتا من الحصول عليه عن طريق التجارة والقرصنة على السواء . لقد كان للتجار الجنوية والبيازنة فضل جعل وادى الرون جزءا من عام البحر المتوسط مرة اخرى ، كما كانوا هم أول من بدأوا فى استخدام ممرات جبال الالب كطريق للتجارة م شمال اوربا .

وفى أعقاب إحياء مشاركة أوربا فى حياة البحر المتوسط الاقتصادية جاء التوغل السياسى والعسكرى خلال العقدين الأولين من القرن الحادى عشر ، ذلك أن الفرسان الفرنسيين الذين تميزوا بطموحهم الشديد وجوعهم للأرض احتذوا خطى التجار الايطاليين فى محاولة للحصول على نصيب من الثروة الاسلامية الاسطورية . وظهر القراصنة النورمان فى صقلية إبان العقد الثانى من القرن الحادى عشر ، وبدأوا صراعا طويل المدى فى سبيل الحصول على محتلكات خاصة بهم فى جنوب ايطاليا التى كانت تفوق فى غناها احلام الجشع الاقطاعى ، وكذلك انضم مغامرون آخرون من النورمان والفرنسيين الى الصراع الذى كان داثرا فى شمال اسبانيا ضد المسلمين ، هذا التقدم من جانب نبلاء الغرب الأوربى هو الذى قيض له أن يبلغ أوجه فى الحملة الصليبية الأولى سنة ١٠٩٥ .

لم يكن البورجوازيون ، والنبلاء ، والفلاحون هم وحدهم الباحثين عن فرص جديدة في أواخر القرن الحادى عشر ، فقد بدأ رجال الكنيسة يظهرون قدرا اكبر من الحركة ، فقد ذهب أحد الفرنسيين وعدد من الألمان الى ايطاليا حيث تولوا المنصب الاسقفى هناك ، كما أن أحد النورمان الفرنسيين تولى منصب كبير أساقفة كانتربورى في المجلترا فترة من الوقت في

خمسينيات القرن الحادى عشر ، كذلك كان زعماء الحركة الكلونية يتحركون فى جميع أرجاء أوربا يؤسسون الاديرة ، ويقدمون مشورتهم الى الحكام ، أما الامر الذى لم يسبق له مثيل فى كنيسة العصور الوسطى الباكرة فكان ظهور غط جديد من العالم المتجول الذى كان يجوب الآفاق البعيدة سعيا وراء المناخ الثقافى المناسب ، أو من أجل التتلمذ على واحد من الاساتذة المشهورين ، كما كانت المدارس الديرية الكبرى فى نورمانديا تجتذب باستمرار أشهر العلماء الابطاليين ، وكان آخرون غيرهم يشقون طريقهم صوب المدن الكاتدرائية فى شمال فرنسا وفى اللورين لكى يدرسوا اللاهوت والقانون الكنسى ، بل إن بعض ذوى الهمم العالية كانت شجاعتهم تدفعهم الى السفر الى الأراضى الاسلامية لكى يدرسوا الرياضيات والعلوم فى قرطبة . هؤلاء العلماء المغمورون ، خاويو الوفاض ، هم الذين كانوا يمهدون للصحوة الأدبية الهائلة فى مجال الحياة الثقافية .

وفى سنة ١٠٥٠ ، كانت هناك مجموعات من الناس ، فى كل بلد من بلدان أوربا تتجمع حول غط ما من المشروعات الجديدة ، فلم تعد أوربا تلهث ورا ، بيزنطة والعالم الاسلامى بل إنها تجاوزت أعظم إنجازات هاتين الحضارتين ، اللتين كانت الشعوب الناطقة باللاتينية أنذاك تنافسهما فى سبيل الهيمنة على عالم البحر المتوسط ، فى بعض الميادين ، ففى جميع مجالات النشاط الإنسانى كانت ثمة أهداف جديدة يسعى الناس اليها ، وأساليب جديدة يجربها الناس فى أوربا الغربية ، ١٠٥٠ . لقد تشكلت الحضارة من اتحاد الثقافات اللاتينية والمسيحية والجرمانية ، وبدأت تدخل مرحلة من الابداع والانجازات التى لم يسبق لها مثيل، أما السؤال الذى يبقى فى إنتظار الإجابة ، فهو عما إذا كان النظام الإجتماعى فى ظل التوازن الإجتماعى الذى شهدته العصور الوسطى الباكرة ، والذى كان بمثابة الخلفية التى ارتكز عليها النجاح السياسى والاقتصادى والثقافي ، قادرا على أن يظل سائدا فى العالم التغير الذى كان فجره وشيك البزوغ .

رقم الإيداع ٩٧/٧٨١٤

الترقيم الدولى 4 - 68 - 54 87 - 547 I.S.B.N

دار روتابرینت للطباعة ت: ۳۵۵۲۳۹۲ - ۳۵۰۰۹۹۶ ۳۵ شارع نوبار – باب اللوق

# الثاريخ الوسيط قصة حضارة البداية والنهاية

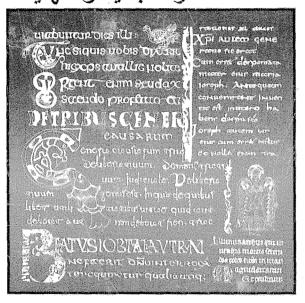



الدراسيات و المحموث الانسسانية و الاجتماعية FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES